

وهما للجلال السيوطي

قد منجهما وأحسن ترتيبهما ، العلامة الفاضل والملاذ الكامل ، لوذعى زماله ، وفريد أوانه

الشيخ يوسف النبهانى

رجه الله ، وأثابه عن خدمته للسنة فوق متمناه

الْبُحِرِّ عَلَيْنَا لِيْنَ الْبُحْرِيْنِ الْبِعِلْمِ الْمُعْرِيْنِ الْمِنْعِلِيْعِلَّالِيْلِيْعِلَّالِيْلِيْعِلْمِ الْمِعْلِيْعِلِيْلِيْعِلَّالِيْلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِلِيْعِ الْمِلْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلْمِ الْمِعْلِيْعِلَّالِيْعِلْمِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِلِيْعِ الْمِعْلِيِيْعِ الْمِعْلِيِعِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِ الْمِعْلِيْعِي

الناشر

دارالكتاب العربي بيرت بينان



## حرف اللام

- ز - لاَ خُرِ جَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّارَى مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدْعَ إِلاَّ مَهُ الْمَا وَمِ مَن الْإِيلِ (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ شَفْعَنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي مِنَ الْإِيلِ (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ شَفْعَنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي مِنَ الْإِيلِ (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ شَفْعَنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ جَنَاحُ بِعُوضَةٍ مِنْ إِيمَانِ (قط - عن أنس) \* - ز - لاَ عُلَمَنَّ أَقُوامًا مِنْ أَمْنَى يَوْمَ الْقِيامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْنَالِ جِبَالِ بَهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا ٱللهُ هَبَاءِ مَنْ ثُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِذَا خَلُوا بِحَسَنَاتِ أَمْنَالِ جِبَالِ بَهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا ٱللهُ هَبَاءِ مَنْثُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِذَا خَلُوا بِحَسَنَاتِ أَمْنَالِ جِبَالِ بَهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا ٱللهُ هَبَاءِ مَنْ ثَوْبَانَ مَوْ إِنْ كَانَّ فَي مَنْ وَبِانَ ﴾ \* - ز - مَنْ ثُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِذَا خَلُوا بِمَعَارِمِ ٱللهِ آنْتُهُمُ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلُ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنْ اللّهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ أُعْدَلُهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ أَعْدُ شَيْعً بِعَنْ طِيبِ نَفْسٍ إِنَّهُ الْمَدُ أَنْدَا إِنْهُ إِنْهُ أَشَدُ أَذَنَا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الْفَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ( ه حب ك هب ل الصَّوْتِ بِالْهُرُ آلَنِ يَجْهَرُ وَرَ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةَ إِلَى قَيْنَتِهِ ( ه حب ك هب ل هم حب ك هب المَسْتَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ( هم حب ك هب ل الصَّوْتِ بِالْهُونُ تِ بِالْهُرُونَ أَنْ يَجْهَرُ وَرَاقِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةَ إِلَى قَيْنَتِهِ ( ه حب ك هب ل هم حب ك هب ـ المُ

عن فضالة بن عبيد) \* ـ ز ـ لَهُ أَشَدُ فَرَكًا بِتَوْ بَةِ عَبْدُهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ۚ فَأَيِسَ مِنْهَا ۖ فَأَنَّ شَجَرَةً ۚ فَأُصْطَّجَعَ ۚ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰ لِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدُهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةٍ الْفُرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفُرَحِ (م - عن أنس) \* لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ ۚ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ بَعِيرُهُ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلاَةٍ (ق - عن أنس) \* - ز - للهُ أَضَنُّ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَحَدِكُمْ بَكُرِيمَةِ مَالِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَى فِرَ اشِهِ ﴿ الْحَكَيْمِ ، عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ ﴿ - زَ – للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمُ مِنْ أَحَدِكُمُ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا ( ت ٥ – عن أَبِي هُريرة ﴾ \* لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ مِنَ الظُّمْآنِ الْوَارِدِ ، وَمِنَ الْعُقَيمِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الصَّالِّ الْوَاحِدِ ۚ فَمَنْ تَابَ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا أَنْسَىَ ٱللهُ حَافِظَيْهِ وَجَوَارِحَهُ وَبِقَاعَ الْأَرْضِ كُلُّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبَهُ (أَبُو العباس بن تركان الهمداني في كتاب التائبين ، عن أبي الجون مرسلا ) \* \_ ز \_ للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْمَبْدِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلِكُهُ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ۚ فَأُسْتَيَقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَّبَهَا حَتَّى إِذَا ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ قَالَ أَرْجِعُ ۚ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْ بَهِ الْعَبَدُ لِلْوَٰمِنِ مِنْ هَٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ (حم ق ت ـ عن ابن مسعود) \* للهُ أَفْرَ حُ بِنَوْ بَقِ عَمْدِهِ مِنَ الْعَقَيمِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ ، وَمِنَ الظَّمْآنِ

الْوَارِدِ (ابن عسلم كر في أماليه ، عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فِلْآةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَتَسَجَّى الْمَوْتِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حِينَ بَرَّكَتْ فَكُشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ (حم ه \_ عن أبي سعيد ) \* لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ (حم ت \_ عن أبي مسعود) \* \_ ز \_ لاَ نُ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَلْفِ دِرْهُمَ أُهْدِيهَا إِلَى الْكَعْبَةِ (طس ـ عن عائشة) \* لَأَنْ أَذْ كُرَ ۚ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْكَ صَلاَةِ الْفَخْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَأَنْ أَذْ كُرَ ٱللَّهَ مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْر إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مِنَ ٱلدُّنيا وَمَا فِيها (هب \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَأَنْ أَشِيعً مُجَاهِدًا في سَبِيلِ اللهِ وَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهِا ﴿ حَمُّ هُ لُهُ \_ عَنْ مَعَاذُ بِنَ أَنْسٍ ﴾ ﴿ لَأَنْ أَطَأَ عَلَى حَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ (خط عن أبي هريرة ) \* لَأَنْ أُطْعِمَ أَخًا فِي اللهِ مُسْلِمًا لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِدِرْهُمَ ، وَلَا أَنْ أُعْطِي َ أَخَا فِي اللهِ مُسْلِمًا دِرْهَمًا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشْرَةٍ ، وَلَأَنْ أُعْطِيَهِ عَشْرَةً أَحَبُ ۚ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً ﴿ هناد هب \_ عن بديل مرسلا ﴾ \* لَأَنْ أُعِينَ أَخِي الْمُؤْمِنَ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ صِياَمٍ شَهْرٍ وَآعْتِكَافِهِ فَي المَسْجِدِ الحَرَامِ ( أَبُو الغنائم النَّر ْس في قضاء الحوائِّج ، عن ابن عمر ) \* لَأَنْ أَقْعُدُ مَعَ وَوْمٍ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ تَمَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْ بَعَةً منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَا أَنْ أَقَعْدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْ كُرُ وَنَ آللهَ مِنْ

فَتُحْرِقَ ثِيابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (حم مد ن ٥ - عن أَب هريرة ) \* لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَرْ نِيَ بِأُمْرَ أَةِ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ لهُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ (حم خد طب ــ عن المقداد بن الأسود) \* لَأَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ عَلَى جُرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ ( حل \_ عن أَبِي هريرة ) \* لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ ۚ بِيخْيَطِ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ آمْرَأَةً لَا تَحِلُ لَهُ ﴿ طُبِ \_ عَن مُعْتَلَ بِن يُسَارُ ﴾ ﴿ ﴿ زَ \_ لَأَنْ يَغَدُو َ أَحَدُكُمْ ۖ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهُرْ مِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ، ذٰلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الشُّفْلَى وَآبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ (مت \_ عن أَبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُ كُمُ ۚ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرٌ ۚ بَيْنَ يَدَى الْمُعَلِّى (حمه ، والضياء عن زيد بن خالد) \* لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمُ ۚ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعِ شَتَّى خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ (حم ، عن أنس) \* \_ ز \_ لَأَنْ كَمْتَـلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُم فَيْحاً حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرُ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَـلِيَّ شِعْرًا (حم ق ٤ \_ عن أَبي هريرة ، حم م ه \_ عن سعد ، طب \_ عن سلمان ، وعن ابن عمر ) \* لَأَنْ يَمْتَكِيُّ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا حَتَّى بَرَيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا (حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا (حم م د ن ہ \_ عن ابن عباس ) \* لَأَنْ يَهْدِىَ ٱللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرُ ۚ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَ بَتْ ( طب \_ عن أَبي رافع ) \*

لَأَنَا أَشَدُّ عَلَيْكُمْ خَوْفًا مِنَ النَّعَمِ مِنِّي مِنَ آلذُّنُوبِ أَلاَ إِنَّ النَّعَمَ الَّتِيلاَ يُشْكَرُ هِيَ الْحَدُّفُ الْقَاضِي ( ابن عساكر ، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر بلاغاً ) \* \_ ز \_ لاَ نَا أَعْلَمُ مِا مَعَ ٱلدَّحْلِ مِنَ ٱلدَّجَالِ، مَعَهُ نَهْرَ ان يَجْرِ بَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاهِ أَبْيَضُ ، وَالْآخِرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارْ ۖ تَأْحَبُّ ، فَإِمَّا أَدْرَكُهُنَّ وَاحِد منْكُمْ وَلْمَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ فَإِرًّا ثُمَّ لْيَغْمِسْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئُ رأْسَهُ فَيَشْرَبْ فَإِنَّهُ مَا ي بَارِدْ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّحَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى عَلَيْهَا ظُفْرَةٌ عَلَيْظَةٌ مَكْتُوبْ بَيْنَ عَيْنَيْهُ كَافِرِهُ يَقُرُ وَأَهُ كُلُّ مُؤْمِنَ كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ (حم ق د \_ عن حذيفة وأبي مسعود مماً ﴾ لأَنَا مِنْ فِينْنَةِ السَّرَّاءِ أَنْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِينْنَةِ الضَّرَّاءِ إِنَّكُمُ ٱبْتُلِيتُمْ بِفِينْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْ ثُمُ ، وَإِنَّ ٱلدُّنْمَا حُلُوةٌ خَصْرًا (البزار حل هب ، عن سعد ) \* لَئُنْ بَقِيتُ إِلَى قابِلِ لَا صُومَنَ التَّاسِعَ ( م ه - عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لَئِنْ بَقِيتُ لَا مُرَنَّ بِصِيام يَوْم قَبْلَهُ أَوْ يَوْم بَعْدَهُ يَعْني يَوْمَ عَاشُورَاء (هب \_ عن ابن عباس) \* لَئَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْمَوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (تدعن عمر) \* - ز - لَبِّنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْمُ لَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَ بَاحْ وَجَيِحْ وَأَفْلَحُ وَيَسَارُ ( ٥ ك - عن عمر ) \* \_ ز \_ لَأَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَمَّا تُسِفُّهُمُ اللَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرِ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذُلِكَ (م-ءن أبي هريرة) \* -ز- لَأَنْهَـيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِنَافِعٍ وَبَرَكَةَ وَيَسَارِ (ت-عن عمر) \*-ز-لَبَيْكَ إِلَّهُ الْحَقّ لَبَّيْكَ (حمن و ك \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِنَّمَا أَخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ (ك هق - عن ابن عباس) \* - ز - لَبَيْكُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكُ اللَّهُمَّ لَبَّيْك

لَبَيْكَ لَا شَرِيكُ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمَلْكَ لَا شَرِيكَ لَك (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ، حم خ \_ عن عائشة ، م د ه \_ عن جابر ، ن \_ عن ابن مسعود ، حم \_ عن ابن عباس ، ع \_ عن أنس ، طب \_ عن عمرو بن معدى كُرب ) \* - ز - لَبَنُ ٱلدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا ، وَالظَّهْرُ بُر كُبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَيَعْلُبُ النَّفَقَةُ ( د .. عن أَبي هريرة ) \* لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمُ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعَدَ حَجَّتِي هَذِهِ ( م - عن جابر ) \* لَتُؤَذُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَبِيامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلسَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ السَّاةِ الْقَرْ نَاءِ تَنْظَحُهَا (حم م خد ت \_ عن أبي هريرة) \* لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَنَنْهُونًا عَنِ اللُّهْ كَرِّ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُ فَبَدْعُو خِيارُ كُم فَلَا يُسْتَجَابُ لَمُمْ (البزار، طس ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَتَنَبُّعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بَشِبْر أَوْذِرَاعاً بذِرَاع حَقَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرً ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قَالُوا الْيهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ هَمَنْ ؟ (حمق ه \_ عن أبي سعيد ، ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَتَنْرُ كُنَّ اللَّهِ بِنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ تَأْ كُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ( ك \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ لِتَخْرُجِ الْعُوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْحُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيْضُ الْمُعَلَّى ﴿ خِ نَ هِ \_ عِن أَمْ عَطَيْهُ ﴾ \* \_ ز \_ لَتَخْرُجُنَّ الظَّمينَةُ مِنَ اللَّهِينَةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْحِيرَةَ لَا تَخَافُ أَحَدًا ( حل \_ عن جابر ابن سمرة ) \* \_ ز\_ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَلِي وَشَرَدَ عَلَى ٱللهِ كَثِيرَ ادِالْبَعْير الْبَعِينِ ( لَهُ ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ لِتَدَعِ الصَّلاَةَ في كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ

قُرْثُهَا ، ثُمُّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةً فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ (ك \_ عن فالحمة بئت أَبِي حِيشِ ﴾ لَتَرُ كَبُنَّ سُنَنَ مَنَ كَانَ قُبُلَكُمْ شِبْراً بِشِيرٌ ، وَذِرَاعًا بَدْرَاعِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرً ضَبِّ لَدَخَلَتُمْ ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ آمْرَ أَتَهُ ۚ بِالطَّرْ يَقِ لَفَعَلْتُمُوهُ (ك ـ عن أَبَنَ عباس) \* لَتَزْ دَحِمَنَّ هذهِ الْأُمَّةُ عَلَى الْحَوْضِ آزْدِحَامَ إِبل وَرَدَتْ لِخَمْسَ ( طب ـ عن العرباض ) \* لَنَسْتَجِلَّنَّ طَأَنْهَةُ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ بِأُسْمِ يُسَمُّونَهَا إِنَّاهُ (حم والضياء ، عن عبادة بنالصامت) \* \_ ز \_ لَتُسَوُّنَّ الصُّفُوفَ ، أَوْ لَتَطْمَسَنَّ الْوُجُوهُ ، وَلَتَغَضُنَّ أَبْصَارَكُمُ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُكُ و حم طب عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَنُسَوُّنَ لِصُغُوفِكُمْ في صَلاَتِكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ آللهُ بَيْنَ قُلُوبَكُم (حم طب \_ عن النعمان آبن بشير ) \* \_ ز \_ لَتَغَشَّيَّنَ أُمَّنِي بَعْدِي وْتَنْ يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَا كَمُوتُ بَدَنُهُ ۚ ( نعيم بن حماد في الفتن ، عن ابن عمر ) \* لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِينَيَّةَ وَلَنعِمُ الْأَمِيرُ ۚ أَمِيرُهَا ، وَلَنعِمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ ( حم ك \_ عن بشر الغنوى) \* \_ ز \_ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِنْرَى الَّذِي في الْأَبْيَضِ (م ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقَيَّتُكُمُ ٱلدُّحَّالَ عَلَى نَهْرِ الْأَرْدُن أَنتُمْ شَرْقيَّهُ وَهُمْ غَرَ بيَّهُ ( طب \_ عن بهيك بن صريم ) \* \_ ز \_ لَتُقْيِمُنَّ صُفُوفَكُمُ ۚ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ ٱللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ ۚ (ن \_ عن النعمان بن بشير) \* \_ ز \_ لِتَكُن عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (حم \_ عِن أَبِي مُوسَى ﴾ \* لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْراً وَظُلْماً ، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً يَبْعَثُ ٱللَّهُ رَجُلاً مِنِّى ٱشْمُهُ ٱسْمِى ، وَآسْمُ أَبِيهِ آسْمُ أَبِي فَيَمْلَوْهَا عَدْلاً وَقِينْطًا

كَا مُلِئَتُ جَوْراً وَظُلْمًا فَلاَ تَمْنَعُ السَّمَاهِ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا ، وَلاَ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهِا يَمْكُثُ فيكُمْ سَبِهَا أَوْ ثَمَانِياً فَإِنْ أَكْثَرَ فَيَسْعًا (البزار طب ـ عن قرة المزني ) \* لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ، ثُمَّ لَيَخْرُجَنَّ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ رَبْيِقِي حَتَّى يَمْلَأُهَا قِيْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَّتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ﴿ الحارث ، عن أبي سعيد ) \* لَتُنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمِ عُرُوَّةً عُرُوَّةً فَكُلُّما أَنْتَقَضَتْ عُرُوَّةٌ تَشَبَّتُ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ۖ فَأَوَّ لَهُنَّ نَقْضًا الحُـكُمُ وَآخِرُ هُنَّ الصَّلَاةُ ( حم حب ك \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَتُنْقَضَنَ عُرَى الْإِسْلَامُ عُرُوَّةً عُرُوَّةً وَلَتَكُونَنَّ أُمُّةً مُضِلُّونَ وَلَتَحْرُ حِنَّ عَلَى أَثَرِ ذٰلِكَ الدَّجَّالُونَ الثَّلاَّقَةُ ( ك \_ عن حذيفة ) \* لَتُنْتَقَوُنَّ كَا يُنْتَقَىٰ التَّمْرُ مِنَ الْحُثَالَةِ فَلْيَذْهَبَنَّ خِيارُكُ وَلْيَبْقِينَّ شِرَارُكُ فَهُوتُوا إِنِ آسْتَطَعْتُمُ ( • ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَتَنْتَهَكُنَّ الْأَصابعَ بِالطُّهُورِ أَوْ لَتَنْتُهَكَّنَّهَا النَّارُ (طس عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لِتَنْتَظِرْ عِدَّة اللَّهَالِي وَالْا يَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيثُهُنَّ مِنَ الشَّهْرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَمَا الَّذِي أَصابَهَا وَلْمَتَنْرُ لِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَٰلِكَ فَلْتَغْنَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَنْفِر بِنُوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ ( د ن \_ عن أم سلمة ) \* لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي (حم ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ كَحَاملُ الْقُرْ آنِ إِذَا عَمِلَ بِهِ ۚ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ يَشْفَعُ فِي عَشْرَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقَيامَةِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ( هب ـ عن جابر ) \* لَحَجَّةُ أَفْضَلُ منْ عَشْرِ غَزَ وَاتٍ وَلَغَزْ وَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ ( هب ـ عن أَبَى هر برة ) \* \_ ز\_ لِحَامِلِ الْقُرْ آنِ دَعْوَةُ مُسْتَجَابَةُ (م\_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ كَمْمُ

الصَّيْدِ حَلاَلُ لَكُمْ مَاكُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُهُ ( طب - عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ خُمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَـكُمْ حَلاَلٌ مَاكَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ (حمدت حبك ـ عن جابر) \* لَمْ صَيْدِ الْبَرِ ّ لَـكُمْ حَلَالٌ وَأَ ثَنُمْ حُرُهُمْ مَاكُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ (ك \_ عن جابر) \* \_ ز \_ لَدِرْهُمْ أُعْطِيهِ فِي عَقْلِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ خَمْسَةٍ فِي غَيْرِهِ (ع ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَذَكُرُ ٱللهِ بِالْعَدَاةِ وَالْعَثِينِ خَيْرُ مِنْ حَطْمِ السَّيُوفِ في سَبيل ٱللهِ ( فر - عن أْنُس ) \* لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى الله مَنْ قَتْلُ رَجُلِ مُسْلِمٍ ( ق ن - عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لَزَوَالُ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلُ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ ( ٥ - عن البراء ) \* لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَ تَيْنِ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار (فر \_ عن أنس) \* لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْغَاءَ تَقَدُّلُهُمْ وَلاَ عَدُوًّا يَجْمَاحُهُمْ وَلَـكَنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَمَّةً مُضِلِّينَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ ، وَإِنْ عَصَوْهُمُ فَتَلُوهُمْ (طب \_ عن أَبِي أَمامة) \* لَسْتُ أَدْخُلُ دَاراً فِيها نَوْحْ، وَلاَ كَلْبْ أَسْوَدُ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَـكُنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَٱللَّهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لِاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَّى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ وَتَحَـلَّاتُهُمَا ( خ \_ عن أَبي موسى ) \* لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ ٱلدَّدُ مِنِّي (خد هق ـ عن أنس ، طب ـ عن معاوية ) \* لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ ٱلدُّدُ مِنِّي ، وَلَــْتُ مِنَ الْمِاطِلِ وَلاَ الْمِاطِلُ مِنِّي ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَسْتُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسَتْ مِنِّي إِنِّي بُعِيْتُ وَالسَّاعَةَ نَسْتَبِقُ ( الضياء ، عن أَنس ) \* \_ ز \_ لِسُرَادِق النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرِ كَيْفُ كُلِّ جِدَارِ مَسِيرَةُ

أَرْبَعِينَ سَنَةً ( حم ت حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* لَسَفْرَ أَهُ في سَبيل الله خَيْرْ مَنْ خَسْرِينَ حَجَّةً ﴿ أَبُو الْحَسْنِ الصِّيقَلِّي فِي الأَّرْبِعِينَ ، عِن أَبِي المضاء ) \* لَسِقُطُ أَقَدُّمُهُ بَيْنَ يَدِّي أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَارِسِ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي ( ٥ \_ عن أَبي هريرة) \* لَشِبْرْ ۚ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ ۚ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ هِ \_ عِن أَبِي سَعِيدٍ ، حَلْ \_ عن ابن مسعود ) \* لَصَوْتُ أَبِي طَلْعَةً فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلِ (ك \_ عن جابر) \* لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةً فِي الْجَيْشِ خَيْرُ مُمِنْ فِئَّةٍ ( حم لُه \_ عن أنس ) \_ لَمَثْرَةُ فِي كَدِّ حَلاَلِ عَلَى عَيِّلِ تَحْجُوبِ أَفْضَلُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ ضَرْب بِسَيْفِ حَوْلًا كَامِلًا لَا يَجِفُ دَمًّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلِ ( ابن عساكر ، عن عَمَان ) \* ـ ز ـ لَمَلَّكَ آذَاكَ هُوَ اللَّكَ آخَلَقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَطْهُمْ سِيَّةً مَسَاكِينَ أُو ٱنْسُكُ شَاةً ( ق د \_ عن كعب بن عجرة ) \* لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ (ت ك \_ عن أنس) \* \_ ز\_ لَمَلَكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً، لأَحْتَى تَذُو قِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (ق ن عن عائشة) \* \_ ز \_ لَعَلَّكُمْ تُقَا تِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَ الهِمْ دُونَ أَنْسُهِمْ وَأَبْنَاتُهمْ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحِ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذُلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ (د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ لَعَلَّـكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ لَا تَفْعَلُوا إِلاًّ بِهَاتِهَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا (د\_عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز \_ لَعَلَّمَ كُمْ سَتُدْرَكُونَ أَقُوامًا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقَتْبَهَا ، فَإِنْ أَذْرَ كُنتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهِا وَصَلُّوا مَعَهُمْ ۚ وَٱجْعَلُوهَا سُبْنِحَةً ﴿ حَمْ نَ ه \_ عن ابن مسعود ) \* لَعَلَّـكُمْ سَتَفْتَحُونَ بَعْدِي مَدَائِّنَ عِظَامًا وَتَنَّخِذُونَ في

أَسْوَاقِهَا جَالِسٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَرُدُوا السَّلاَمَ وَغُضُوا مِنْ أَبْصَارَكُمْ ، وَآهَدُوا الْأَعْمَى ، وَأَعِينُوا النَّظْانُومَ ( طب ـ عن وحشى ) \* ـ ز ـ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي نَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فَي ضَخْفَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَقْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ، يَعْنِي أَبَا طَالِبِ (حم ق \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لَعَلَّهُ يُخْفُفُ عَنْهُمَا مَا لمْ يَيْبُسَا ( ق \_ عن ابن عباس ) \* لَعَنَ آللهُ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ( حم ن \_ عن على ۖ ) \* لَعَنَ ٱللهُ ٱكْلِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (حم دت ه \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَعَنَ ٱللهُ آكِلَ الرِّ بَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ هُمْ فِيهِ سَوَالا (حم م ـ عن جابر) \* لَعَنَ آللهُ الخَمْرُ وَشَارَ بَهَا وَسَاقِيبَهَا ، وَ بَائِعَهَا وَمُبْدَّاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ( د ك ـ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللهُ الْحَامِشَةَ وَجُهُهَا ، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا ، وَٱلدَّاعِيةَ بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ (ه حب عن أبي أمامة) \* لَعَنَ ٱللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُ تَشِيَ فِي الْحُكُم ِ (حم ت ك ـ عن أَبِي هريرة) \* لَعَنَ ٱللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُ تَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (حم ـ عن ثوبان) \* لَعَنَ ٱللهُ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَّمَّصَةَ (طب \_ عن ابن مسعود ) \* لَمَنَ ٱللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لَبْسَةَ الرَّجُل (دك \_ عن أبي هريرة ) \* لَهَنَ آللهُ الرَّجُلَةَ منَ النِّسَاءِ (د ـ عن عائشة ) \* لَمَنَ اللهُ الزَّهْرَ وَ فَإِنَّهَا هِي الَّتِي فَتَنْتِ اللَّهَ كَانِنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ( ابن راهو يه وابن مردويه ، عن على " ) \* لَعَنَ ٱللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ،

وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَثْقُطُمُ يَدُهُ ( حمق ن ه \_ عن أَبي هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ الْعَقَرْ بَ مَا نَدَعُ الْمُصَلِّى وَغَيْرً اللَّصَلِّي آقْتُلُوهَا فِي ٱلْحِلِّ وَالْحَرَمِ (هـ عن عائشة) \* لَعَنَ آللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلاَ غَيْرَهُ إِلاًّ لَدَغَهُمْ ( هب ـ عن على ) \* لَعَنَ اللَّهُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ (حم ـ عن عائشة ) \* لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْحُطَبَ تَشْقِيقَ الشُّمُّو (حم ـ عن معاوية) \* لَعَنَ ٱللهُ الْمُنَشِّجَاتِ منَ النِّسَاءِ ُ بِالرِّجَالِ وَالْدَشَبِّينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (حم دته ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ ٱللهُ اللَّحَلِّلَ وَالْحَلَّلَ لَهُ ﴿ حَمْ ٣ \_ عَنْ عَلَى ۚ ، تِ نَ \_ عَنْ ابن مسعود ، ت \_ عن جابر ) \* لَعَنَ ٱللهُ المُخْتَنِيَ وَالمُخْتَفِيةَ ﴿ هَتِي ـ عن عائشة ﴾ \* لَمَنَ ٱللهُ الْمُخَنَّدُينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (خدت \_ عن ابن عباس) \* لَعَنَ ٱللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ سَوْفَ حَتَّي تَعْلَبُهُ عَيْنَاهُ (طب \_ عن ابن عمر) \* لَعَنَ آللهُ الْمُفَسِّلَةَ الَّتِي إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ كَأْتِيهَا . قَالَتْ أَنَا حَائِضٌ (ع ـ عن أَبي هريرة) \* لَعَنَ ٱللَّهُ الذَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ (حم د \_ عن أبي سعيد ) \* لَعَنَ آللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ ، وَالنَّامِصَات وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللهِ (حم ق ٤ ـ عن ابن مسعود ) \* لَعَنَ آللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُشْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُشْتَوْشِمَةَ ( حم ق ٤ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَعَنَ آللهُ الْيَهُودَ آتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْدِياَتُهم مُساَجِدَ (ن - عن أب هريرة ) \* - ز - لَعَنَ ٱللهُ الْيَهُودَ إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَالُوا ثَمَنَهَا ، وَإِنَّ ٱللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تْمَنَّهُ (حم د ـ عن ابن عباس) \* ـز ـ لَعَنَ آللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى آتَّخُذُوا قُبُورَ

أَنْبِيانُهُمْ مَسَاجِدَ ( حم \_ عن أسامة بن زيد ، حم ق ن \_ عن عائشة وابن عباس معاً ، م \_ عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاحِدَ وَالشُّرُجَ (٣ ك ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُور ( حم ه ك ـ عن حسان بن ثابت ، حم ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ يَسِيمُ فِي الْوَجْرِ (طب\_عن ابن عباس) \* - ز - لَعَنَ ٱللهُ مَنْ رَأَى مَظْلُومًا فَلَمْ يَنْصُرْ ، ( فر \_ عن ابن عباس ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابى (طب - عَن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَ بَيْنَ الْأَخِ وَأُخِيهِ (ه ـ عن أَبي موسى ) \* لَهُ مَنْ قَعَلَ وَسَطَ الحَلْقَةِ (حم دت ك \_ عن حَدَيْفَةً ﴾ \* لَمَنَ اللهُ مَنْ لَمَنَ وَالدِّيهِ ، وَلَمَنَ اللهُ مَنْ ذَبَّحَ لِغَيْرِ ٱللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَمَنَ ٱللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ (حم م ن ـ عن على ) \* لَمَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوانِ ( حم ق ن ـ عن ابن عمر ) \* لُعِنَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ لُمِنَ عَبَدُ ٱلدِّرْهَمِ ( ت ـ عن أبى هريرة ) \* لُعِنَتِ الْقَدَريَّةُ عَلَى لِمَانِ سَمْهِ يَنَ نَدِيًّا (قط في العلل عن علي ) \* لَعْنَةُ أَللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُ وَشَي (حم د ت ہ \_ عن ابن عمرو) \_ ز\_ لَغَدُوَّةُ أَوْ رَوْحَةٌ فَى سَبَيلِ ٱللهِ خَيْرُهُ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعَرُّبُ وَلَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشُّمْسُ وَتَغَرُّبُ (خ ـ عن أَبي هريرة ) \* لَغَزْ وَهُ في سَبِيلِ ٱللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّةً (عبد الجبار الخولابي في تاريخ داريا ، عن مكحول مرسلا) لَغَدُورَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمُ ۗ أَوْ مَوْضِعُ ۚ قِدِّهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوِ ٱطَّاٰمَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ نِساَءِ

أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَا ضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ق ت ٥ ـ عن أنس) \* ـ زـ لَقَدْ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا ( ابن سعد ، عن أبي صالح مرسلا ) \* \_ ز\_ لَقَدْ أَعْجَبني أَنْ تَكَكُونَ صَلاَةُ للْمُعْلِمِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ أَبُثَّ رَجَالًا في ٱلدُّور يُنَادُونَ النَّاسَ لِحِينِ الصَّلاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الآطَام يُنَادُونَ الْسُلِمِينَ بِحِينِ الصَّلَاةِ (دك عن رجل) \* \_ ز\_ لَقَدْ أَعْذَرَ آللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِيِّينَ أَوْ سَبْدِينَ سَنَةً لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ ( ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ أَكُلَ آلدَّجَّالُ الطَّعَامَ وَمَثْلَى فِي الْأَسْوَاقِ ( حم ـ عن عمر بن حصين ) \* لَقَدْ أُمرْتُ أَنْ أَنْجَوَّزَ فِي الْقُوْلِ فَإِنَّ الْجُوَّازَ فِي الْقُوْلِ هُوَ خَيْرٌ ( دهب ـ عن عمرو بن العاص ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُمِرْ تُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي ( طس \_ عن ابن عباس ) \* لَقَدْ أُنْزِلَ كَلَىَّ عَشْرُ أَياتٍ. مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الْآيَاتِ (حم ك \_ عن عمر) ﴿ ـ ز ـ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى ۚ آيَة ﴿ هِيَ أَحَبُ إِلَى مَنَ ٱلدُّنْيَا جَمِيمًا : إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ . إِلَى قَوْلِهِ عَظِيًّا (م ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى ٓ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لِهِيَ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا (حمخ ت - عن عمر ) \* -ز - لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْ مَاراً منَ مَزَ امِير آل دَاوُدَ (حل \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مَنْ أَصْوَاتِ آلِ دَاوُد ( محمد بن نصر ، عن البراء ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُوتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَ امِيرِ آل دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا مُوسَى (حم ن ه ـ عن أَبي هريرة ، ن ـ عن عائشة ) \* لَقَدْ أُوذِيتُ

فِي ٱللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَد وَأُخِفْتُ فِي ٱللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد وَلَقَدْ أَتِتْ عَلَى ۚ ٱلدَّنُونَ مِنْ رَبْنَ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلَمَلَالَ طَعَامٌ يَأْ كُلُهُ دُوكَبِدٍ إِلاَّشَىٰ لا يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلْال (حَمْ ت ه حب - عن أنس) \* - ز - لَقَدْ أَوْصَانِي حِبْرِيل إلجَار حَتَّى ظَمَنْتُ أَنَّهُ يُورَّثُهُ (طس ـ عن زيد بن ثابت) \* لَقَدَ بَارَكَ ٱللهُ لِرَجُـل فِي حَاجَةِ أَ اللَّهُ عَاءَ فِيهَا أُعْطِيهَا أَوْ مُنْعِهَا (هب خط عنجابر) \* - ز-لَقَدُ تَأَبَ تَوْ بَةً لَوْ تَأَبَهَا أَهُلُ اللَّهِ بِنَةِ لَقُبُلَ مِنْهُمْ (دت \_ عن وائل) \* \_ ز\_ لَقَدُ تَأَبَ تَوْبَةً لَوْ تَأَمَهَ اَصَاحِبُ مَكْسَ لَقُبِلَتْ مِنْهُ، يَوْنِي مَاعِزًا (طب \_ عن ابن عباس ) \* - ز - لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُدِمَتْ بَيْنَ سَبَغِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلمَدِينَةِ لَوَسِقَتْهُمْ وَهَلَ وَجَــْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ (حم م د ن ــ عن عموان بن حصين ) \* \_ ز\_ لَقَدْ تَحَجُّرْتَ وَاسِماً ( ن\_ عن أبي هريرة ) - ز - لقَدْ خَظَرْتَ ، رَحْمَةُ ٱللهِ وَاسِعِهُ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَى خَلَقَ مِالَةَ رَحْمَةِ فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا ٱلْخَارَاقُ جُنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائُمُهَا ، وَعِيْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُو أَضَلُ أَمْ بَهِيرُهُ (حمدك ـ عن جندب) \* ـ زـ لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي ٱلجَنَّةُ حَتَّى لَوِ ٱجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنْتُ كُمْ مِقِطَافٍ مِنْ قِطَافَهَا وَدَنَتْ مِنِّي الْنَارُحَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ آمْرُ أَةً تَخْدِشُهَاهِرَّةٌ لَمَا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قالَ حَبِسَتُهَا حَتَّى مَا ثَتْ جُوءًا لاَهِي أَطْعَمَهُا وَلاَهِي أَرْسَلْهُمَا تَأْ كُل مِن خَشَاشَ ٱلْأَرْض (حم ٥ - عن أسماء بنت أبي بكر) \* لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنذُ صَلَيْتُ لَكُمُ ٱلْحِنةُ وَالْنَارَ مُمَثَّلَ نَيْنِ فِي قِبْلَةِ هٰذَا الْجِيارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ (خ - عن أنس ) \* لَقَدْ رَأَيْتُ ٱللَّارَاكَةَ تَعَـلُ حَرْزَةَ ( ابن سعد عن الحسن موسلا ) \* ( ٢ - (الفتح الكبير) - ثالث)

لَقَدُ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي ٱلْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الْطَّرِّ بِقِ كَانَتْ تُؤذِي النَّاسَ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَقَدْ رَأَ يُدِّني فِي ٱلْحِجْرِ وَقُر يَشْ تَسْأَلُني عَنْ مَسْرَاىَ فَسَأَلُنْنِي عَنْ أَشْبِياءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِينُهَا فَكَرِيثُ كَوْ بًا مَا كُو بْتُ مِثْـلَهُ ۚ قَطُّ فَرَ فَعَهُ ۚ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَايَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلاًّ أَ نَبَأْنُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأُ مِنْنِي فِي جَاءَةٍ مِنَ ٱلْأَنْدِياءِ فَالِذَامُوسَى قَائْمٌ لِمُصَلِّى فَإِذَا رَجُلْ جَمَّدٌ ضَرَبُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَإِذَا عِيسَى أَنْ مَرْبِهُمَ قَائْمٌ يُصَلِّى أَقْرَبُ النَّاس إِرِ شَبَّهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَنِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالْمُ مُسلِّى أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ صَاحِبُكُ ، يَهْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَكَمْتُهُمْ فَلَكَّا فَرَغْتُ مِنَ الْصَّلَاةِ قالَ قَائِلٌ يَا نُحَدَّدُ: هَذَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَالْنَفْتُ إِلَيْهِ فَبَدَأْنِي بِالسَّلَامِ ( م - عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ رَأَ يُدِّنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ قُرْ بِي يَخْلُونَ غَيْرُ جِبْرِ دِلَ عَنْ يَمِينِي وَطُلْعَةً عَنْ يَسَارِي (ك ـ عن أبي هريرة) \* - ز-لَمَدُ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَمَسُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْدًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ لِلَكَ تُتُوبَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ لِلَهْرُ وَضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحَبُّ الْبَيْتَ أَ أَلاَ أَكُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ آلَا يُرْ : الْصَّوْمُ جُنَّةً ، وَالْصَّدَقَةُ تُطْفى ا ٱلْخَطِينَةَ كَمَا يُطْنِيهِ الماء النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. أَلاَ أُخْبِرُكُ برأْس ٱلْأَمْرُ وَعَمُودِهِ وَدِرْوَةِ سَنَامِهِ ، رَأْسُ ٱلْأَمْرِ ٱلْإِسْكَامُ : مَنْ أَسْلَمَ سَلَمُ ، وَعَمُودُهُ الْصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ . أَلاَ أُخْرُكَ عِلاَكِ ذَلِكَ كُلُّهُ سُهُنَّ عَلَيْكَ هَذَا ، وَاشَارَ إِلَى لِسَانِهِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَوَّاخَذُونَ مِمَا نَشَكَلُمُ بِهِ قَالَ نَكِلَمْكُ أُمُّكَ يَا مَعَادُ وَهَلْ يَكُبُّ الْنَاسَ فِي الْنَّارِ عَلَى وَيُوهِمِ إِلاَّ

حَصَائِدٌ أُلْسِنَتِهِمْ (حم ت ك ه هب \_ عن معاذ ، زاد طب هب ) إنكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَاسَكَتَ فَإِذَا تَكَلَّن كُتِبَ لَكَ أُوعَلَيْك \* \_ ز \_ لَقَدْ طَافَ ٱللَّيْلَةَ إِلَّالْ مُحَدِّدٍ نِسَاءِ كَثِيرِهُ كُلَّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا مِنَ الْضَّرْبِ وَأَيْمُ ٱللهِ لاَ تَجِدُونَ أُولَٰذِكَ خَيَارَ كُمْ ( د ن ه حب ك ـ عن اياس الدوسي ) # ـ ز ـ لَقَدْ طَهَرًا ٱللهُ أَهْلَ هَذِهِ ٱلجَزِيرَةِ مِنَ ٱلشِّرْكِ إِنْ كُمْ تُضِلُّهُمْ ٱلنُّجُومُ ( ابن خزيمة طب ـ عن العباس) \* \_ ز \_ لَقَدْ قَرَأُنْهَا يَعْنَى سُورَةَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَلَى ٱلْجُنِّ لَيْـلَةَ ۗ ٱلْجُنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْ دُودًا مِنْكُم النُّنتُ كُلَّما أَنَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبأَى آلاَء رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ قَالُوا وَلاَ بِثَيْء مِنْ نِعِمَكِ رَبَّنَا نُكَذَّبُ فَاكَ ٱلْحَمْدُ (ت عن جابر) \* \_ ز \_ لَقَدْ قُلْتُ بِمْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ عِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَ أَنْهُنَّ : سُنْحَانَ اللهِ وَ بَحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضا نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلْمِانِهِ (م د عن جويرية ) \* \_ ز\_لَقَدْ قُلْتَ كَلْمِةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (دت۔عن عائشة) \* ـ ز\_ لَقد لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُّ مَالَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى آبْن عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالِ فَلَمْ يُجِينِي إِلَى مَا أَرْدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَمْمُومْ عَلَى وَجْهِي فَلَ ۚ أَسْتَفَقِى ۚ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الْتُمَالِبِ فَرَ فَمْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بَسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهِمَا جِبْرِيلُ فَمَادَانِي فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ سَمِمَ كَلاَّمَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِم فَنَادَ نِي مَلَكُ ٱلْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى مُمَّ قَالَ مِا مُحَدَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ كَفَ شِيَّتَ إِنْ شِينْت أُطبِقُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَخْسَيْنِ قُلْتُ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ ٱللهُ مِنْ أَصْلاَ بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ

اللهَ وَحْدَهُ لاَيْشُرِكُ بِهِ شَيئًا (حِم ن \_ عن عائشة ) - \* لَقَادْ هَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ ٱلْحُمُعَةِ بِيُومَهُمُ (حم م عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمُرَ فَتْنَتِى فَيَجْمَعُوا حِزَماً مِنْ حطَب ثُمُّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بِيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ ۖ فَأَحَرْقُهَا عَلَيْهِمْ (دت-عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَقَدُ هَمَتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُنَّبَّهُ ۖ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى آللهُ وَيَدُفَعُ المُؤْمِنُونَ ( خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَقَدُ هَمَنْ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنا يَدْخُلُ مُعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرَّنُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ؟ (حم م د ـ عن أبى الدرداء ) \* لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ ٱلرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكِ فَلَا يَضُرُ أُولاَدَهُمْ (مالك حمم ٤ ـ عن جدامة بنت وهب) لَقَدْ هَمَاتُ أَنْ لَا أَقْدَلَ هَدِيَّةً إِلاّ مِنْ قُرَاشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ أَوْ نَقَفِيّ أَوْ دَوْسِيّ ( ن \_ عنأ بي هريرة ) \* لَقَلْبُ آئِن آدَمَ أَشَدُ ۗ آنْقِلاَبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا ٱسْتَجْمَعَتْ عَلَيَانًا ﴿ حَمْ لُتُ .. عَنِ المُقَدَادُ بِنَ الأُسُودُ ﴾ ﴿ لَقَنَّوُا مَوْتَا كُمْ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ (حم م ٤ ـ عن أبي سعيد ، م ه عن أبي هريرة ، ن عن عائشة) \* ـ ز ـ لَقَّنُوا مَوْ تَا كُمُ ۚ لَا إِلَّهُ لِلَّا لَهُ ٱلْحَايِمُ الْسَكُويِمُ سُبْعَانَ اللَّهِ رَبِّ الْسَمَوَاتِ الْسَبْعِ وَرَبِّ الْمَرْشِ الْمَظَيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَاكَلِينَ : قَالُوا كَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ ( ه \_ والحكيم طب \_ عن عبد الله بنجعفر ) \* \_ ز \_ لَقَّنُوا مَوْ تَاكُمْ " لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخُرُجُ رَشْحًا وَنَفْسُ الْكَافِرِ تَحْرُجُ مِنْ شِد قِهِ كَمَ تَخْرُجُ نَفْسُ ٱلْحِمَارِ (طب \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَقَّنُوا مَوْ تَاكُمُ \*

لاَ إِنَّهُ اللَّهُ ۚ فَا نَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ اللَّهُ عِنْدَ المَوْتِ وَخَلَّ ٱلْجَنَّة يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصابَهُ قَبْلَ ذَلاكَ مَاأُصابَهُ (حب ـ عن أبي هريرة) \* ــ زــ لَقِّنُوا مَوْتَا كُمُ ۚ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَقُرِلُوا الْثَبَاتَ النَّبَاتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* لَقِياَمُ رَجُـلٍ في الصَّفِّ في سَبيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ سَاعَةً ۚ أَفْضَـلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِيِّبِينَ سَنَةً ( هِنْ خَطْ \_ عن عمران بن حصين) \* - ز ـ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيّ بِي فَقَالَ يَا نُحَمَٰدُ أَقْرَى أُمَّنَّكَ مِنِّي السَّلامَ وَأَخْبِرُ هُمْ أَنَّ ٱلجِّنَّةَ طَيِّبَةُ النُّر بَةِ عَدْبَةُ الَّاءِ وَأَنَّهَا قِيمَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ أَكْبَرُ (ت ـ عن ابن مسعود) - ز - لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَا كُرُوا أَمْرَ الْسَاعَةِ فَرَدُّوا أَمْرَ هُمْ ۚ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لاَ عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ ۚ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لأعلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ إِلَى عِيسَلَى فَقَالَ أَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَمْلُمُ بِهَا أَحَدْ إِلَّا ٱللهُ وَ فِياً عَوِدَ إِلَىَّ رَبِّي أَنَّ ٱلدَّجَّالَ خَارِجٌ وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَارَ آنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ ٱلرَّصَاصُ فَيُهُ لِلكُهُ اللهُ إِذَا رَآنِي حَتَّى إِنَّ الحَجرَ وَالسَّجْرَ لَيَقُولُ بَامُسْلِمُ إِنَّ تَحْتى كَافِرًا فَتَعَالَ فَأَفْتُ لَهُ فَيُهْلِكُمُ مُ اللهُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْنَّاسُ إِلَى بِلاَدِهِمْ وَأُوطانهِمْ فَمِنْدً ذَٰلِكَ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ فَيَطَنُّونَ بِلاَدَهُمْ لاَ يَأْتُونَ عَلَى شَيْءَ إِلاّ أَهْلَكُوهُ وَلاَ يَمُرُّونَ عَلَى مَاءً إِلاَّ شر بُوهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَشْكُونِهُمْ فَأَدْءُ، اللهَ عَلَيْهِمْ فَيْدُلِكُهُمْ وْبُعِيْمُمْ خُتَّى تَجْوِيَ ٱلْأَرْصُ مِنْ أَنْنِ رِبِحِهِمْ فَيُنْزِلُ ٱللَّهُ اللَّطَرَ فَيَجَتَرِفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْدُفَهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ ٱلْجِبَالُ وَتَمُدُّ ٱلْأَرْضُ مَدَّ ٱلْأَدِيم فَفِيهَا عَهِدَ إِلَى

رَبِّي أَنَّ ذُلِكَ إِذَا كَانَ كَدَالِكَ فَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُخِ ۖ لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَقى تَفْجَوْهُمْ بُولَادَتُهَا لَهِ " أَوْ نَهَارًا (حم ه ك ـ عن ابن مسعود) \* لَقِيد ُ سَوْطِ أَحَدِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ (حم - عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَكَ ٱلْجَنَّةُ كُلَّ يَا طَلْعَةُ غَدًا ( أبو نعيم في فضائل الصحابة عن عمر ) \* ـ زـ لكَ بِهَا سُبْمُوائَةِ نَاقَةً يَغُطُومَةً فِي ٱلْجَنَّةِ (حل ـ عن ابن مسعود) \* لكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُبِعُمُ الْهَ ِ نَاقَةَ كُلُّهَا مُخْطُومَةٌ (حم م ن \_ عن ابن مسعود ) \* - ز- لَكَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حرَّى أَجْرِدُ (طب \_ عن مخول السلمي ) \* \_ ز \_ لَكَ مَانُوَ يْتَ يَابَرِ مِدُ وَلَكَ مَاأَخَذْتَ يَامَعْنُ (حم خ \_ عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لَـكُمُ ۚ أَنتُمُ ۚ أَهْلَ الْسَّفْيِنَةِ هِجْرَبَانِ ( ق \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ لَـكُمُ ۚ أَنْ لَا يُحَشَّرُوا وَلاَ تُعَشَّرُوا وَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ لَيْسَ فِيهِ رُ كُوعٌ (حم د \_ عن عَمَان بن أبي العاصى) \* \_ ز \_ لَكُمْ ۚ كُلُّ عَظْمٍ ذُ كِرَآمْ مُ ٱللهِ عَلَيْهِ يَهَمُ فِي أَيْدِيكُمُ ۚ أَوْ فَرَمَا يَكُونُ لِخَمَّا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابًكُم ۗ فَلَا تَسْتَنجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ ۚ (م - عن ابن مسعود ) \* - ز - لَكِنْ أَحْسَنُ ٱلْجِهَادِ وَأَعْجَلُهُ حَجُّ مَبْرُورُ (خ ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ إِـكُلِّ أَبْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزُّنَا فَزِنَا الْعَيْنِ الْنَظَرُ وَذِنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الإُسْنِاعُ وَالْمِدَانِ يَزْ نَيَانِ فَزِ نَاهُمَا الْبَطْشُ وَٱلرِّجْلِانِ يَزْ نِيَانِ فَزِ نَاهُمَا اللَّهْيُ وَالْفَمُ يَزْ نِي وَزِنَاهُ الْقُبُلُ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينُ وَأَمِينُ أُمَّتي أَبُو ءُبَيدَةً بْنُ ٱلْجَرِّاحِ (ق ن - عن أنس) \* لِكُلِّ أُمَّةً بَحُوسٌ وَبَحُوسُ أُسِّتِي ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِ ضُوا فَلَا تَتُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ﴿ حم عن ابن عمر ) \* - ز - لِـكُلِّ أُمَّةً بَجُوسٌ وَبَجُوسٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْأَمَّةِ ٱلَّذِينَ يَتُولُونَ لَا قَدَرَ فَإِنْ مَرِ ضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَا ثُوا فَلَا نَشْهَدُوهُمْ ۚ وَهُمْ شِيَعَةُ ٱلدَّجَال وَحَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَهُ (حمد ـ عن -ذيفة) \* لِكُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِ ۗ بَابُ مِنْ أَبْوَابِ ٱلجَنَّةِ وَإِنَّ بَابَ الْصِّيامِ يُدُعَى ٱلرَّيَانَ (طب ـ سهل بن سعد ) \* ـ ز ـ لِكُلِّ بَشَرِ رِزْقُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا هُوَ يَأْتِيهِ لاَ مُحَالَةً فَمَنْ رَضَىَ بِهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسِمَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضُهُ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكُمْ يَسَعْهُ ( فر عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لِـكُلِّ ابنِي أُمِّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَلَهَ فَأَطِمَةَ ۖ فَأَنَا وَ لِيْهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ ۚ (طب ـ عنْفاطمة الزهراء) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ بَنِي أُمَّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَ بَنَى فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتْهُمُا (ك-عن جابر ) \* لِـكُلِّ دَاء دَوَالا فَهِذَا أُصِيبَ دَوَاء الدَّاءِ بَرِئَ بِهِذْن اللهِ تَعَالَى (حم م \_ عن جابر ) \* لِـكُلِّ دَاء دَوَالا وَدَوَاه ٱلدُّنُوبِ ٱلْاسْتِفْاَرُ ( فر \_ عن على) لَكُلِّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ ٱلرُّ كُوعِ وَالسُّعُجُودِ (حم ـ عن رجل) \* لِكُلِّ سَهُوْ سَتَجْدَ تَأْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ ( حم د ه ـ عن ثو بان ) \* لِـكُلُ شَيْءَ آفَةٌ تُفْسِدُهُ وَآفَاتُ هَٰذَا ٱلدِّينِ وُلاَةُ ٱلسُّوءِ ( الحارث عن ابن مسعود ) \* لِكُلِّ شَيْءِ أُسُّ وَأُسُّ ٱلْإِيمَانِ ٱلْوَرَعُ ، وَلِـكُلِّ شَيْء فَرْعُ ، وَفَرْعُ ٱلْإِيمَانِ ٱلْصَّبْرُ ، وَلِـكُلِّ شَيْءِ سَنَامٌ وَسَنَامٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَمِّى الْعَبَّاسُ، وَلِـكُلِّ شَيْءٌ سِبْطٌ وَسِبْطُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، وَلِـكُلِّ شَيْءٍ جَنَاحٌ وَجَنَاحُ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِجَنَّ وَعِجَنَّ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ (خطَ وابن عدا كر عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لِكُلِّ شَيْء بَابُ وَ بَابُ الْعِبَادَةِ الْصِّيامُ ( أبوالشيخ عن أبي الدرداء) \* لِكُلِّ شَيْء حَصادٌ وَحَصادُ أُمْتِي مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْوِينَ (ابن عساكر عن ابن عباس) \* لِكُلَّ شَيْء حِلْيَة ۚ وَحِلْيَةُ ٱلْقُرْ ۚ آَنِ الْصَّوْتُ ٱلْحَسَنُ (عب والضياء عنأنس) \* لِكُلِّ شَيْء زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ ٱلْجَسَدِ الصَّوْمُ (ه - عن أبي هر يرة ، طب عن سهل بن سعد) \* لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَز كَاةٌ ٱلدَّارِ بَيْثُ الصِّيافَةِ (الرافعي عن ابت) \* لِكُلِّ شَيْء سَنَا ۗ وَإِنَّ سَنَامَ ٱلْقر آنِ سُورَةُ ٱلْبِقَرَةِ وَفِيهِ آيَةً هِي سَيِّدَة آي ٱلْقُرُ آنِ آيَةُ ٱلْكُرُ سي (ت - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ شَيْء صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ ٱلْإِيمَانِ الطَّلاَةُ وَصَفْوَةُ الصَّلاَةِ النَّكْ بِسِرَةُ ٱلْأُولَى ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةٌ الْصَّلاَةِ النَّهُ كُدِيرَةُ ٱلْاولَى (ع هب ـ عن أبي هريرة ، حل عن عبدالله بن أبي أُوفى ) \* لِكُلُّ شَيْءَ طَرِيقٌ وَطَرِيقٌ أُلْجَنَةِ الْعِلْمُ ( فر ـ عن ابن عمر ) \* لِكُلَّ شَيْء عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْ آلَنِ ٱلرَّصْلَ (هب ـ عن على ) \* لِكُلِّ شَيْء مَمَدِنَ وَمَعَدِنُ الْمَتَّوَى تُولُوبُ ٱلْعَارِ فِينَ (طب \_ عن ابن عمر ، هب عن عمر) \* لِكُلِّ شَيْء مِفْتَاحْ وَمِفْتَاحُ ٱلْجَنَّةِ حُبُّ الْمَاكِينِ وَٱلْفُقْرَاءِ ( ابن لال عن ابن عمر ) \* لِكُلِّ شَيْء مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْسَمْوَاتِ قَوْلُ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ ٱللهُ (طب \_ عن معقل بن يسار) \* لِـكُل عَبْدِ صائم دَعْوَهُ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ أُعْطِيهَا فِي الدُّنْيَا أَوْ ذُخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (الحكيم عن ابن عمر) \* لِكُلِّ عَنْدٍ صِيتْ فَإِنْ كَانَ صَالِمًا وضِعَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ سَيِّنًا وُضِعَ فِي ٱلْأَرْض ( الحكيم عن أبي هريرة ) \* لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالِهِ عِنْدَ أَسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (م عن أبي سعيد) \* لِـكُلِّ غَادِرٍ لِوَالهُ يُعْرَفُ بِهِ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حم ق ـ عن أنس

أنس ، حم م عن ابن مسعود ، م عن ابن عمر ) \* - ز - لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَالْا ينصَبُ بِغِدُرَ تِهِ (خ - عن ابن عمر) \* - ز - لِكُلِّ عَادِرِ لِوالد يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرْ فَعُ لَهُ بَقَدْر غَدُر آلِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَةً (م-عن أَبِي سَمِيدٍ) \* لِكُلِّ قَرْنِ سَابِقَ ( حل ـ عن أنس ) \* لِكُلِّ قَرْنِ مِنْ أُمَّتَى سَابِقُونَ (حل ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لِـكُلُّ قَوْم سَادَةٌ حَتَّىٰ إِنَّ لِلنَّحْلِ سَادَةً ( فر \_ ءن أَبِي موسى ) \* لِكُلِّ زَبِيِّ تَرَكَةٌ ۚ وَإِنَّ تَرَكَتِي وَضَيْعَتِي ٱلْأَنْصَارُ فَاحْفَظُونِي فِيهِم ۚ ( طس ـ عن أنس ) \* لِـكُلِّ نَبِيِّ حَرَّم ۗ وَحَرَمِي ٱلمَدِينَةُ (حم ـ عن ابن عباس) \* لِـكُلُّ أَبِيّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ وَ إِنَّ خَلَمِلِي عُثْمَا َنُ بْنُ عَمَّانَ ( ابن عساكر عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ل\_كُلِّ زَبِيِّ دَعْوَةٌ دَعَا جِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَ إِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُدَّخِرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِامَّتِي يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ (ق ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ رَبِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتَهِ وَ إِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَ تِي شَفَاعَةً ۖ لِأَمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم ق \_ عن أَبِي هُ رِيرة ) \* \_ ز \_ لِكُلِّ أَنِيَّ دَعُورَةٌ مُسْتَجَاَّبَةٌ فَتَمَعَّلَ كُلُّ أَنِيّ دَعُوتَهُ وَ إِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَ تِي شَفَاءَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَهِيَ نَا ثِلَةٌ ۚ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَيْشْرِكُ ۖ بِاللَّهِ شَيْثًا (م ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ ُ نَبِيّ دَعُوهُ يَدْعُو بِهَا فَأُريدُ أَنْ أُخْتَبِيَّ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَ (م عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ نَبِي دَعْوَةُ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَاسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* لِكُلِّ أَنِيِّ رَفِيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا غُثَانُ بْنُ عَفَّانَ (ت ـ

عن طلحة ، ه عن أبي هريرة ) \* لِكُلِّ أَنِيِّ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ (حم \_ عن أنس) \* \_ ز\_ لِلاَّ بْنَةِ الْنَصْفُ وَلِا بْنَةِ ٱلاَّبْن السُّدُسُ وَمَا رَقِيَ فَلِلاَّ خُتِ (خ ــ عن ابن مسعود ) \* لِلْإِمَامِ وَٱلْمُؤذِّنِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُمُا ﴿ أَبُو الشَّيخِ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ لِلبِّكْرِ سَبُّعْ ۗ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ (م ـ عن أم سلمة ، ه عن أنس) \* لِلْتَوْ بَةِ بَابٌ بِالْغُرْ بِ مَسِيرَةَ سَبْغِينَ عَامًا لاَ يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ طُلُوعُ الْشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (طب \_ عن صفوان بن عسال ) \* لِأَجارِ حَقُّ (البزار والخرائطي في مكارم الأخلاق عن سعيد بن زيد ) \* لِلْجَنَّةِ كَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ سَبْعُةٌ مُعْلَقَهُ وَ بَابْ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْ اِلَّهِ حَتَّى تَطْلُعُ الْشَّمْسُ مِنْ تَحْوِهِ (طب ك ـ عن ابن مسعود) \* لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ للْأُمَةِ يَوْمُ ( ابن منده عن الأسود بن عويم ) \* لِلرَّجَالِ حَوَارِيٌّ وَلِلنِّسَاءِ حَوَارِيَّةٌ خَوَارِيٌّ ٱلرِّجَالِ ٱلرُّ بَيْرُ وَحَوَارِيَّةُ ٱلنِّسَاءِ عَايْشَةُ ( ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب معضلا ) \* لِلرَّحِمِ لِسَانٌ عِنْدَ الْمِيزَانِ تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ قَطَعَنِي فَأَقْطَعْهُ وَمَنْ وَصَلَّنِي فَصِـلْهُ (طب ـ عن بريدة ) \* لِلسَّأَيْلِ حَقَّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ (حم د والضياء عن الحسين ، د ـ عن على ، طب عن الهرماس بن زياد ) \* \_ ز\_ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ ٱللَّهِ سَبْعُ خِصَالِ يُغْنَرُ لَهُ فِي أَوْل دَفْنَةً مِنْ دَمِهِ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَيُحَـلَّى خُلَّةَ ٱلْإِيمَـانِ وَيُزَوَّجُ أَ ثُنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ ٱلْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارُمِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ ٱلْأَ كَبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ ٱلْوَقَارِ الْيَاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيها وَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (حم ت ه ـ عن المقدام بن معدى كرب)

\* - ز - لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِنْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (الطيالسي هب ـ عن ابن عَمر ﴾ \* - ز ـ لِلصَّائَم فَرْ -َتَانِ فَرحَة ْ حِينَ يُفْطِرُ ۖ وَفَرْحَة ْ حِينَ يَلْقَى رَّبَّهُ (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لِلصَّائِمِينَ بَابُ فِي ٱلجَنَةِ 'يَقَالُ لَهُ ٱلرَّا يَانُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ أَحد عَيْرُهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغَلِّقَ ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ كُمْ يَظْمَأْ أَبِدًا ( ن \_ عن سهل بن سعد ) \* لِلصَّفِّ ٱلْأُوَّلِ فَضْلُ عَلَى الْصُّفُوفِ (طب عن الحكم بن عمير) \* لِلصَّدِ ٱلْمَدُاوكِ الْصَّالِحِ أَجْرَانِ (حم ت \_ عن أبي هريرة ) \* لِلْفَازِي أُجْرُهُ وَلِلْحَاعِلِ أُجْرُهُ وَأَجْرُ الْفَازِي (د\_عن ابن عمرو) \* لِلْمَائِلِدِ أُجْرُ شَهِيدِ وَلِلْغَرِيقِ أُجْرُ شَهِيدَ بْنِ (طب عن أم حرام) لِلْمُؤْمِنِ أَرْبَعَةُ أَعْدَاءَ: مُؤْمِنٌ يَحْدُدُهُ ، وَمُنَافِقٌ يُبِغِضُهُ ، وَشَيْطَانٌ يُضِلُّهُ ، وَكَافِرْ ۖ يُقَارَلُهُ ۚ ﴿ فَر ـ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ اِللَّهُؤُمِنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ سَبُّ خِصَالِ : يَعُودُهُ إِذَا مَرْ ضَ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهُ إِذَا لَقِيَهُ ، وَبُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِكَ (تن ـ عن أبي هريرة ) \* للْمَرْ أَةِ سِتْرَانِ: ٱلْقَبْرُ وَٱلزُّو جُ (عد ـ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لِلْسُافِرِ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِينَ ، وَ لِلْفُتِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي ٱلْسُحِ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ (حم م ن ه - عن على ، حم ٤ حب عن خديمة بن ثابت ، حم تخ عن عوف بن مالك ، طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عازب وجرير البجلي وصفوان بن عسال والغيرة بن شعبة و يعلى بن مرة وأبى بكرة ، طس عن أنس وابن عمر ، ع عن عمر ، قط في الافراد عن بلال ، البزار عن أبي هريرة ، أبو نعيم في المهرفة عن مالك بن سعد عن أبي مريم ، الباوردي عن خالد بن عرفطة ، ابن عساكر عن

يسار، أبو بكر النيسا بورى عن عمرو بن أمية الضمرى) \* - ز - اِلْمُسْالِمِ عَلَى ٱلمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلالِ: يُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ، وَبُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ (حم ه ك ـ عن أبي مسعود) \* اللُّمالِم عَلَى ٱلْمُثْلِمِ سِيتٌ بِالْمَوْرُوفِ: يُسَــلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَبُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسْمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يَعُودُهُ ۚ إِذَا مَرِضَ ، وَ يَنْبَعُ جَنَازَتَهُ ۚ إِذَا مَاتَ ، وَ يُحِبُّ لهُ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ت ه \_ عن على ) \* لِلْمُصِّلِّي ثَلَاثُ خِصَالِ : يَتَنَاثَرُ الْبِرُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِ قِ رَأْسِهِ ، وَتَحَفْتُ بِهِ ٱلمَلاَئِكَةُ مِنْ لَدُنْ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ ٱلدَّمَّاءِ ، وَيُنَادِيهِ مُنَادِ لَوْ يَهْمُ للصَّلِّي مَنْ يُنَاحِي مَا أَنْفَتَلَ ( محمد بن نصر في الصلاة عن الحسن مرسلا ) ﴿ اِلْمُسْأُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُو تُهُ ۚ بِالْمَوْرُوفِ وَلاَ يُكَلُّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَايُطِيقُ (حم م هق ـ عن أبى هو يرة ) \* \_ ز \_ اِلْمَوْ أُوكِ طَعَامُهُ وَكِوْتُهُ وَلاَ يُرِكَأَنُّ إِلَّا مَا يُطِيقُ ۚ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ ۚ فَأَعِينُوهُمْ ۚ وَلاَ تُمَنَّـٰ بُوا عِباَدَ اللهِ خَلْقًا أَمْنَالَكُمُ وحب عن أبي هريرة ) \* اِلْمَسْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَال : لاَ يُمْجُّلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَلاَ يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيُشْبِعُهُ كُلَّ ٱلْإِشْبَاعِ (طب\_ عن ابن عباس) \* - ز - لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةُ لَهُذَا الصَّدَرِ ثَلاثٌ (م د - عن ابن الحضرمي ) \* اِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ يَجِبْلِـُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْأُمِنْوا مِنَ الْفَرَعِ ٱلْأَكْبَرِ (حبك ـ عن أبي سعيد) \* لِلنَّارِ بَابُ لاَيَدْ خُلُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ شَنَّى غَيْظُهُ بِسَخَطِ ٱللهِ تَعَالَى (الحكيم عن ابن عباس) \*-ز-لَمْ أَنْهُ عَنِ الْبُكَاءِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْ تَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَأَجِرَ بِنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَعْمَةً مِزْمَارِ شَيْطَانِ وَلَمِبِ وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةً خَشْ وُجُوهٍ وَشَقُّ جُيُوبٍ

وَرَنَّةُ شَيْطَانِ وَإِنَّمَا هَٰذِهِ رَحْمَةٌ (ت عن جابر) \* كَمْ تُؤْتُوا بَعْدَ كَلِمَةِ ٱلْإِخْلاَصِ مِثْلَ الْعَافِيةِ فَاسْأَلُوا ٱللَّهَ الْعَافِيةَ (هب ـ عن أبي بكر) \* كُمْ تَحْسُد ْ فَاالْبِهَوُدُ بِشَى مِ مَاحَ مَدُونَا بِثَلَاثٍ : الْتَسْلِيمِ ، وَالْتَأْمِينِ ، وَٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلاكَ ٱلْحَمْدُ (هق - عن عائشة) \* لَمْ تَحَلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَد سُودِ ٱلرُّونُوسِ مِنْ قَبْلِكُمُ كَانَتْ نُجُنْعُ وَتَنْزِلُ نَارْ مِنَ ٱلسَّاءِ فَتَأْ كُلُهَا (ت ـ عن أبي هريرة) \* - ز - كَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطْكَ آللهُ عَلَى ۗ (حم ن ك \_ عن جعدة ابن خاله ) \* كَمْ يَبِعْتُ اللهُ تَعالَى نَبِيًّا إِلاَّ بِلُغَةِ قَوْمِهِ (حم - عن أبي ذر) كُمْ يَبْقُ مِنَ النَّالُوَ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ الرُّولَيا الصَّالِحَةُ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* - ز-كَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ٱلْمَهْدِ إِلاَّ ثَلَاثَةَ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُـلْ يْقَالُ لَهُ جُرَيْجِ ، يُصَلِّي جَاءَتُهُ أَمُّهُ فَدَعَمَهُ فَتَعَالَ : أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ لاَ يُمِنَّهُ حَتَّى يُرِيَّهُ وُجُوهَ ٱلمُومِسَاتِ ، وَكَانَ جُرَيْجُ فِي صَوْمَعَةٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ آمْرَ أَهُ ۚ فَكَالَّمَتُهُ فَأَبَى . فَأَنَتُ رَاعِياً فَأَسْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِها فَوَلَدَتْ غُلاماً فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبَنُوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَـلَّى مُمَّ أَنَّى الْفَكْمَ فَقَالَمَن أَبُوكَ يَاغُلامُ ؟ قالَ أَرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَوْمَعَمَّكَ مِنْ دَهَب قَالَ لَا إِلاَّ مِنْ طِينِ ، وَكَانَتِ آمْرَ أَهُ تُرْضِعُ ٱبْنَا لَهَـامِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَ جُلْ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلِ ٱ ْبِنِي مِثْلَهُ ۖ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَتَى عَلَى ٱلرَّا كِيهِ فَقَالَ ٱلَّهُمُ ۗ لَا تَعِمَّانِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِأَمَةٍ نَقَالَتِ ٱللَّهُمَّ لَا تَجْ لَ آ بَنِي مِثْلَ هَلَـهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَقَالَ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي مِثْلُهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ آلزًا كِبُجَبًّارٌ مِنَ ٱلجَبَّارَةِ وَهَٰذِهِ ٱلْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقَتْ

زَنَتْ وَكُمْ تَفْعَلْ ( حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* كَمْ يَتَكَلَّمْ فى الَهْدِ إِلاَّأَرْ بَعَةُ ﴿ عِيسَى وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَصَاحِبُ جُرَيْجِ وَآبَنُ مَاشِطَةٍ فِرْءَوْنَ (ك ـ عن أبى هريرة) كم يُرَ الْمُتَحَا بين مَثِلُ النِّكاحِ ( ه ك \_ عن ابن عباس) \* كم يزَلُ أَمْرُ أَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأً فِيهِمُ ٱلْمُولَّةُ وَنَ وَأَبْنَاءُ سَبَايَا ٱلْأَمَرِ الَّتِي كانَتْ يَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِيهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضْلُوا ( ه طب \_ عن ابن عمر ) \* كم يُسَلَّطُ عَلَى ٱلدَّجَّالِ إِلَّا عِيسَى أَبْنُ مَو يَمَ ( الطيالسي عن أبهريرة) \* كُم يُقْبَرُ نَبِيٌّ إِلاَّ حَيْثُ يَهُوتُ (حم - عن أبي بكر) \* - ز - لَمْ يَكُلُدِ إِبْرَ اهِيمُ إِلاَّ ثُلَاثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْنَتِيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ آللهِ . قُولُهُ : إِنِّي سَقِيمٍ ، وَقُولُهُ : كِلْ فَعَلهُ كَبِيرُ هُمْ هَذَا ، وَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارِ مِنَ ٱلجَبَابِرَةِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّ هُرُنَا رَجُلاً مَعَهُ آمْرَأَةُ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَٰذِهِ ؟ قَالَ أُخْنِي وَأَتَى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ هَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُمـكَذَّ بِيي فأرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَتَ ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُمَ اللَّهِ مِ فَأْخِذَ فَقَالَ آدْعِي آلله لِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتِ آللهَ فَأَطْلِقَ ثُمُّ تَنَاوَلَمَا ثَانِيةً فَأَخِدَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ وَهَالَ آدْعِي آللهُ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأَطَّلِقَ فَدَعَا بَهْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَيْتَنَى بِشَيْطَانِ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَنَّهُ وَهُوَ قَائَمٌ يُصلِّى فَأُوْمَا بَيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدُمَ هَاجَرَ (حمق عن أبي هريرة ) \* كَمْ يَكُذُب مَنْ نَمَى رَبْنَ ٱثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ (مد عن أم كَلْتُوم بِنْتَ عَقْبَةً ﴾ \* كَمْ يَكُنْ مُؤْمِنْ وَلاَ يَكُونُ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَلَهُ جَارِه

يُؤْذِيهِ ( أبو سَعَيْد النَّقَاشُ في مُعْجَمِه وابن النَّجَارُ عَنْ عَلَى ) \* كُمْ يَلْقَ أَبْنُ آدَمَ شَيْشًا قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ ٱللَّهُ أَشَدًا عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ثُمَّ إِنَّ المَوْتَ كَأَهُونَ مِمَّا بَعْدَهُ (حم ـ عن أنس) \* كَمْ يَمُتُ نَبِيُّ حَتَّى يَوْمَهُ رَجُـلُ مِنْ قَوْمِهِ (ك ـ عن المغيرة ) \* لَمْ يَمْنَعُ قَوْمٌ زَكَاةً أَمُو الهِمِ ۚ إِلَّا مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائُم لَمْ 'يَمْطَرُوا (طب \_ عن ابن عمر ) \* كَنَّا أَمْلَمَ عُمَرُ أَمَّانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ قَدِ اَسْتَبْشَرَ أَهْلُ الْسَّمَاءِ بِإِسْلاَم عُمَرَ (كـعن ابن عباس) \* ـ زـ لَمّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمُ ۚ بِأُحُد جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَبْرٍ خُضرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ ٱلجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَمَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةً فِي ظِلِّ الْعَرْش فَلَمَّا وَجَدُوا طيبَ مَأْ كَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٍ فِي ٱلْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئُلاَّ يَرْهَدُوا فِي ٱلْجِهَادِ وَلاَ يَتَّكِلُوا عِنْدَ ٱلْحَرْب َ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أُبَالَهُمْ عَنْ كُمْ (حمدك عن ابن عباس) \* ـ زـ كَمَا أَغْرَقَ ٱللهُ فِرْعَوْنَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمنت بِهِ بَنُوا إِسْرَاتُهِلَ قَالَ جِبْرِيلُ يَأْمُعُمَّدُ فَلَوْ رَأْ يَتَنِي وَأَنَا آخِذْ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ تَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ ٱلرَّحْمَةُ (حم ت ـ عن ابن عباس) \* لَمَا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ ٱلْحَلِيلُ فِي النَّمَارِ قَالَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعِمْ الْوَ كِيلُ فَمَا آخْتَرَقَ مِنْهُ ۚ لِلْأَمَوْضِعُ الْسَكِيمَاف ( ابن النجار عن أبي هريرة ) \* لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قالَ : ٱللَّهُمَّ أَنْتَ فِي السَّمَاءِ وَاحِد مُ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِد مُ أَعْبُدُكُ (ع حل - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ كَمَّا أَنْتَهُ يِنْ إِلَى بَيْتِ اللَّقَدِسِ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي قالَ جِـبْرِيلُ إِأْصْبُهِ فَخَرَقَ بِهِ ٱلْحَجِرَ وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ (تحب ك عن بريدة) \* \_ ز\_

لُّمَا تُولُقَى آدَمُ غَسَّلَةً \* لللَّائِكَةُ بِاللَّهِ وتْرَّا وَأَلَحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هٰذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ ( ك ـ عن أبي ) \* ـ ز ـ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاه طَافَ بِمَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لأَيْمِيثُ لِمَا وَلَدْ فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ ٱلْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعَيْثُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ ٱلحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْ وَحْيِ ٱلشَّيْطَانِ وَأَمْرِ ﴿ (حَمْ تَ كَ \_ والصَّيَاء عَنْ سَمَرة ) \_ ز \_ لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرٍ هِ كُلُّ نَسَمَةً هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورِ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هُوْلاً ۚ قَالَ هُوْلاً ۚ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَّجُلاً مِنْهُمْ أُعْجِبَهُ نُورُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ رَجُلُ مِنْ ذُرّ يُتّلِكَ فِي آخِرِ ٱلْأُمَمِ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَالَ أَىْ رَبِّ كُمْ مُعْرُهُ قَالَ سِتُّونَ سَنَةً قَالَ فَزَ دْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْ بَعِينَ سَنَةً قالَ إِذَنْ يُسَكَنْتُ وَيُخْتَحُ وَلا يُبَدِّلُ فَلَمَّا ٱنْقَضَى عُرْرُ آدَمَ جَاءَ مَلَكُ المَوْتِ فَقَالَ أُوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أُوَكُمْ تُعْطِيها ٱبْنَكَ دَاوُدَ فَجَعَدَ فَجَعَدَتُ ذُرِّيَّتُهُ وَلَسِيَّ آدَمُ فَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيءَ آدَمَ فَخَطِئَتُ ذُرِّيتُهُ (ت ك ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ كَمَّا خَلَقَ ٱللهُ آدَمَ وَ لَفَخَ فيهِ ٱلرُّوحَ عَطَّسَ فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِللهِ فَحَمِدَ ٱللهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَاثُهُ يَرْ تَحُكَ ٱللهُ يَا آدَمُ أَذْهَبْ إِلَى أُولَٰذِكَ اللَّا أَكِوَ إِلَى مَلَاء مِنْهُمْ جُلُوسِ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْهُمُ قَالُوا وَعَلَيْكَ ٱلسَّـــلامُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَفَالَ إِنَّ هَٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ فَقَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ : آخْتَرُ أَيُّهُمَا شَيْتَ قال : أَخْتَرَتُ كِينَ رَبِّ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّي كِينٌ مُبَارَكَ اللَّهُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّ يَتُهُ ۚ فَقَالَ أَىٰ رَبِّ مَاهُولًا ۚ قَالَ هُؤُلا ۚ ذُرِّ يُّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبُ

عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِيهِ ، رَجُلُ أَضْوَوَهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَةً بَهِمْ قالَ : يَا رَبِّ مَنْ هَٰذَا ? قَالَ هَٰذَا آبْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبَبْتُ لَهُ مُمْرَ أَرْ بَعِينَ سَنَةً . قَالَ يَا رَبّ زِدْ فِي مُحْمَرِهِ . قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ ؟ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ نَعْمُرِي سِيِّينَ سَنَةً . قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ ، ثُمَّ أَسْكَنَ الْحَبَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَهْ ِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَئُدُ لِنَفْسِهِ فَأَنَاهُ مَلَكُ المَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ تَعَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ ؟ قَالَ بَلَي ، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِأَبْدِكَ دَاوُدَ سَتِّينَ سَنَةً ، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّنَهُ ، وَنَسِي فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ ، فِهَن يَوْمَئِذِ أُمِرَ بِالْكِيَّابِ وَالشُّهُودِ (ت ك من أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَمُّنَا خَلَقَ ٱللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَأَسْتَقَرَّتْ فَتَحِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْحِبَالِ ، فَقَالَتْ كَا رَبِّ هَلْ فَي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَ الْحِبَالِ ؟ قَالَ نَعَم ِ الْحَدِيدُ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَى خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ منَ الحَدِيدِ ؟ قَالَ نَعَم ِ النَّارُ ، قَالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ منَ النَّار قَالَ نَعْمَ لِلَّهُ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُ مِنَ المَّاءِ ؟ قَالَ نَعَم الرِّيحُ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُّ مِنَ الرِّيمِ ؟ قَالَ نَعَم ِ آبْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيمَينِهِ وَيُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ (حمت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَنَّا خَلَقَ آللهُ الْحَنَّةَ قَالَ لِحِبْرِيلَ آذْهَتْ فَا نْظُرُ ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَهَا ، ثُمَّ حَفَّهَا بِلَلَكَارِهِ ، ثُمُّ قالَ يَا جَبْرِيلُ آدْهُبُ فَا نُظُو ْ إِلَيْهَا فَلَاهَبَ ثُمُّ نَظَرَ إِلَيْهَا ثُمُّ حَاء فَهَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشَيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَكُ ، فَلَمَّا خَلَقَ ٱللهُ

النَّارَ قالَ يَاجِرْ بِلُ آذْهَبْ فَأَنظُر إِلَيْهَا فَنَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَا، فَقَالَ: وَعَزَّ تِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْ خُلَهَا لَخُفَّهَا بِالدُّهُوَاتِ ثُمَّ قال يَاجِبْرِيلُ أَذْهَب فَأُنظُرُ ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : أَىٰ رَبِّ وَعِزَّ تِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقُ أُحَنُّ إِلاَّ دَخَلَهَا (حم ٣ ك - عن أبي هريرة ) \* لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى جَنَّةً عَدْنِ خَلَقَ فِيهَا مَالاً عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا تَـكَلَّمِي ، فَقَالَتْ قَدْ أَفْلَحَ اللُّوْمِنُونَ (طب ـ عن آبن عباس) \* لَمَّا صَوَّرَ ٱللهُ تَمَالَى آدَمَ فِي الْجِمَّةِ تَرَّكَهُ مَاثَاءِ ٱللهُ أَنْ يَثْرُ كُهُ خَمَلَ إِبْلِيسُ يُطِينُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقُ لاَ يَمَالَكُ (حمم \_ عن أنس ) \* \_ رّ \_ لَمَّا عُرْ جَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّهَاءِ الرَّابِعَةِ (ت حب \_ عن أنس ) \* كَمَّا ءَ عَجَ بِي رَبِّي عَزَ ۗ وَجَلَّ مَرَ رَثُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارَ ۗ مَنْ نَحَاسٍ يَخْمِثُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، قَقُلْتُ مَنْ هُولاً ، يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هُولًا ِ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ لُخُومَ النَّاسِ ، وَيَقَمُّونَ في أَعْرَاضِهِمْ (حمد ـ عن أنس ) \* - ز - كَمَّا قَطَى أَللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَمَتْ غَضَبِي (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كُلَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ ٱلَّتِي أُسْرِي بِي فِيهِا وَجَدْتُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةً ، فَقُلْتُ مَاهِذِهِ لِٱلْحَةُ الطَّيِّمَةُ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةٍ بِنْتِ فِرْ عَوْنَ وَأُوْلاَدِها . قُلْتُ مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ بَيْنَا هِيَ تُمُشِّطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ بِيْمِ ٱللهِ . قَالَتْ بِيْتُ فَرْ عَوْنَ أَبِي ؟ فَقَالَتْ لاَ ، وَلَـٰكِنْ رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أَبِيكُ اللهُ . قَالَتْ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرًا أَنِي ؟ قَالَتْ نَتَمْ . قَالَتْ فَأَعْلِمُهُ بِذَلِكِ ؟

قَالَتْ نَمَمْ فَأَعْلَمَتُهُ بِذَلِكَ فَدَعَا بِهَا فَقَالَ: يَا فَلَانَةُ أَلَكِ رَبُّ غَيْرِي ؟ قَالَتْ نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ ٱللهُ الَّذِي فِي السَّاءِ، فَأَمَرَ بِمِقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأَحْمِيتَ ثُمَّ أَخَذَ أُوْلاَدَهَا يُلْقَوْنَ فِيهَا وَاحِدًا وَوَاحِدًا ، فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . قالَ وَمَا هِي قالَتْ أُحِبُ أَنْ تَجَمْعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وُلْدِي فَى ثَوْبِ وَاحِدٍ فَتَدْفِينًا جَمِيعًا. قالَ ذَٰلِكِ لَكِ عِمَالَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ فَلَمْ يَزَلُ أُولاَدُهَا يُلْتَوْنَ فِي الْمِقَرَّةِ حَتَّى ٱنْتَهَلَى إِلَى ٱبْنِ لَهَا رَضِيعٍ فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّهُ أَقْتَحِمِي فَإِنَّ عَنَابَ ٱلدُّنْيَا أَهُونَ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ ثُمَّ أُلْقِيتُ مَعَ وُلْدِها ، وَتَكَلَّمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ صِفِارٌ: هٰذَا ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبِ حُرَبْجٍ ، وَعِيسَى أَنْ مَرْيَمَ (حمن ك هب عن ابن عباس) \* لَمَّا كَذَّ بَتْني قُرَيْش حِينَ أُسْرِى بِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ كَجَلَقَ ٱللهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُدْرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (حم ف ت ن ـ عن جابر ) \* لَمَّا نُفِيخَ فِي آدَمَ الرُّوحُ مارَتْ وَطَارَتْ فِصارَتْ فِي رَأْسِهِ فَعَطَسَ فَقَالَ: الحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَا لِمِنَ ، فَقَ لَ اللهُ : يَرْحُمُكَ اللهُ ( حبك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ أَلَّا وَتَعَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَاصِي فَنَهَتَهُم عُلَمَاوَهُم ۚ فَمَ يَنْتَهُوا كَفَالسُوهُم في بَحَالِيهِمْ ۚ وَوَاكَأُوهُمْ ۚ وَشَارَ بُوهُمْ ضَرَبَ ٱللَّهُ ۚ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَبَعْضُ وَلَعَمْهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسٰى آبْنِ مَرْ يَمَ ذُلِكَ بِمَا عَصَوْا ، وَكَانُوا يَمْتَدُونَ ، لاَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ إِطْرَاءِ (حم ت ـ عن ابن مسعود ) \* لَمُاكَبَةُ مَلَكِ المَوْتِ أَشَدُ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ (خط عن أنس) \* لَنْ تَعْلُو َ الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّا مْنِ فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ

تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلاًّ أَبْدَلَ آللهُ مَكَانَهُ آخَرَ (طب \_ عن أنس) \* لَنْ تَعْلُو الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلِ إِبْرَاهِمَ خَلِيلِ الرَّامْنِ : بِهِمْ تُعَاثُونَ ، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ ، وَبِهِمْ نُمْطَرُونَ (حب ، في تاريخه ، عن أبي هريرة ) \* لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَاكُمْ يَنْتَظِرُوا بِفِطْرِهِمْ طُلُوعَ النُّجُومِ ( طب \_ عن أَبِي الدرداء) \* لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ( ٥ -عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ أَنْ تَقُر أَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ : قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ . (ن \_ عن عقبة بن عامر) \* لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلةٍ مُنَافَقُوهَا (طب \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ اَنْ تَنَقَطِعَ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْسَكُفَّارُ (حم ن حب \_ عن عبد الله بن وقدان السمدى ) ﴿ لَنْ تَهُمْ لِكَ أُمَّةً مُ أَنَا فِي أُوَّلِماً ، وَعِيسٰى آبْنُ مَرَ مِنَمَ فِي آخِرِها ، وَالْمَهْدِئُ فِي وَسَطِها ﴿ أَبُو نعيم في أخبار المهدى \_ عن ابن عباس ) \* لَنْ 'يُبْتَلَى عَبَدْ بِشَيْء أَشَدَ مِنَ الشَّرْكِ ، وَلَنْ 'يُبْتَلَى بِشَيْء بَعْدَ الشِّرْكِ أَشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ ، وَلَنْ 'يُبْتَلَى عَبْد بِذَهَابِ بَصَرِهِ فَيَصْبِرَ إِلاَّ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ( البزار ، عن بريدة ) \* - ز - لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَنَسَاء لُونَ هَٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ ﴿ (خ \_ عن أنس) \* مَنْ يَبْرُحَ هَٰذَا ٱلدِّينُ قَامًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ ۚ مِنَ الْسُلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( م \_ عن جابر بن سمرة ) \* لَنْ يَجْمَعَ ٱللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ: سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا (د\_عن عوف بن مالك) \*\_ز\_ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَفَمَّدَّنِيَ آللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَسَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَلاَ يَتَمَنَّى أُحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنْ فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيءٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ

يَسْتَعْتِبَ ( ق ـ عن أبي هريرة ) \* لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْدِيةَ ( حم \_ عن جابر ) \* أَنْ يَزَالَ الْعَبَدُ فَى فِسْحَةً مِنْ دِينِهِ مَاكُمْ يَشْرَبِ الْحَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ آللهُ عَنْهُ سِتْرَهُ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَسَمْمَهُ وَبَصَرَهُ وَرِجْلَهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرَّ وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ ( طب ـ عن قتادَة بن عياش ) \* لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسَمَعُهُ خَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ (ت حب \_ عن أبي سعيد) \* لَنْ يُعْجِزَ ٱللهُ هَذِّهِ الْأُمَّةَ مَنْ نَصْفِ يَوْم ( د ك ــ عن أبى مُعلمة ) \* لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ : إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْراً. (ك ـ عن الحسن مرسلا) \* لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمُ آمْرَأَةً (حم خ ت ن \_ عن أبي بكرة ) \* لَنْ يَلِيجَ ٱلدَّرَجَاتِ الْعَلَى مَنْ تَكُمَّةً نَ ، أُو آسْتَقْسَمَ ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِ بَطَيُّراً (طب ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لَنْ يَالِمَ النَّارَ أَحَدُ شَهِدَ بَدْراً أَوْ بَيْمَةَ الرِّضُوانِ (البغوى وابن قانع عن سعد ، مولى حاطب بن أبى بلتمة ) \* لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَكُ صَلَّى قَبْلَ طُأُوعِ الشُّمْس وَقَبْلُ غُرُو بِهَا ( حم م د ن \_ عن عمارة بن رويبة ) \* \_ ز \_ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمُ عَمَلُهُ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ آللهُ برَحْمَتِهِ ، وَلَكِنْ مدِّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَآغْدُوا وَرُوحُوا . وَشَيْءِ مِنَ ٱلدُّلْحَةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَمْلُغُوا ( ق \_ عن أبى هريرة ) \* لَنْ يَنْفُعَ حَذَرْ مِنْ قَدَرٍ ، وَلَـكَرِنَّ ٱلدُّعَاء يَنْفُعُ مِمَّا نَوْلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَمَكَيْكُمْ بِأَلْدُعاءِ عِبَادَ آللهِ (حمع طب عن معاذ) \* \_ ز \_ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ يَبْنَغَى جَا وَجْهَ آللهِ إِلاَّ حَرَّامَ آللهُ عَلَيهُ ِ النَّارَ (حم خ - عن عتبان بن مالك) \* - ز - لَنْ

يَنْهُقَ الْحِمَارُ حَتَّى يَرَى شَيْطَانًا ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فَأُذْ كُرُوا ٱللَّهَ وَصَلُّوا عَلَى ۖ ( ابن السنى ، فى عمل يوم وليلة ، عن أبى رافع ) \* لَنْ يَهُـ لِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذَرُوا مِنْ أَنْفُرِيمِمْ (حمد عن رجل) \* \_ز\_ لَهُ أُجْرَانِ أَجْرُ السِّرُّ ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ( ت ه حب \_ عن أبى هريرة ) \* \_ز\_ لَمَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونِهَا ، وَلَمَا مَا يَقَيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (عب \_ عن ابن جريج بلاغًا ) \* \_ ز \_ لَمَا مَاحَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورْ ۚ ( ه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لِوَاهِ الْغَادِرِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ عِنْدَ آسْتِهِ ( الخرائطي في مساوى الأخلاق ، عن معاذ) \* \_ز\_ لُوا أَخَاكُمْ (حـم \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ منَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ ( خ - عن أبي هريرة ) \* - ز- لَوَ أَخَذْتُمُ إِهابَهَا يُطَهِّرُ هَا المَـاهِ وَالْقَرَظُ ( د ن \_ عن ميمونة ) \* لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَا يَا كُمُ السَّمَاء ثُمَّ أَتْبَنُّم لَمَا بَ أَللُّهُ عَلَيْ كُمْ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* لَوْ أَذِنَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ لَا تَجَرُوا فِي الْبَرِّ وَالْعِطْرِ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ز\_ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْنَهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجَمْلُنُهُمَا يَعْنِي رَكْفَتَى الْفَجْرِ (د ـ عن بلال) \* ـ زـ لَوْ أَعْطَيْرِتَهَا أَخْوَاللَّكِ كَانَ أَعْظُمَ لِأَجْرِكِ (م - عن ميمونة ) \* لَوْ أَعْلَمُ ۚ لَكَ فِيهِ خَيْرًا لَعَلَّمْتُكَ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ٱلدُّعاءِ مَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ بِجِدٌّ وَآجْءِٓادٍ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُسْمَعُ وَيُسْتَجَابُ وَإِنْ قَلَّ ( الحَكيم ، عن معاذ ) \* لَوِ أَغْنَسَلْتُمْ مِنَ اللَّهْ ي لَـكَأَنَ أَشَدَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَيْضِ (العسكري في الصحابة ، عن حسان بن عبد الرحمن الصبعى مرسلا) \* لَوْ أُفْلِتَ أُحَدُّ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَأَفْلِتَ هَٰذَا الصَّبِيُّ (طب

\_ عن أبي أيوب ) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ الرُّعاةُ الشُّمْسَ وَالْفَهَرَ ، وَإِنَّهُمْ لَيُعْرَفُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ ( خط \_ عن أنس) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَةَ قَبْلَ سَابِقِ أُمَّتِي (طب عن عبد الله بن عبد النالى ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمَرْ ثُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِأَحَدِ لَأَمَرْ ثُ الَمِرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ آمْرُ أَنَّهُ أَنْ تَنْتَقَلَ مِنْ جَبَلِ أُخْرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أُحْرَ لَـكَانَ نَوْكُمَا أَنْ تَفَعَلَ ( ه \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمَرْ ثَمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ عَنْهُ هذه الصَّفْرَةَ ( حمم د ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمْسَكَ ٱللهُ المَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ عَشْرَ سنِينَ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَأَنْفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينًا بِنَوْءِ الْمَجْدِ (حم ن حب \_ عن أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّ آبْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَا يَهُوْ بُ مِنَ المَوْتِ لَأَ دُرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدُرِكُهُ اللَّوْتُ (حل \_ عن جابر ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قالَ : بِسْمِ آللهِ اللهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الثَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِي بَيْنَهُمَا وَلَكْ مِنْ ذَٰلِكَ كُمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا (حم ق ٤ - عن ابن عباس) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۗ إِذَا نَزَلَ مَنْ لِلَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ آللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ كُمْ يَضُرَّهُ فِي ذَٰلِكَ المَنْزِل شَيْءٍ حَتَّى يَرْ تَحِلَ مِنْهُ ( ٥ \_ عن خولة بنت حكيم ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۚ يَعْمَلُ فَى صَخْرَةٍ وَمَّاءَ لَيْسَ لَمَا بَابٌ وَلا كَوَّةُ لَأُخْرِجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَاثِناً مَا كَانَ ( حم ع حب ك - عَن أبي سعيد ) \* لَوْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا بِحَذَافِيرِهَا بِيَدِرَجُل مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ قَالَ ": الحَمْدُ بِيَّهِ كَانَتْ لَكَانَتِ الحَمْدُ بِيَّهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ

( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ كُمْ يُذُنِبُوا لَحَلْقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ وَنَ ثُمَّ يَغْفِرُ لَهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (ك\_عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ عَدَّبَ أَهْلَ سَلَمُواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَمَذَّ بَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِم كَمْمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُم لَـكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِمِ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبًا في سَبِيلِ ٱللهِ مَا قَبِلَهُ ٱللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ كُمْ يَكُنْ ليُخْطِئِكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هِلْمَا لَدْخَلْتَ النَّارَ (حم \_ عن زيد بن ثابت ، حمده حب طب \_ عن أُبيّ بن كب ، وزيد بن ثابت ، وحذيفة وابن مسعود ) \* لَوْ أَنَّ المَّاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنهُ الْوَلَدُ أُهْرْ قْنَهُ عَلَى صَخْرَةً لَأَخْرَجَ اللَّهُ نَعَالَى مِنْهَا وَلَدًا ، وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهُمَا (حم، والضياء عن أنس) \* لَوْ أَنَّ آمْرًا أَطَّلَمَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ كَفْنَافْتُهُ عُصَاقٍ فَفَقَأْتَ عَينْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (حم ق \_ عن أبي هريرة) \* لَوْ أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنْدِ أَشْرَفَتْ عَلَى الْأَرْضِ لَلْكَأْتِ الْأَرْضَ مِنْ ر يم الْمِنْكِ وَلَأَذْهَبَتْ ضَوْء الشَّسْ وَالْقَمَرِ (طب \_ والضياء، عن سعيد ابن عامر ) \* لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آشْتَرَ كُوا فِي دَم مُؤْمِنِ لَـكَرَبُّهُمُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ ( ت ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة مماً ) \* لَوْ أَنَّ بُكَاء دَاوُدَ وَبُكَاءَ جِيمِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْدِلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَاعَدَلَهُ (ابن عساكر، عن بريدة ) \* لَوْ أَنَّ حَجَراً مِثْلَ سَبْعِ خَلِفاَتٍ أُلْقِ عَنْ شَفِيرَ حَهَنَّمَ هُوَى فِيهَا سَبَهْبِينَ خَرِيفًا لَا يَبَنْلُغُ قَعْرَهَا (هناد ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ دَلْوًا. مِنْ غَسَّاق يُهْرَاقُ فِي ٱلدُّنْيَا لَأَ نُدِّنَ أَهْلَ ٱلدُّنْيَا (ت حب ك \_ عن أبي سعيد) \*

لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْ كُرُ ٱللَّهَ كَانَ ٱلذَّاكِرُ لِلهِ أَفْضَلَ ( طس \_ عن أبى موسى ) \* لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْم ِ يَمُوتُ هَرَمًا في مَرْ صَاَّةِ ٱللهِ تَعَالَى لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ( حم يخ طب ـ عن عتبة بن عبد ) \* \_ز\_ لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرُ أَ خَدْيِا لَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلِ اللَّيْلِ ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلُ أَنْ تَبِنُلُعَ أَصْلَهَا أَوْ قَمْرَهَا (حم ت ك ـ عن ابن عمرو) \* لَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْمَغْرِبِ ( ابن مودويه ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَالِهِ مِنَ المَوْتِ لَـكَانَ فِي السَّنَا ( حم ت د ك \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًّا فِي ٱللَّهِ وَاحِرْ ۖ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَعْرِبِ لَجْمَعُ آللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيامَةِ، يَقُولُ :هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ ( هب \_ عن أبى هريرة ) \* لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَ الزَّقْومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ ٱلدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ ٱلدُّنْيَا مَعَايِثَهُمْ ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامَهُ ؟ (حم ت ن ه حب ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُ ظِفْرْ مِمَّ فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرُ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمْوَاتِ وَالأرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ آطلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْء الشَّسْ كَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ (حم ت \_ عن سعد ) \* لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَا جْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَوْ ضُرِبَ الجَبَلُ بَقِمَعَ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا يُضْرَبُ أَهْلُ النَّارِ لَتَفَتَّتَ وَعَادَ غُبَارًا (حمع كـ عن

أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَوْ أَنَّـكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَـكُونُونَ عَلَى الحَالِ الَّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهِ لَصَا فَحَتْكُمُ اللَّائِكَةُ بِطُرُقِ اللَّذِينَةِ (ع - عن أنس) \* لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالِ عَلَى الْحَالَةِ الَّذِي أَنتُمْ عَلَيْهَا عِندِي لَصَا خَتَ كُمُ لِلْلاَئِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَ ثَكُمْ فِي بُيُونِكُمْ ، وَلَوْ كَمْ تُدْنِبُوا لَجَاءَ ٱللهُ بَقَوْم يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَمُمْ (حمت عن أبي هريرة) \* لَوْ أَنَّكُمْ تُوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ تَمَالَى حَقَّ تَوَكُّلِهِ لِرَزَقَكُمْ كَا يَرَ رُقُ الطَّيْرَ تَغَدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ﴿ حَمَّ تَ هَ كَ لَا عَنْ عَمْرٍ ﴾ \* ــ ز ــ لَوْ أَنَّى ٱسْتَقْبِتَاتُ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدُبَرُتُ كَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعْلَتُهَا مُحْرَةً ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً (م د ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لَوْ أَنَّى آسْتَقُلْمَتْ مِنْ أَمْرِي مَا آسْتَدْ بَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَخْلَانَ ٢ (حم ق - عنجابر) \* لَوْ أُهْدِيَ إِلَى َّكُرَاعُ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبُنْتُ (حم ت حب ـ عن أنس) \* لَوْ بَغْلَى جَبَلْ عَلَى جَبَل لَدُكَّ الْبَاغِي مِنْهُما (ابن لال ، عن أَبي هريرة ) \* لَوْ بُنِيَ مَسْجِدِي هٰذَا إِلَى صَنْعَاء كَانَ مَسْجِدِي (الزبير بن بكار في أخبار المدينة.، عن أبي هريرة ) \* لَوْ تُرِكَ أَحَدُ لِأَحَدِ لَنُرِكَ آبْنُ الْمُقْعَدَيْنِ ( هق ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لَوْ تَرَكْنَا هَٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ (دـعن ابن عمر) \* لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ مِنَ اللَّوْتِ مَا يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا أَكُنْتُمْ مِنْهَا سَمِينًا (هب ـ عن أم صِبية) \* لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزُّوْجِ لَمْ تَقْعُدُ مَا حَضَرَ غَدَاوَتُهُ وَعَشَاوَهُ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ (طب ــ عن معاذ ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ ٱللهِ لَاَتَّكَنَّتُمْ عَلَيْهَا ( البزار ، عن

أَى سَعِيد ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَذُخِرَ لَكُمْ مَاحَزِ نَثُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ ( حم \_ عن العرباض ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَلَضَحِكْنُمْ قَلِيلاً وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى ٱللَّهِ تَمَالَى لاَ تَدْرُونَ تَمْجُونَ أُوْ لاَ تَمْجُونَ ( طب له هب ـ عن أبي الدرداءِ ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَب كَنْيُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْنُمُ ۚ قَلِيلًا يَظْهَرُ ۚ النِّفَاقُ ، وَتَرْ تَفَعُ ۖ الْإَمَانَةُ ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ وَيُهْمُ الْأَمِينُ ، وَيُوْ تَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ نَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ ، الْفِيَّنُ كَأَمْهُ لِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ( لَكُ \_ عن أَبِي هريرة ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ۖ لَضَحِكْتُمُ ۚ قَلْمِلاً وَلَبِكَنْيَتُمْ ۚ كَثِيرًا ﴿ حَمَّ قَ تَ نَ هَ \_ عَنَ أَنْسَ ﴾ ﴿ لَوْ تَنْكُونَ مَا أَعْلَمُ ۗ لَضَحِكْتُم عَلِيلًا ، وَلَمِنكَيْتُم كَثِيرًا وَلَمَا سَاغَ لَكُم الطَّعَامُ وَلاَ الشَّرَابُ (ك \_ عن أبي ذر") \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنتُمْ لاَقُونَ بَعْدَ المَوْتِ مَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا عَلَى شَهْوَةً أَبَدًا ، وَلاَ شَرِ بَتُم شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ أَبَدًا ، وَلاَ دَخَلْتُم بَيْنًا تَسْتَظِلُونَ بهِ ﴾ وَلَرَرْثُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَلْدُمُونَ صَدُورَاكُ \* ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُكُمْ ( ابن عساكر \_ عن أبى الدرداء ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّل مَا كَأَنَتْ إِلَّا قُرْعَةً (م ه - عن أبي هريرة ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا في الْمَسْأَلَةِ مَا مَثَنَى أُحَلَّ إِلَى أَحَدِ يَسْأَلُهُ شَيْئًا (ن ـ عن عالَمْ بن عمرو) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَـكُمْ عِنْدَ ٱللهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً ( ت \_ عن فضالة بن عبيد ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا أَعْلَمُ لَا سُتَرَاحَتْ أَنْفُسُكُمْ مِنْهَا (هب عن عروة ورسلا) \* لَوْ جَاءَ الْفُسْرُ فَدَخَلَ هَٰذَا الْجُحْرَ لَجَاءَ الْيُسْرُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ (.ك \_ عن أنس) \* \_ ز\_ لَوْ مُجِمعَ الْقُرُ آنُ فِي إِهابِ مَا أَحْرُ قَهُ ٱللهُ بِالنَّارِ (هب

\_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز\_ لَوْ خَرَجْتُمْ ۚ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَنَسَرِ ۚ بَهُ ۚ مِنْ أَلْبَانِهِا وَأَنْوَالِمِا (هـعن أنس) \* لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَٰذَا خَشَعَتْ جَوَارِجُهُ (الحَكيم عن أبي هريرة ) \* لوْ خِفْتُمْ ٱللهُ تَعَالَى حَقَّ خِيفَتِهِ لَعَلِمْ ثُمُ الْعِلْمَ الَّذِي لاَجَهْلَ مَنَهُ ، وَلَوْ عَرَفْتُمُ لَلَّهُ تَعَالَىٰ حَقَّ مَعْرِ فَتِهِ لَزَالَتْ لِدُعائِكُمُ الْجِبَالُ ( الحكيم عن معاذ ) \* لوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشُ وَأَنَا فِيهِم مَا تَزَوَّجْتَ إِلاَّ المَر أَهَ الَّتِي كُتِبَتْ لَكَ (ابن عساكر ، عن محمد السمدى) \* لَوْ دُعِيَ بَهٰذَا ٱلدُّعاءِ عَلَى شَيْءٍ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْغَرْبِ فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمٍ الجُمْعَةِ لَا سُتُحِيبَ لِصَاحِيهِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( خط ـ ءن جابر ) \* ـ ز ـ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاءٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِي إِلَى ذِرَاعُ أَوْ كُرَاعُ لَقَبَلْتُ ( خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَوْ دَنَا مِنِّي خَلَطَفَتُهُ اللَّائِكَةُ عُضُواً عُضُواً: يَعْنِي أَبَا جَهْلِ ( حم م – عن أَبى هريرة ) \* لَوْ رَأَيْتَ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ أَبْنَضْتَ الْأَمَلَ وَغُرُ ورَهُ (هب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَوْ رَأَ يُدَّنِّي وَأَنَّا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْ مَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ (م ـ عن أبي موسى) ﴿ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةً لِرَجَمْتُ هَذِّهِ ( ق \_ عن ابن عباس) \* - ز- لَوْ طُرِحَ فِرَاشْ مِنْ أَعْلَاهَا لَمُوَى إِلَى قَرَارِهَا مِائَّةَ خَرِيفٍ، يَعْنِي : وَفُرُ شِ مَرْ ْفُوعَةٍ (طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَوْ طَعَنْتَ في فِخَذِهَا لَأَجزَأً عَنْكَ (٤ ـ عن والدِ أبي العشراء) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَ اهْبِمُ لَكَانَ صِدِّيًّا نَبيًّا ( الباوردي ، عن أنس ، ابن عساكر ، عن جابر ، وعن ابن عباس وعن ابن أبي أوفى ) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَوَضَعَتُ الْحِزِيْلَةَ عَنْ كُلِّ قِبْطِيِّ ( ابن سعد ، عن الزهري مرسلا ) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ مَارَقٌ لَهُ خَالُ ( ابن سعد ، عن مكحول مرسلا ) \* \_ ز\_ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا في عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعُلِ الْإُسْنَيِّنُدَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (حم ق ت ن - عن سهل ابن سعد) \* لَوْ غَفُر َ لَـكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَغُفْرَ لَـكُمْ كَثِيرٌ (حم طب \_ عن أبي الدرداءِ ) \* لَوْ قُضِيَ كَانَ (قط \_ في الأفراد ، حل \_ عن أنس) \* - ز - لَوْ قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ لَرَفَعَتْكَ اللَّاثِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ الدِّيمَاءِ (ن ـ عن جابر ، طب ـ عن أبي طلحة ، وأنس ) \* -ز- لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ كُمْ تَقُوْمُوا بِهَا ، وَلَوْ كُمْ تَقُومُوا بِهَا عُذَّ بَتُم ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - لَوْ قُلْتُهَا ، وَأَنْتَ تَمْ لِكُ أَمْرُكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (مد ـ عن عمران بن حصين) \* لَوْ قيلَ لِأَهْلِ النَّار إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي ٱلدُّنْيَا لَفَرِ حُوا بِهَا ، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ بِهَاعَدَدَ كُلِّحَمَاةٍ لَحَز نُوا وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَـكَسُوْتُهُ وَحَلَّيْهُ مُ حَتَّى أُنْفَقَهُ (حم ه \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَ يَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجَالٌ منْ فَارسَ (ق ت \_ عن أَبى هريرة ) \* \_ ز \_ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدُ الثَرَا يَا لَذَهَبَ بِهِ رَجَلٌ مِنْ أَنْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ (م - عن أَبي هريرة) \* لو كانَ الحَيام رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً صَالِمًا ( طس خط \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً كَرِيماً (حل \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْمُجْبُ رَجُلاً

كَانَ رَجُلَ سُوء (طب ـ عن عائشة) \* لَوْ كَانَ الْعُنْمُرُ فِي جُحْرِ لَدَخَلَ عَلَيْهِ الْدُمْرُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (طب \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْ كَانَ الْطِمُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَ يَّا لَتَنَاوَلَهُ قُومْ مِنْ أَبْنَاءِ قَارِسَ (حل - عن أَبي هريرة ، الشيرازي في الألقاب ، عن قيس بن سعد ) \* لَوْ كَانَ الْفُحْشُ خَلْقًا لَكَانَ شَرَّ خَلْق اللهِ ( ابن أبي الدنيا في الصمت ، عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْقُرْ آلِنُ فِي إِهَابِ مَا أَ كَلَمْهُ ۗ النَّارُ ﴿ طَبِ \_ عَن عَقْبَةً بِن عَامِرٍ ، وعَن عَصِمَةً بِن مَالِكُ ﴾ \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبَخْرِ لَقَيَّضَ ٱللهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (ش) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُخْرِ ضَبِّ لَقَيُّضَ ٱللهُ لهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (طس هب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَ نِي هُولًا وِ النَّتْنَى لَأَ طْلَقْتُهُمْ لَهُ ، يَعْنِي أَسَارَى بَدْرِ (حمخ د \_ عن جبير بن مطعم ) ﴿ لَوْ كَانَ بَعْدِي أَنِي الْكَانَ مُحْمَر أَنْ الْحَطَّابِ (حم ت ك ـ عن عقبة بن عامر ، طب \_ عن عصمة بن مالك) \* لَوْ كَانَ جُرِ بِجُ الرَّاهِبُ فَقِيمًا عَالِمًا لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَتَهُ دُعَاء أُمِّهِ أَوْلَى مِنْ عِبَادَة رَبِّهِ ( الحسن بن سفيان ، والحسكيم ، وابن قانع ، هب \_ عن حوشب الفهرى ) \* لَوْ كَانَ حُسْنُ الْخُأْقِ رَجُلاً يَمْشِي فِي النَّاسِ لَـكَانَ رَجُلاً صَالِمًا (الحرائطي في مكارم الأخلاق ، عن عائشة) \* \_ز\_ لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارسَ وَلَوْ وَمَ يَهْنِي الْفَيْلُ (م - عن أسلمة بن زيد) \* لَوْ كَانَ سُوْ الْأُنُقِ رَجُلاً يَشْي في النَّاسِ لَــَكَانَ رَجُلَ سُوء ، وَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى كَمْ يَخْلُقُنِي كَفَّامَاً (الحرائطي في مساوى الأخلاق، عن عائشة) \* لَوْ كَانَ شَيْء سَابِقَ الْقَدَر لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (حم ت ه \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ كَانَ شَيْءٍ سَابِقَ الْقُدَرِ لَسَبَقَنْهُ الْعَيْنُ ،

وَإِذَا آسْتُغْسِلْنُمْ ۚ فَأَعْسِلُوا (ت \_ عن ابن عباس) \* لَوْ كَانَ لِأَبْ آدَمَ وَادِ مَنْ مَالَ لَا بْنَعْنَى إِلَيْهِ ِ ثَانِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَا بْنَغْنِي لَهُمَا ثَالِياً ، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ أَنْ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ آللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (حم ق ت \_ عن أنس ، حمق - عن ابن عباس ، خ - عن ابن الزبير ، ه - عن أبي هريرة ، حم ـ عن أبي واقد ، تخ ـ والبزار عن بريدة ) \* لَوْ كَانَ لِأُبْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ نَخُلُ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ مَّدَنَّى مِثْلَهُ حَتَّى يَتَمَدَّنَّى أَوْدِيَةً ، وَلاَ يَمْلَا جَوْفَ آبن آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ( مم حب \_ عن جابر ) \* لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدُ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يُمِرَّ عَلَى " ثَلَاثُ وَعِندِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ ثَيْءٍ أُرْصِدُهُ لِدَيْن (خ\_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَءْتَقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّ قَتُمْ عَنْهُ ، أَوْ جَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَٰلِكَ (د ـ عن ابن عمرو) \* لَوْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا تَمَدْلُ عِنْدَ ٱللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء ( ت \_ والضياء ، عن سهل ابن سعد ) \* \_ ز\_ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَـكَانَتِ النَّاسَ (حم د \_ عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجِدُ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهِا (ت ـ عن أبي هريرة ، حم ـ عن معاذ ، ك ـ عن بريدة ) \* لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْحُدَ لأَحَدِ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لأَزْوَا حِهِنَّ لِلَا جَعَلَ ٱللهُ لَهُمْ عَلَيْنَ مِنَ الحَقِّ (دك ـ عن قيس بن سعد) \* \_ ز\_ لَوْ كُنْتُ آمراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرُ ثُ الْمَوْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَدُّ بِيلِهِ لاَ تُؤَدِّي المَوْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُودِّي حَقَّ زَوْجِها كُلَّهُ عَتَّى لَوْ سَأَلَمَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبَ كُمْ تَمْنَعُهُ (حم ه حب ـ عن عبد الله بن أبي

أُوفِي \* لَوْ كُنْتِ آمْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحَيْثَاءِ (حمن \_ عن عائشة) \* لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا عَلَى أُمَّتِي أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُ لَأَمَّرٌ ثُ عَلَيْهِمْ أَبْنَ أُمِّ عَبْدُ ( حم ت ه ك \_ عن على ) \* \_ ز \_ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا يَخَذْتُ آئِنَ أَبِي كُفَافَةَ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ ٱللَّهِ ( م - عن ابن مسعود ) \* لَوْ كُنْتُ مُنَتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً دُونَ رَبِّي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكُر خَلِيلًا ، وَلَـكَنِ أُخِي وَصَاحِبِي (حم خ - عن آبن الزبير ، خ - عن ابن عباس) \* - ز - لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَا تَعَذَّتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً وَلَـكَنَّهُ أَخِي وَصَايِحِي ، وَقَدِ ٱلنَّخَذَ ٱللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً ( م – عن ابن مسعود ) \* لَوْ كُنْتُمْ ۚ تَغُر فُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَازِدْتُمُ ۚ (حم ك - عن أبي حدرد) \* - ز- لَوْ كَمْ أَحْتَضِنْهُ كَلَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (حم م ٥ - عن أنس، وابن عباس) \* لَوْ كُمْ تُذْنِبُوا كَجَاءَ ٱللهُ تَعَالَى بَقَوْمٍ يُذْنِبُونَ لَيَغْفِرَ لَهُمْ ( حم - عن ابن عباس ) \* - ز - لَوْ كَمْ تَكُولُهُ لَأَ كَلْتَ مِنْهُ مَا عِيْتَ (ك \_ عن نوفل بن الحارث) \* \_ ز \_ لَوْ كَمْ تَكِلُّهُ لَا كَانُّمْ مِنْهُ وَلَقَّامَ بِكُمْ ( م - عن جابر ) \* لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذُنبُونَ لِخَفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُجْبَ الْمُجْبَ ( هب - عن أنس ) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدُّنْمِا إِلاَّ يَوْمُ لَطَوَّلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ الْبَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِي أَشْهُهُ أَشْمِى ، وَأَشْمُ أَبِيهِ آشِمَ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلاً كَمَا مُلِيَّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ( د \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ ٱللهُ حَتَّى يَمْدَلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جَبَلَ ٱلدِّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ

( ٥ - عن أَبِي هريرة ) \* لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمُ لَبَعَثَ ٱللهُ رَجُلاً مَنْ أَهْلَ بَيْتِي يَمْلَوْهَا عَدُلًا كَمَا مُلِيَّتْ جَوْراً (حمد \_عن على ) # لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى بَدَى مِائَةً لَـكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُبْتَدِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (خط\_عن أبي هريرة ) \* لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُوخِيَ عَنْهُ ﴿ طَبِ عِن أَبِن عِباس ) \* - ز - لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ (ع - والضياء عن أنس) \* لَوْ نَزَلَ مُوسَى فَأُ تَبَعَثْمُوهُ وَتَرَكُثُمُونِي لَضَاَّدْتُمُ أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّدِينِينَ وَأَ نَتُم حَظِّي مِنَ الْأَمَمِ (هب عبد الله بن الحارث) \* لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَّعْي نَاسٌ دِمَاء رِجَالِ وَأَمْوالْهُمْ وَلَـكِين الْيُمَينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ (حم ق ه - عن أبن عباس) \* لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ الْمُعْيِنُ عَلَى الْمُدَّعٰى مَالَهُ فِي أَنْ يَهُرَّ ۚ بَيْنَ يَدَى ۚ أَخِيهِ مُعْتَرِضاً فِي الصَّلاَةِ لَكَانَ أَنْ يُقْيِمَ مِائَةَ عَام خَيْرًا لَهُ مِنَ الْحَطُوةِ الَّتِي خَطَاهَا (حمه - عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائَمٌ مَافِي بَطْنِهِ لَا سُتْقَاء (هق ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُطَلِّى لَاحَبُّ أَنْ يَنْكَسِرَ كَفْذُهُ وَلاَ بَهُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ( ش - عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا ) \* لَوْ كَيْثُمُ لِكَارُ كَبَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَـكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ( مالك ق ٤ - عن أبي جهيم ) \* لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ٱللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِيعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدُ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجُنَّةِ أَحَدُ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَغْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ اللَّوْتِ ( } - ( الفتح الكبير) - ثالث )

مَا أَكُلَ أَكُلَةً ، وَلاَ شَرِبَ شَرْبَةً ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَبْكِى وَيَضْرِبُ عَلَى صَدْرِهِ (طص - عن أبي هريرة) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ كَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَا سُنَّهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَا سُنْبَقُوا إِلَيْهِ وَلُوْ يَمْلَمُونَ مَافَى الْعَنَمَةِ وَالصَّبْحِ لِلْأَنَّوْمُهَمَّا وَلَوْ حَبْوًا ﴿ مَالِكَ حَمَّ قُ نَ – عن أَبِي هُويِرةً ﴾ \* - ز - لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي صَلاَةِ الْعِثَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ لَأَ تَوْ هُمَا وَلَوْ حَبْوًا ﴿ ﴿ \_ عَنْ عَائِشَةً ﴾ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ۚ النَّاسُ مَالَمُهُمْ فِي التَّأْذِينِ لَتَضَارَ بُوا عَلَيْهِ بِالشَّيُوفِ ( حم \_ عن أبي سعيد ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ منَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ ﴿ حَمْ خِ تَ ه ـ عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ ۖ لَوْ يَغْمُّ صاحب المَسْأَلَة مَاللهُ فِيهَا كُمْ يَسْأَلُ (طب والضياء عن ابن عباس) \* - ز-لَوْلاَ أَخْشَى أَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَ كَلْنُهَا (حمق دن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْلاَ الْقَصِاصُ لَاَّ وْجَمَٰتُكِ بِهِٰذَا السَّوَّاكِ ﴿ ابن سعد ؛ عن أم سلمة ﴾ ۗ لَوْلاً المَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الجَنَّةَ ( النَّقَتِي في الثَّقفيات ، عن أنس ) \* لَوْلاً النَّسَاء لَهُ بِدَ ٱللهُ حَقًّا حَقًّا (عد ـ عن ابن عمر) # لَوْلاً النِّسَاء آمُبِدَ ٱللهُ حَقٌّ عبادَتِهِ ( فر \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَوْلاً الْهِجْرَةُ لَكَنْتُ آمْرَا مِنَ الْأَنْصَار ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَمْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ (ق - عِن أنس حم خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَوْلاً الْمُعِرْ أَهُ لَكُنْتُ آمْرُ أَ مِنَ الْأَفْسَار وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَـكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ (حمت ك - عن أُبيًّ) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَ مَرْثُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسُّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ (دن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُمَّتِي

لَأَمْرَ ثَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ (حم ت - عن أَبِي هُرِيرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَ مَرَّثُهُمْ أَنْ يَسْتَا كُوا بِالْأَسْحَار ﴿ أَبُو نَعْيَمُ فَى كَتَابُ السَّوَاكُ ، عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ \* - ز - لَوْلاَ أَنْ أَشْقً عَلَى أُمَّتِي لَأَ مَر تُهُمْ أَنْ يُصَالُّوهَا هَـكَذَا يَعْنِي الْعِشَاء نِصْفَ اللَّيْلِ (حم خ ن \_ عن ابن عباس ، م - عن ابن عمر وعائشة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتَى لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَ الَّهِ عِنْدُ كُلِّ صَلاَةٍ ( مالك حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم د ن ـ عن زيدبن خالد الجهني ) \* لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّنِي لاَ مَرْ ثُهُمْ بِالسِّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَةً ، وَلَأَخُرُ تُ الْمِشَاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ (حم ت \_ وأيضاً ، عن زيد بن خالد الجهني ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَ مَرْ ثُهُمْ ۚ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ وُضُوعِ ( مالك والشافعي هق ـ عن أبي هريرة ، طس ـ عن على " ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي لَأُمْرَ ثُهُمْ بِالسِّواكِ وَالطِّيبِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ (ص - عن مكحول مرسلا) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ هَلَى أُمَّتِي لَا مَرْ تُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُومٍ ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكِ ( حم ن – عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوء (ك، عن العباس أَبِن عبد المطلب) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَ ضَتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلَأَخَرُ ثُ الْمِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (ك هق - عن أبي هريرة) \* - ز - لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَ بْتُ أَعْنَاهَ كُمْ اَ رحم طب - عن نعيم آبن مسعود الأشجعي) \* \_ ز \_ لَوْ لاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لِأُمَّوْتُ بِقَتْلُهِما فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا

إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمِ قِيرِ اللَّهِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كُلْبَ حَرْثِ ، أَوْ كُلْبُ غَنَّم ( حم ت ن ه ـ عن عبد الله بن مغلل ) \* لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لِلْأَمَرُ تُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ (دت ــ عن عبد الله بن مغفل ) \* لَوْلاَ أَنَّ الْسَاكِينَ يَكُذِّبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ لَوْلاً أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهَدُهُمُ بَكُفُر وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقُوَى عَلَى بُنْيَانِهِ لَـكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيهِ مِنَ الْحَجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ ، وَلَجَعَلْتُ لَمَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ ، وَبَابًا يُخْرَجُ مِنْهُ (من \_ عن عائشة) \* \_ ز\_ لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةٌ فِي نَفْسِهَا لَـتَرَكْنَهُ حَتَّى تَأْكُلَ الْمَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، يَعْنِي خَمْزَةَ (حمدت - عن أنس ) \* لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (حم م ن – عن أنس ) \* - ز- لَوْلاَ أَنْ تَضْعُفُوا لَأَمَر "ثُكمُ اللَّوَاكِ عِندُ كُلِّ صَلاَّةٍ (البزار، عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهَدْ بِجَاهِلِيَّةٍ لَمَدَمْتُ الْكَلَّمْبَةَ وَلَجَعَلْتُ لَمَا بَا بَيْنِ ( ت ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةً لِأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَكَمَانُ ۚ بَابَهَا بِالْأَرْضِ ، وَلَا ذَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ (م ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولَ لَضَرَ بْتُ عُنْقَكَ (حم دك \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْلاَ أَنَّكُمْ ثُدُ نِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذُ نِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ (حم م ت - عن أَبِي أَيُوبٍ) \* لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَكَمْ يَغْنَزِ الَّاحْمُ، وَلَوْلاَ حُوَّاه كُمْ تَخُنْ أُنْثَىٰ زَوْجَهَا ( حم ق \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ لَوْلاً حَدَاثَةُ

عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِمَ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَكًا بَنَتِ الْبَيْتَ آسْتَقَصْرَتْ (حمن ـ عن عائشة) \* لَوْلاً ضَعْفُ الضَّيفِ ، وَسُقْمُ السَّقِيمِ لِلَّاخَرْتُ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ ( طب \_ عن ابن عباس) \* لَوْلاً عِبَادٌ لِلهِ رُكُّمْ ، وَصِنْيَةٌ رُضَّعْ ، وَبَهَامُمُ رُبُّمْ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا، ثُمَّ رُصَّ رَصًّا ( طب هق ـ عن مسافع الديلمي ) \* ـ ز ـ لَوْلاً مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ آللهِ لَـكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنُ ( د ت ه ـ عن ابن عباس ، ن \_ عن أنس ) \* لَوْلاً مَامَسَ الْحَجَرَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَامَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلاَّ شُنِيَ ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٍ مِنَ الْجَلَّةِ غَيْرًهُ ( هق \_ عن ابن عمره ) \* لَوْلاَ تَخَافَةُ القُورِ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَأَوْجَمَنْكُ بَهٰذَا السِّوَّاكِ ( طب حل \_ عن أم سلمة ) \* لَيَأْتِدِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَنِّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّمْلِ بِالنَّمْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنَّى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذُلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبَعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فَى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَنْحَابِي ( ت \_ عن ابن عمرو ) \* لَيَأْ تِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْل يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةً مَنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ ٱثْنَائِنِ فِي تَمْرُونِ قَطُّ (حم عن عائشة) \* لَيْأْنِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي المَوْءِ عِمَا أَخَذَ المَّالَ أَمِنْ حَلالِ أَمِنْ حَرَامٍ (حم خ - عن أبي هريرة) \* لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَكُلَ الرِّبَا ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (دهك عن أبي هريرة) لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ

أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنِهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْواحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْ بَعُونَ آمْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ ةِلَّةِ الرِّخَالِ وَكَثْرَ ةِ النِّسَاءِ ( ق ــ عن أبى موسى ) \* لَيلَّ تِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ أَكَاذِبُ مَهِ الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فيهِ الْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فيهِ الْأَمِينُ وَيُو ٰ كَمْنُ الْحَوْٰنُ ، وَيَشْهَدُ المَرْ ۚ وَكُمْ يُسْتَشْهَدُ ، وَيَحْلِفُ وَإِنْ كُمْ يُسْتَحْلَفْ وَبَكُونُ أَسْفَكَ النَّاسَ بِالدُّنْيَا لُكُمُّ آبْنُ لُكُمِّ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( طب \_ عن أَم سلمة ) \* لَيَأْ تِيَنَّ هَٰذَا الحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطُقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ ٱسْتَلَمَهُ بِحَقِّ (ه هب ـ عن أبن عباس) \* ـ ز ـ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلِ برَ أَسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ (حم م ن - عن أبي هريرة ) \* لِيُؤَذِّنْ لَـكُمْ خِيَارُكُ وَلْيَوْلَكُمْ قُرُّاوُ كُمُ ( ده - عن ابن عباس ) \* لِيَأْ كُلُ أَحَدُكُم بِيمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبُ بِيمِينِهِ ، وَلْمَا خُدْ بِيمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَا كُلُ بشِماله ، وَيَشْرَبُ بِثِمَالِهِ ، وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ ( ٥ - عن أبى هريرة ) \* لِيَأْ كُلُ كُلُ كُلُ رَجُلِ مِنْ أُسْحِيتَهِ (طب حل ـ. عن ابن عباس) \* لِيَوْمَّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا ﴿ عَدّ ـ عَن عَائَشَة ﴾ \* لِيَوْمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِإِثْرُ آن (ن ـ عن عمرو بن سلمة) \* لَيَوْمُنَّ " هَٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُرُ وْنَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءِ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أُوَّالُهُمْ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُغْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقِي إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُغْبِرُ عَنْهُمْ (حم من ٥ - عن حفصة ) \* لَيُبَشَّرُ فُقَرَا اللُّو مُنِينَ بِالْفَوْزِيَوْمَ الْقِيَامَةِ قَـ لَ الْأَغْنِياءِ عِيقْدَارِ خَسِياتَة عام هُولُاء فِي الْجَنَّةِ يُنَعَّمُونَ ، وَهُولاً ، يُعَاسَبُونَ

( حل \_ عن أبي سميد ) \* لَينْهَانَ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَدِينَةً بِالشَّامِ يُقَالُ لَهَا خْصُ سَبَعْيِنَ أَلْفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَبْعَثُهُمْ فِي بَيْنَ الزُّيْتُونِ وَالْحَاثِطِ فِي الْبَرَتُ الْأَحْرِ مِنْهَا (حم طب ك ـ عن عمر) \* - ز ـ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ ( طب - عن وابصة ) \* لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمُ عَائِبَكُمْ لاَ ثُصَالُوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجَدْدَ تَيْنِ ( ده ـ عن ابن عمر ) \* لَيَهِيتَنَّ أَقْوَامْ منْ أُمَّتِي عَلَى أَكُلِ وَلَمْوِ وَلَعِبِ ، ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ (طب \_ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَيْتَ شَعَرْ يَ كَيْفَ أُمَّتِي بَعْدِي حِينَ تَتَبَخْتَرُ رَجَالُهُمْ ، وَتَمْرَحُ نِسَاوُهُمْ ، وَالَمِتَ شَعْرِي حِينَ يَصِيرُونَ صِنْفَيْنِ : صِنْفًا نَاصِبِي نُحُورِ هِمْ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَصِنْفًا نُمَّالًا لِغَبْرِ ٱللهِ ( ابن عساكر ، عن رجل ) \* لِيَتَّحِذْ أَحَدُ كُمُ ۚ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنِةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ (حم ت ه \_ عن ثو بان) \* لِيَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ وَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ صَاعِ تَمْرِ هِ (طس ـ عنأبي جعيفة) \* لِيَتَّقِ أَحَدُكُمُ \* وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ (حم-عن ابن مسعود) \* لِيتَكَلَّفْ أَحَدُكُم من الْعَمَلَ مَا يُطِيقُ ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى لاَ يَمَلُ حَنَّي تَمَـلُوا ، وَقَارِ بُوا وَسَدِّدُوا (حل عن عائشة) \* لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقُولُمْ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ الَّذِينَ بَدَّلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتَهِمْ حَسَنَاتٍ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَاهُ وُالُّوا هَذَا الْأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنَ الثُّرَايًا ، وَأَنَّهُمْ كُمْ يَلُوا شَيْئًا (حم ـ عن أَبي هريرة ) \* لَيَجيئنَّ أَقُوامْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَتْ فِي وُجُوهِهِمْ مُزْعَةٌ مِنْ لَخْمِ قَدْ أَخْلَقُوها (طب عن ابن عمر) \* لَيُحَجَّنَّ هَٰذَا الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (حمخ

\_ عن أبي سعيد ) \* لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجُهَنَّمِيِّينَ (ته ـ عن عمران بن حصين ) \* لِيَخْسَ أَحَدُكُم انْ يُوْخَذَ عِنْدَ أَدْنَى ذُنُوبِهِ في نَفْسِهِ ( حل \_ عن محمد بن النضر الحارثي مرسلا ) \* لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ لَيْسَ بِنَبِي مِثْلُ الْخَيِّيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ ( حم طب \_ عن أبى أمامة ) \* لَيَدْ خُلَنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ منْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ (حم ه حب ك ـ عن عبد الله بن أبي الجدعاء) \* لَيَدْ خُلَنَّ الْجَلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبَعُونَ أَلْمًا أَوْ سَبَعْمُ الْهَ أَلْفِ مُمَّاسِكُونَ آخِذ بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَعْضِ لاَ يَدْخُلُ أَوَّ لُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (ق \_ عن سهل بن سعد ) \* لَيَدْخُلَنَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبَعُونَ أَلْفًا (حم ـ عن ثوبان) \* \_ ز \_ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَنْ بَابَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلاَّ صَاحِبَ الجَمَلِ الْأَحْمَرِ (ت \_ عن حابر) \* لَيَدْخُلُنَ بِشَفَاعَة عُثْانَ سَبَعُونَ أَلْفًا كُلْهُمْ قَدِ ٱسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* لَيُدْرِكَنَّ ٱللَّبَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَنْ يُخْزِى آللهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّ لُمَا وَعِيلَى آبْنُ مَرَ ْيَمَ آخِرُهاَ (الحكيم \_ ك عن جبير بن نفير ) \* لَيَذُ كُرُنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمٌ فِي ٱلدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُهَدَّةِ يُدْخِلُهُمُ ٱلدَّرَجَاتِ الْعُلَى (ع حب ــ عن أبي سميد ) \* \_ ز \_ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطَلُّهُرَ ، ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءِ (قدنه \_ عن ابن عمر) \* لَيَرِدَنَّ

عَلَى ۚ نَاسٌ مِنْ أَصَابِي الْحَوضَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُم ۚ وَعَرَ فَنْهُم ۗ آخْتُلِجُوادُوني فَأْتُولُ يَارَبِّ أَضْحَابِي أَصْحَابِي ، فيُقَالُ لِي : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حم ق ــ عن أنس ، وعن حذيفة ) \* لَيْسَ أُحَدُ أُحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ ٱللَّهِ ، وَلاَ أُحَدُّ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ ٱللهِ (طب\_عن الأسود بن سريع) \* لَيْسَ أَحَكُ أَحَقُّ بِالْحِدَّةِ مِنْ حَامِلِ الْقُرُ آنِ لِمِزَّةِ الْقُرُ آنِ في جَوْفِهِ ( أبو نصر السجزى في الابانة، فر ـ عن أنس ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَداً ، وَيَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يُعَافِيهِمْ وَيَرَ زُقُهُمْ ( ق - عن أبي موسى ) \* لَيْسَ أُحَدُ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُوْمِّنِ يُعَمِّرُ فَي الْإِسْلاَم ِ لِتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَمْلِيلِهِ (حم ـ عن طلحة) \* لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ كُنَّ لَهُ سَتْراً مِنَ النَّارِ ( هب \_ عن عائشة ) \* لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِأْ كُسَبَ مَنْ أَحَدٍ قَدْ كَتَبَ آللهُ المُصِيبَةَ وَالْأَجَلَ وَقَهَمَ المَعِيشَةَ وَالْعُمَلَ فَالنَّاسُ يَجْرُ ونَ فِيهَا إِلَى مُنْتَهَى (حل ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ الْأَعْلَى مَنْ يَمْمَٰى بَصَرُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ (الحكيم هب عن عبد الله بن جراد) \* لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحَلِّي ، وَلَـكِنِ هُوَ مَا وَقُرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ( ابن النجار فر \_ عن أنس ) \* لَيْسَ الْبِرُ في حُسْن اللِّبَاسِ وَالزِّيِّ وَلَـكِنَّ الْبِرِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ (فر ـ عن أبي سعيد) \* لَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الْكَلَامِ وَلَـكِنْ فَصْلٌ فِيما يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَيْسَ الْمَيُّ عِيَّ الِّلسَانِ ، وَلَـكِنْ وِلَّهُ الْمَرْ فَةِ بِالْحَقِّ ( فر - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يَصْرِبَ رَجُلْ

بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ تَمَالَى إِنَّمَا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالدِّيهِ وَعَالَ وَلَدَّهُ فَهُوَ فِي جِهَادٍ وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ فَكَفَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُو فَى جِهَادٍ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايِنَةِ (طس \_ عن أنس ، خط \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايِنَةِ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ ، فَلَمَّا عَايَنَ مَاصَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَأَنْكَسَرَتْ (حم طس له \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ الْخُلْفُ أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ ، وَلَـكُنِ الْحُلْفُ أَنْ يَهِدَ الرَّجُلُ ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَفِيَ (ع ـ عن زيد بن أرقم) \* لَيْسَ الشَّدِيدُ إِلصَّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب (حم ق \_ عن أبى هربرة ) \* لَيْسَ الصِّيامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيامُ مِنَ الَّانُوْ وَالرَّافَثِ، فَإِنْ سَابُّكَ أَحَدْ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائَّمْ إِنِّي صَائَّمْ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْغَنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلُـكِنِ الْغَنَّى غِنَى النَّفْسِ ( حم ق ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ الْفَجْرُ بِالْأَبْيَض المُسْتَطِيل في الْأُفْق وَلَـكِنَّهُ الْأَحْرُ الْمُتَرِضُ (حم ـ عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْكَذَّابُ بِالَّذِي يُصْلِحُ أَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا وَيَقُولُ خَيْراً (حم ق د ت \_ عن أم كاثوم بنت عقبة ، طب \_ عن شداد بن أوس ) \* لَيْسَ الْمُوْمِنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ ( طب \_ عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّمَّانِ ، وَلاَ أَلهمَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِئِّ (حم خد حب ك ـ عن ابن مسعود ) \* لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ ۖ إِلَى جَنْبِهِ ( خد طب ك هق \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لَيْسَ الْسِكْدِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ

الْأَكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ عِنَّى وَيَسْتَحِي وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسِ إِلْحَافًا ( خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقَمْتَانِ ، وَالتَّمْرِ ةُوَالتَّمْرَ تَانِ ، وَلَكِن الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ( مَالك حم ق د ن ـ عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْلُكَافِئُ وَالْكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا ٱنْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (حم خ دت \_ عن أبن عمرو) \* لَيْسَ بِحَـكَيْمِ مِنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْلَمْرُ وَفِ مَنْ لَابُدَّا لَهُ مِنْ مُعَاشَرَ آبِهِ حَتَّى يَجْعُلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ تَخْرَجًا (هب\_عن أبي فاطمة الأيادي) \* لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ \* مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَ تِهِ ، وَلاَ آخِرَ لَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جِيمًا ، وَإِنَّ الدُّنْيَا بَلاَغُ إِلَى الآخِرةِ وَلاَ تَكُونُوا كَلاَّ عَلَى النَّاسِ (ابن عساكر عن أنس) \* - ز - لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِيْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَعْتُ لِنْسَائِيَ ، وَإِنْ شَيْْتِ ثَلَّمْتُ ، ثُمَّ دُرْتُ (مده \_ عن أم سلمة ) \* لَيْسَ بِمُوْمِنِ مُسْتَكَمْمِلِ الْإِيمَانِ مَنْ كُمْ يَعَدُّ الْبَلاَء نِعْمَةً وَالرَّحَاء مُصِيبَةً (طب عن ابن عباس) \* لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَا زُلَهُ (ك ـ عن أنس) \* لَيْسَ بِي رَغْبُهُ عَنْ أُخِي مُوسَى عَرِيشَ كَعَرِيشٍ مُوسَى ( طب \_ عن عبادة ابن الصامت ) \* لَيْسَ مَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلاَّ تَرَاكُ الصَّلاَةِ ، فَإِذَا تَرَكُهَا فَقَدُ أَشْرَكَ ( ه - عن أنس ) \* - ز - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَٰى نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِ فُوهُ رَجُلٌ مَرْ بُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ يَنْزِلُ بَيْنَ مُمَصَّرَ تَيْنَ كَأَنَّ رَأْسَهُ تَقَطُرُ ، وَإِنْ كَمْ يُصِبْهُ بَلَلْ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلام

فَيَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَقَتْلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُهَلِكُ ٱللَّهُ فَى زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا إِلاَّ الْإِسْلَامَ ، وَيُهْ لِكُ المَسِيحَ ٱلدَّجَّالَ فَيَمْ كُنُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يُتَوَقَّىٰ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْسُامِونَ (د ـ عن أبي هريرة) \* لَيْسَ شَيْء أَنْقُلَ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ ( حم ـ عن أَبِي الدرداء ) \* لَيْسَ شَيْء أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَ آيْنِ وَأَثَرَ يْنِ : قَطْرَةٍ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى ، وَقَطْرَةِ دَم يَهُرَاقُ في سَبِيلِ ٱللهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ : فَأَثَرْ في سَبِيلِ ٱللهِ تَعَالَى ، وَأَثَرُ ۚ فِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ ٱللهِ تَعَالَى (ت ـ والضياء، عن أبي أمامة ) \* لَيْسَ شَيْء أُطِيعَ آللهُ تَعَالَى فِيهِ أُعْجَلَ ثُوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَيْءٍ أُعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وقَطِيمَةِ الرَّحِمِ، وَالْيَمِينُ الْفَاحِرِ أَهُ تَدَعُ آلدِّ يَارَ بَلَاقِعَ ( هق ـ عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى منَ ٱلدُّعاءِ (حم خد ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْء أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ ( طس ـ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ شَيْءَ إِلاَّ وَهُوَ أَطْوَعُ لِلَّهِ تَعَالَى مِن آبْنِ آدَمَ (البزار ـ عن بريدة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ خَيْرًا من أَلْفٍ مثْلِهِ إِلاَّ الْإِنْسَانُ (طب \_ والضياء عن سلمان) \* \_ ز \_ لَيْسَ شَيْء مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمُ وَاحِدْ وَهُو عَجْبُ ٱلذَّنَبِ ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ه \_ عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ مِنَ الجَسَدِ إِلاًّ وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ الِّسَانِ (ع هب \_ عن أبي بكر) \* لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أُجْرًا منْ مَاء (هب \_ عن أَبِي هربِرة ﴾ \* لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِنْ قَمَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُوراً ، وَإِنْ قَمَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ ، وَلَـٰ لِنْ أَعْدَى عَدُو ِّ لَكَ وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صَلْبِكَ

ثُمَّ أَعْدَى عَدُو ۗ لَكَ مَالُكَ النَّهِي مَلَكَتْ يَمِينُكَ (طب عن أبي مالك الْأَشْمِرِي ﴾ \* لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدُ الْبَوْمِ (خ \_ عن أنس) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَقَلِيلِ أَوْ كَثِيرِ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا ( هق ـ عن أبي سعيد ) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِي الاَ يَمْـلِكُ ، وَلاَ عِنَّاقٌ فِيمَا لَا يَمْـلِكُ ، وَلَا بَيْعُ مِنْ فِيمَا لَا يَمْـلِكُ (حمن ـ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةً ( طب \_ عن ميمونة ) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةٌ ، وَلاَ عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةً \* ، وَلاَ عَلَى الثَّوْبِ جَناَبَةٌ ( قط ـ عن حابر ) \* لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِس قَطْعُ ﴿ هِ \_ عن عبد الرحمٰن بن عوف ﴾ ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاٌّ في وَجْهِيهَا ﴿ طَبُّ هُقَّ ـ ءَنَ ابن عمر ﴾ \* لَيْسَ هَلَى الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فَى كَرْ مِهِ ، وَلاَ في زَرْغِهِ إِذَا كَانَ أَقَلُ مِنْ خَسَةِ أُوسُق (ك هق ـ عن جابر) \* لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ( حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ عَلَى اللُّهُ مُنْكَفِ صِيامٌ إِلاَّ أَنْ يَجِمْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ (ك هق عن ابن عباس) \* لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهَب، وَلاَ عَلَى اللُّخْتَكِسِ، وَلاَ عَلَى الْحَاشِّ قَطْعُ (حم ؛ حب \_ عن جابر ) \* لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقُ إِنَّهَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ( د ـ عن ابن عباس) \* = ز \_ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوْ ، وَلاَ جُمْعَة ، وَلاَ تَشْيِيعُ جَنَازَةٍ طس \_ عن أَبَى قتادة ) \* لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْشَةُ ۖ فَى المَوْتِ ، وَلاَ فِي الْقُبُورِ ، وَلاَ فِي النُّسُورِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ عِندَ الصَّيْحَةِ يَنفُونَ رُوسَهُمْ مَنَ النُّرَابِ يَقُولُونَ: الحَمَدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ (طب عن ابن عمر) \* لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْر وإِيا لا يَدْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمؤمنِ كَمَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِنَىْء عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِيلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَم كَاذِبًّا فَهُو كَا قال ، وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِناً بَكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ (حم ق ٤ ـ عن ثابت بن الضحاك) \* \_ ز\_ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ مُجُمَّةٌ (طس \_ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ عَلَى مُسْمِمٍ جزْيَةُ (حمد \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ عَلَى مَقْهُورِ يَمِينُ ( قط - عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَيْسَ عَلَى مَنِ آسْتَفَادَ مَالاً زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ( طب \_ عن أم سعد ) \* لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوعٍ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا أَصْطُجَعَ آسْتَوْ خَتْ مَفَاصِلُهُ ﴿ حَمْ – عَنَ ابْنَ عَبَاسَ.) \* لَـدْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبُوَيْهِ شَيْءِ (ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَيْسَ عَلَيْهَا خُسُلْ حَتَّى مُتَنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ (٥ – عن خولة بنت حكيم) \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ في غُسْلِ مَيِّتُكُمْ غُسُلْ (ك - عن ابن عباس) \* لَيْسَ عِنْدَ آللهِ يَوْمُ وَلاَ لَيْلَةٌ تَمْدِلُ اللَّهْلَةَ الْغَرَّاءَ وَالْيَوْمَ الْأَزْهُرَ ( ابن عساكر \_ عن أبي بكر) \* لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعُوَامِلِ صَدَقَةٌ (عد هق \_ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٍ ( طب \_ عن معاذ ) \* لَيْسَ فِي الْبُقَرِ الْعُوَامِلِ صَدَقَة "، وَلَـكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيع "، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينِ مُسِنٌ أَوْ مُسِئَّة " ( طب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٍ مِمَّا فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءِ ( الضياء ، عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاةٌ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ فِي الْخُصْرَ اوَاتِ زَكَاةٌ (قط \_ عن أنس وعن طلحة ، ت ه \_ عن معاذ ) لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةُ الْفَطْرِ فِي الرَّقِيقِ ( د - عن أبي هريرة ) \* أَيْسَ في الصَّوّْم ِ رِيّالِه ( هناد هب \_ عن ابن شهاب مرسلا ابن

ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَيْسَ في الْعَبَدِ صَلَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةً الْفِطْر (مـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الْقَطْرَةِ وَلاَ في الْقَطْرَ آيْنِ مِنَ إِلدَّم وُضُوع حَتَّى يَكُونَ دَمَّا سَأَثِلاً ( قط \_ عن أَبي هريرة ) \* لَيْسَ في المَـالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ ﴿ و \_ عن فاطمة بنت قيس ﴾ لَيْسَ في المَـال زَكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (قط معن أنس) \* لَيْسَ في اللَّهُ مُومَة قوَدُ (هق عن طلحة) \* لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ إِنَّهَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ( حم حب ـ عن أبى قتادة ) \* لَيْسَ فى صَلاَةِ الْحَوْفِ سَمُوْ ( طب \_ عن ابن مسعود ، خيثمة في جزئه ، عن ابن عمر ) \* لَيْسَ فِيها دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَّقَةً ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ( حم ق ٤ – عن أَبِي سَعِيدً ﴾ \* \_ ز \_ لَيْسَ فِيا دُونَ خُسَةِ أَوْسَاقِ مِنْ كَمْرٍ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ (م ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لَيْسَ فِيا دُونَ خَمْس مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَة "، وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَساً فَفِيها شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَنَهِمَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبَنُّكُمَ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خُسَ عَشْرَةً فَقِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبْلغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَفَتْ عِشْرِينَ فَقِيهَا أَرْبَعُ ' شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَإِذَا بِلَفَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَهِيمَا بِنْتُ عَغَاضٍ إِلَى خَسْ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ عَخَاضٍ فَأَبْنُ لَبُون ذَكُون ، فَإِنْ زَادَتْ بَمِيرِ ا فَرِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خَسًّا وَأَرْبَعِينَ ،

فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَقِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبِنُلُغَ خَسًا وَسَبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَقِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْمِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيها حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمُ الله كُلِّ خَسْيِنَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ( • - عن أبي سعيد ) \* لَيْسَ في مَالِ الْسْتَفِيدِ زَكَاةٌ خَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ( هق \_ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ في مَالِ الْمُكَاتَب زَكَاةُ حَتَّى يَعْتَقَ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيا سِوَى هَذْمِ الْحُصَالِ بَيْتِ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبِ يُوَارِي ءَوْرَتَهُ ، وَجِلْفِ الْخُـبْزِ وَالْمَاءِ ( ت ك \_ عن عثمان ) \* لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى أُحَدِ فَضْلُ إِلاَّ بِاللَّهِ نِ ، أَوْ عَمَلِ صَالِحٍ ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَغِيلًا جَبَانًا (هب \_ عن عقبة بن عامر ) \* لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ ( ه \_ عن رجل ) \* لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ( هق \_ عن على ) \* لَيْسُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ ( قط ـ عن جابر ) \* لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءِ إِلاَّ الْقَضَاءِ ، وَالْوَفَاهِ ، وَالْحَمْدُ ( خط \_ عن ابن عمر ) \_ لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ ( طب \_ عن معاوية بن حيدة ) \* لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْء ، وَإِنْ كُمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ الْفَاتِلُ شَيْئًا (د\_ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْبِيرَاثِ شَيْءٍ ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* \_ ز\_ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكُ ( د \_ عن والد أبى المليح ) \*

لَيْسَ لِلْمَرْ أَةِ أَنْ تَنْتَهَكَ شَيْثًا مِنْ مَالِمًا إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِها (طب ـ عن واثلة) لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو عَجْرَمَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ( هق ـ عِن ابن عمر ) \* لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَامٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ (حل - عن عطاء الخراساني مرسلا) \* لَيْسَ النَّسَاءِ فِي ٱتِّبَاعِ ٱلْجَنَّالِّزِ أَجْرْ (هق - عن ابن عمر) \* لَيْسَ النِّسَاءِ فِي ٱلجَنَازَةِ نَصِيبُ (طب ـ عن ابن عباس) \* لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نصِيبُ فِي ٱلخُرُ وج ِ إِلاَّمُضْطَرَّةً يَمْنِي لَيْسَ لَمَا خَادِمْ إِلاّ فِي الْعِيدَيْنِ : أَلْأُ شِحَى وَالْفِطْرِ ، وَلَيْسَ لَمُنَّ نَصِيبٌ فِي الْطُرُ قِ إِلاَّ ٱلْحَوَاشِيِّ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ للنِسَّاءِ وَسَطُ الْطَّرِيقِ ( هب - عن أبي عمرو بن حماس وعن أبي هريرة ) \* لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْثَيْبِ أَمْرُ وَالْيَدِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِفْرَارُها (دن \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْمَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنِهِ (حمخ ت ن عن أبن عباس ، عد قط عن أبي بكر ) \* لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُـلَ بَيْنَا مُزْ وَقَا ( حم طب \_ عن سفينة ) \* لَيْسَ لِيَوْم ِ فَضْلُ ۚ عَلَى يَوْم فِي الْصِّيامِ إِلَّا شَهْرَ ۗ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاء (طب هب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ مِنْ أَخْلَاق الْمُؤْمِنِ النَّمَاتُيُّ وَلاَ الْحَسَدُ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ (هب ـ عن معاذ) \* لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ٱلصَّيْلَمُ فِي السَّفَوِ (حم ق دِن ـ عن جابر ، م عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لَيْسَ مِنَ الْهِرِ ۗ الْصِّيامُ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْكُمُ ۚ . يُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخُّصَ لَكُمُ ۚ فَا قُبَلُوهَا (ن حب \_ عنجابر) \* لَيْسَ مِنَ ٱلجَنَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْءٍ إِلاَّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء: غَرْسُ الْعَجْوَةِ وَٱلْحَجَرُ وَأُوَاقَ مَنْ لِلْ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ بَرَ كُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ( ٥ - (الفتح الحكبير) - ثالث)

(خط ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ فِي الْصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ أَنْضَلَ مِنْ صَلَاةٍ الْفَجْر يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلْجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ كُمْ ۚ إِلَّا مَعْفُورًا لَهُ (الحسكيم طب \_ عن أبي عبيدة ) \* لَيْسَ مِنَ ٱلْمُرُوءَةِ ٱلرِّبْحُ مَلَىٱلْإِخْوَانِ ( ابن عساكر عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لَيْسَ مِنْ بَلِّدِ إِلاَّسَيْطَوْهُ ٱلدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةٌ وَٱللَّهِ يِنَةُ وَلَيْسَ نُتُبُ مِنْ أَنْمَا بِهَا إِلَّا عَلَيْهِ لِللَّائِكَةُ حَافِّينَ تَعَرُّسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّيخَةِ وَمَرْ جُفُ اللَّهِ بِنَهُ ۚ بِأَهْلِمِ ٱلْكَاتُ رَجَعَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ (قن \_ عن أنس) \* لَيْسَ مِنْ رَجُلِ أُدُّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ كَيْلُمُهُ إِلاَّ كُفَرَ وَمَن آدَّعٰي مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَنْبَوَّ أَ مَقْمَلَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَارَ جُلاَّ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوْ ٱللَّهِ وَلَيْسَ كَذَاكِ ۚ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ وَلاَ يَرْفِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْق وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْسَكُفْرِ إِلاّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ كَمْ يَسَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (ح ق - عن أَبِي ذَرٍ ﴾ لَيْسَ مِنْ عَبَدِ يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ مِائَّةَ مَرَّةِ إِلاَّ بَعَقَهُ اللهُ تَعالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهُ كَالْفَسَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَعُ لِأَعَدِ يَوْمَثِلِي عَمَلُ الْفَعْلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ (طب عن أبي الدرداء) \* فَيسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ إِلاَّ وَهُوَ يُخْدَتُمُ عَلَيْهِ قَاإِذَا مَرِضَ الْوَامِنُ قَالَتُ لَلْلَافِيكُمَّةُ يَارَبْنَا عَبْدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ آحَتُمُوا آنُ عَلَى مِثْلِ عَلِهِ عَلَى يُمْرَأُ أَوْ يَمُوتَ (حم طب ك \_ عن عقبة بن عامر) \* لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَرْجِعُ مِنْ عِلْدِ غَرِيدِ رَاضِياً إِلاَّ صَلَتْ عَلَيْدِ دَوَابُ أَلْأَرْضِ وَنُونُ ٱلْبِعَارِ ، وَلاَ غَرِيمِ الوَي غَرِيمَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ إِلاّ كَتَبَ آللهُ عَلَيْهِ فِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْمَا (هب عن حولة امرأة حزة ) \* لَبُسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَٱلْبَعْرُ ۖ يُشْرِفُ فِيهَا فَٱلْأَتْ مِرْاتِ

يَسْتَأْذِنُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَنْتَضِحَ عَلَيْكُم فَيَكُفُّهُ اللهُ (حم \_ عن عمر) \* لَيْسَ مِنَّا مَنَ آ أَتَّهَا أَوْ سَلَبَ أَوْ أَشَارَ بِالسَّلْبِ (طب ك \_ عن ابن عباس) لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ ۚ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهُ ۚ بِالنِّسَاءِ مِنَ ٱلرِّجَال (حم عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ إِنْمِرْ نَا لَاتَشَبُّهُوا بِالْبَهُودِ وَلَا بِالنَّصارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ الْنَصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ (ت ـ عن ابن عمرو) \* لَدْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَمَنْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَمَّهُنَّ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ أَوْ تَسَعَرَ أَوْ تُسِحِّرَ لَهُ (طب عن عمران بن حصين ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَتَ عَلَى آمْرِى ۚ زَوْجَتَهُ أُو كَمْـ أُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (حم حب ك \_ عن بريدة) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ أَمْرَ أَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبُدًا عَلَى سَيِّدِهِ (د ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أُوِ آخْتَصَى وَلَكِنْ مُمْ وَوَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* لَبْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَلِيَّةً وَلَيْسَ مِنًّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَلِيَّةً وَلَيْسَ مِنًّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَلِيّة (د عن جبير بن مطمم ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَمَنْ حَلَقَ ۚ وَمَنْ خَرَقَ ( د ن \_ عن أبي موسى ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ( فر - عن ابن عباس ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (حمده ك ـ عنأبي هريرة) \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَا كَرَهُ ( الرافعي عن على ) \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ لَطَمَ ٱلْخُذُودَ وَشَقَّ ٱلْجُيُّوبَ وَدَعا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ (حمق تن ه ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ (خ ـ عن أبي هريرة ، حم د حب ك عن سعد ، د عن أبي لبابة بن عبد المنذر ، ك عن ابن عباس وعن عائشة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لَمْ يُحِلُّ كُمْ بِرَا فَا وَيَرْحَمُ صَغِيرًا وَيَعْرِفُ لِعَا لِنِمَا حَقَّهُ (حم ك ـ عن عبادة بن الصامت ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَكُمْ يَعْرِ فَ حَقَّ كَبِيرِ نَا وَلَيْسَ مِنًّا مَنْ غَشَّنَا وَلاَ يَكُ نُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى بُحِبٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (طب\_ عن صميرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كَمْ يَرْحَمْ صَـفِيرَ نَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِ نَا (حم ت ك ـ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كَمْ يَرْحَمْ صَــْفِيرَ نَا وَيُوتَمِّوْ كَبِيرَ نَا (ت\_عن أنس) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَرْحَمُ صَـفِيرَنَا وَ يُوَقُّو كَبِيرَ نَا وَيَأْمُو ْ بِالْعَرْ وَفِ وَيَنَهُ عَنِ الْمُنْكُرِ (حمت - عن ابن عباس) لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَعَّ لَلَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتْرَ كَلَى عِيالِهِ ( فر عن جبير بن مطعم ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِيء حُبْلَى (طب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ مِنْكُمُ مِنْ رَجُلِ إِلاَّ أَنَا مُمْسِكُ بِيُعَجِّزَ تِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ (طب \_ عن سمرة) \* لَيْسَ مِنِّي إِلاَّ عَالِمْ أَوْ مُتَعَدِّلًمْ ﴿ ابن النجارِ ، فر \_ عن ابن عمر ) ﴿ لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدِ وَلاَ تَميمةً وَلاَ كَهَانَةً وَلاَ أَنَا مِنهُ (طب \_ عن عبد الله بن بسر) لَيْسَ يَنَتَحَسَّرُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ عَلَى شَيْءَ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ كُمْ يَذْ سُرُوا آللهَ عَزَّ وَجَـلًا فِيهَا (طب هب \_ عن معاذ) \* لَيْسَتِ الْسَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا وَلَـكِنْ الْسَنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُذْبِتَ ٱلْأَرْضُ شَيْنًا ﴿ الشَّافِي حَمَّ م عنابي هريرة) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ ٱلْلِمْحَ وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شَيْعَهُ (ت \_ عن ثابت البناني مرسلا) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شَيْعَ تَعْلِهِ إِذَا ٱنْقَطَعَ (تحب\_عن أنس) \* لِيَسْتَتْرِ \* أَحَدُ كُمْ فِي الْصَّـالَاةِ بِالْحَطِّ بَيْنَ يَدَيْدِ وَبِالْحَجَرِ وَبِمَـا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ

الْمُؤْمِنَ لاَيَقْطُعُ صَلاَتَهُ شَيْءٍ (ابن عسا كرعن أنس) \* لِيَسْتَخَى أَخَدُ كُمْ مِنْ مَلَكَيْهِ ٱللَّذَيْنِ مِعَهُ كَمَا يَسْتَحِى مِنْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَهُمَا مَعَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (هب \_ عن أبي هريرة ) \* ليَسْتَرُ جع أَحَدُ كُم فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي شَسْعٍ لَغُلِدٍ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَائِبِ ( ابن السنى في عمل يوم وليلة عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* ليَسْتَنْنُ أَحَدُ كُمُ بِنِنَى ٱللهِ عَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَ لَيْلُتِهِ ( ابن المبارك عن واصل مرسلا) \* \_ ز\_ لِيَسْتَغَنْ أَحَدُ كُمُ عَن الْنَاس بَقَضِيب سِوَالي ( هب \_ عن ميمون بن أبي شيب مرسلا ) ليُسَلِّم آلوًا كِبُ عَلَى ٱلوَّاجِل وَلْيُسَلِّم ِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلْيُسَلِّم ِ الْأَقَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ فَنْ أَجَابَ السَّلام فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ( حم حــد \_ عن عبد الرحمن بن شبل ) \* لَيْسُوفَنَّ آلَّ جُلُ مِنْ قَحْطَانَ النَّاسَ بِعَمَّا (طب \_عن ابن عر) \* لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي ٱلْهَدْيِ (ك \_ عن جابر) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ٱلْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا (حرد ـ عن أبي مالك الأشعرى ) \* لَيَشْرَبَنَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتَى ٱلْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِبَيْرِ ٱسْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى رُوْوسِهِم ۚ بِالْمَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ ٱللهُ بهمُ ٱلْأَرْضَ وَيَجْعُلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( ه حب طب هب ـ عن أَبِي مَالِكَ الْاشْعَرِي \* لَيُصَلِّ أَحَدُ كُمُّ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ وَتَرَ فَلْيَقَعُدُ ( حم ق د ن ه ـ عن أنس ) \* لِيُصَلِّ ٱلرَّجُــلُ فِي الْمَسْجِدِ ٱلَّذِي يَلِيهِ وَلاَّ يَنَّبِعِ الْسَاجِدَ (طب عن ابن عمر) \* \_ز \_ لَيْصِيبَنَّ نَاسًا سَفْعُ مِنَ الْنَّارِ عُقُوبَةً بَذُنُوبَ عَبِلُوهَا ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ ٱلجَهَنَّمِيُّونَ (حم خ ـ عن أنس) \* لِيَضَعُ أَحَدُ كُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّحْلُ وَلاَ

يَضُرُوْ مَامَرٌ ۗ أَبِنَ يَدَيْهِ (الطيالسي، حب \_ عن طلحة) ﴿لِيعَرُّ الْمُدْلِمِينَ فِي مَصَا يُبهِمُ الْمُدِيبَةُ بِي (ابن المبارك عن القاسم مرسلة) \* لِيغْسِلْ مَوْتًا كُمْ آلَـُ أُمُونُونَ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* لَيغْدَينَ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فِتَنْ سَمِّقِطُعِ ٱللَّهْلِ ٱلْظَلِمِ يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِرًا يَبِيعُ أَقْوَامُ دِينَهُمُ بِعَرَضِ مِنَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلِ ( ل - عن ابن عمر ) \* لَيفِر "نَ النَّاسُ مِنَ ٱلدَّ خِال فِي آلْجِبَال (حم م ت ـ عن أم شريك ) \* لَيَقْتُكُنَّ أَنْ مَرْجُمَ ٱلدَّحَّالَ بِبَابِ لُدِّ (حم ـ عن مجمع بن جارية ) \* لَيَقُرْ أَنَّ الْقُرْ آَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُ تُوُنَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّميَّةِ (حمه - عن ابن عباس) \* ليقُلْ أَعَدُ كُمْ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ : آمَنَتُ بِاللَّهِ وَكَنْهَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَعْدُ ٱللَّهِ حَقَّ وَصَدَقَ ٱلْمُ سَالُونَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ هَذَا ٱلَّايْلِ إِلاَّطَارِقاً يَطَرُقُ بِخَـيْرٍ (طب - عن أبي مالك الاشعرى) \* لِيَقُم ِ ٱلْأَعْرَ اللهُ حَلْفَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ لِيَقْتَدُوا بِهِمْ فِي الْصَّلَاةِ (طب عن سمرة) \* لِيَكُفِ أَحَدَكُمُ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمْ وَمَرْ ۚ كُبُ ( حم ن \_ والضياء عن بريدة ) \* ليتكفُّ الرَّجُلُّ مِنْكُمْ ۗ كَرَّادِ ٱلرَّاكِبِ ( ٥ حب \_ عن سلمان ) \* \_ ز \_ لَيكُفُرُنَّ أَقُوامْ بَعْدَ إِيمَامِهُ ( عَمَامُ وَابْنُ عَمَا كُو عَنْ أَبِي الدرداء ) \* \_ ز \_ لَيمَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَمْوَامْ بَسْتَحِلُونَ آلْخَزَّ وَٱلْحَرَيرَ وَٱلْخَمْرَ وَٱلْمَازِفَ وَلَيَنْزُ لَنَّ أَمْوَامُ إِلَى جَنْبِ عَلَم تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ فَيَأْتِيهِمْ آتِ لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ ٱرْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَمْهُمْ ۚ ٱللَّهُ وَ يَقَعُ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ وَ يُشخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ (خدـ عن أبي عامر وأبي مالك الأشعرى) \* لَيَـكُونَنَّ فِي وَلَدِالْعَبَّاسِ

مُلُوكُ ۚ يَكُونَ أَمْرَ أُمَّتِي يُمِزُّ ٱللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ ٱلدِّينَ (قط في الافراد عن جابر) \* لَيْكُونَنَّ فِي هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ خَسَفْ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا ٱلْخُمُورَ وَٱنَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَازِفِ (ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس) \* \_ ز\_ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجِلٌ ضَرِبٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَرَأَيْتُ إِزْ الهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ثُمَّ أُثِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنْ وَفِي ألآخر خَرْ فَقَيلَ لِي آشْرَبْ أَيُّهُما شِيْتَ فَأَخَذْتُ ٱللَّبَنَ فَشَرِ بْنَهُ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ ٱلْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ آلِخُمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ (ق ن ـ عن أبي هريرة) \* لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي مَامَرَ رْتُ عَلَى مَلَاه مِنَ ٱللَّائِيكَةِ ۚ إِلاَّ أَمَرُ وَنِي بِالْحِجَامَةِ ( طب \_ عن ابن عباس) \* لَيْلَةُ ٱلجُمُعَةِ وَيَوْمُ ٱلجُمُعَةِ أَرْبَعُ ۖ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا سِتُمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلَّهُمْ قَدِ آسْتَوْ جَبُوا النَّارّ ( الخليلي عن أنس ) \* \_ ز\_ لَيْلَةُ ٱلضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلٌّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ النَّشَّيْفُ بِفِينَا لَهِ فَهُو لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَ إِنْ شَاء ٱقْتَضَى وَإِنْ شَاء تَرَكَ (حمده ـ عن أَبِي كُرِيمَةً ﴾ \* لَنْهَاتُهُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ فِي آلْخَامِيَةِ أَوِ الْمَثَالِثَةِ (حم عن معاذ ) \* لَيْـلَّةُ الْقَدْرِ لَيْـلَّةُ أَرْبَع وَعِشْرِينَ (حم ــ عن بلال ، الطيالسي عن أبي سعيد ) \* لَيْـلَةُ الْقَدْرِ لَيْـلَةٌ بَلِجَةٌ لَاحَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ وَلاَ سَحَابَ فِيها وَلاَ مَطَرَ وَلاَ رِيحَ وَلاَ يُرْتَى فِيهاَ بِنَجْمٍ وَمِنْ عَلاَمَةِ يَوْمِها تَطْلُمُ ٱلشَّمْسُ / لأَشْعَاعَ لَمُمَا (طب - عن واثلة) \* لَيْـلَّةُ ٱلْقَدْرِلَيْـلَّةُ سَابِعَةٍ أَوْتَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنَّ ٱللَّاذِيكَةَ تِلِكَ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ ٱلْحَصَى (حم ـ عن أبي

هريرة ) \* لَيْمُلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْمَلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ( د ـ عن معاوية ) \* لَبْـلَةُ أُ ٱلْقَدْرِ لَيْـلَة 'سَمْحَة طَلَقَة لاَ حَارَة وَلاَ بَارِدَة تُصْبِحُ السَّمْسُ صَبِيحَتُهَا صَعِيفة حْرَاء (الطيالسي، هب \_ عن ابن عباس) \* لِيَلِيّنِي مِنْكُمُ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ غَنِّي (ك ـ عن ابن مسعود) \* لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُوا ٱلْأَحْـلاَم وَٱلنَّهُي ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَاوُبُهُمْ ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُو بُكُمْ ، وَإِيَّا كُمْ وَهَيْشَاتِ ٱلْأَسْوَاقِ (م ٤ ـ عن أبى مسعود ) \* لَيُمْسَخَنَ قَوْمٌ وَهُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِشُرْبِهِمُ ٱلْخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ بِالْبَرَ الطِ وَٱلْفِيانِ ( ابن أبى الدنيا فى ذم لللاهى عن الغازى بن ربيعة مرسلا ) \* ـ ز ـ لَيَـنْبَعَثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُ هُمَا وَٱلْأَجْرُ بَيْنَهُمَا (حم م - عن أبي سعيد) \* لَيَنْتَقَضَّنَّ ٱلْإِسْلاَمُ عُرْ وَةً عُرْ وَةً (حم \_ عن فيروز الديلمي ) \* لَبَدْتَهِ بِينَ ۖ أَقُوامُ عَنْ رَفْعِيمٍ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ آلدُعاء فِي الصَّلاَّةِ إِلَى السَّاءِ أَوْلَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (من ـ عن أبي هريرة ) \* لِيَذْ يَهِ بِنَ أَقْوَامْ عَنْ وَدْعِهِمُ ٱلجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ ٱللهُ عَلَى قُلُو بِهِم ۚ ثُمَّ آلَبَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿ حَمَّ نَاهُ عَنَ ابنَ عَبَاسَ وَابنَ عَمْرٍ ﴾ لَيْنَتِ إِنَّ أَقْوَامْ يَرْ فَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الْصَّالَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ ( حم م ده \_ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز \_ لَيَنْتَهِ \_ " أَقْوَامْ يَهْ نَخِرُ وَنَ بِآ بَاشْهِمُ ٱلَّذِينَ مَا تُوا إِنَّمَا هُمْ فَعْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهُونَ عَلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْجُمْلُ ٱلَّذِي يُدَهْدِهُ ٱلْخُرْءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ ٱللهَ أَذْهَبَ عَنْـكُمْ عِبْيَةَ ٱلجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنْ تَقِيُّ وَفَاجِرْ شَقِيٌّ . النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آ دَمَ وَآ دَمُ خُلِقَ مِنَ الْتَرَابِ ( ت \_ عن أَبي هريرة ) \* لَيَنْتَهِـينَ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ

آلجُمَاعَة أَوْ لَاْحَرِ قَنَ بُيُوجُهُمْ (ه - عن أسامة) \* لِيَنْصُرَنَ ٱلرَّجُلُ أَخَاهُ ظَاكِماً وَلَيْنَهُهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظَافُوماً وَلَيْنَهُهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظَافُوماً وَلَيْنَصُرُهُ وَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَوْ مَا اللَّذِي يَتَمَنَّى وَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اللّهَ عَن حَامِ ) \* لِيَعْظُرنَ أَحَدُ كُمْ مَا ٱلَّذِي يَتَمَنَّى وَإِنَّهُ لَا يَدُرِي مَا اللّهَ عَن حَامِ ) \* لِيَعْظُرنَ أَحَدُ كُمْ مَا ٱلّذِي يَتَمَنَّى وَإِنَّهُ لَا المَا فِية مَا الْقِيامَة أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْفَارِيضِ بِمَا يَرَوْنَ مَنْ ثُوابٍ أَهْلِ الْبَلّاءِ يَوْمَ الْقِيامَة أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرْضَتْ بِالْفَارِيضِ بِمَا يَرَوْنَ مَنْ ثُوابٍ أَهْلِ الْبَلّاء وَالضَياء عن جابِر ) \* لَيوَدَّنَ رَجُلُ أَنَّهُ خَرَّ مِنْ عِنْدِ النَّرَ بَا وَأَنَّهُ لَمْ يَلُو اللّهُ مِنْ أَمْوِ النَّاسِ شَيْمًا (الحارث ك - عن أبي هريوة) \* - ز - لَيُوشِكَنَ رَجُلُ أَنْ كَنَ أَمْو النَّاسِ شَيْمًا (الحارث ك - عن أبي هريوة) \* مَنْ أَمْو النَّاسِ شَيْمًا (لك - عن أبي هريوة) كَمَّ مَنْ أَمْو النَّاسِ شَيْمًا (لك - عن أبي هريوة) لَمَامُ مُنْسِطًا وَلَيَسْلُكُنَ فَجًا فَجًا فَجًا وَجًا أَوْ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْرِقِ النَّاسِ شَيْمًا (لك - عن أبي هريوة) \* مَنْ النَّرِي عَنْ يُسَلِمُ عَلَى وَلَمْ وَعُنُو بَتَهُ (ح د ن ه ك - عن الشريد بن سويد ) \* لَيَّ لَا لَيْتَمْنِ (ح د لك - عن أم سلمة ) \* لَيَّ لَكَ لَيْتَمْنِ (ح د لك - عن أم سلمة ) \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلى بائل من هذا الحرف ﴾

اللَّمَاسُ يُظْهِرُ الْغِنَى وَالدَّهْنُ يُذْهِبُ الْبُوْسَ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَاوُكِ يَكَمْبِتُ اللَّهَ بِهِ اللَّهَ بِهِ اللَّهَ أَنِهِ اللَّهَ فَعِلْرَةٌ (البزار عن اللهُ بِهِ اللَّمْدُو اللَّهَ فَا اللَّهُ فَى المُنَامِ فَطْرَةٌ (البزار عن أبي هريرة) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالنَّشَقُ لِنَا يُونَا (٤ ـ عن ابن عباس) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالنَّشَقُ لِنَا وَالنَّشَقُ لِنَا (٤ ـ عن ابن عباس) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالنَّشَقُ لِنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (حم ـ عن جرير) \* اللَّحْمُ إِللَّهُ مَ إِللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِللَّهُ مَ مَرَقَةً لَنَا وَالنَّسَقُ لَنَا وَالنَّاقُ لَا اللَّهُ مَ إِللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (حم ـ عن جرير) \* اللَّهُ مَا إِللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ إِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ٱلْأَنْهِياءِ ﴿ ابن النجارِ عَنِ الْحَسِينِ ﴾ ﴿ الَّذِي تَفُونُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كُمَّ لَمَّا وُثْرِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ﴿ قُ ٤ ـ عن ابن عمر ﴾ ﴿ ـ ز ـ الَّذِينَ لاَ تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَهُ مِنْ ذِكْرِ أَللَّهِ يَدُّخُلُ أَعَدُهُمُ ٱلْجَنَّةَ وَهُوَ يَضْعَكُ ﴿ أَبُو الشَّيخِ فَي الثوابِ عن أبي الدرداء.) \* \_ ز\_ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُ كُوعَهُ وَيَمْقُرُ فِي سُجُودِهِ مِثْلُ آلجائِمِ كَأْ كُلُ التَّمْرَةَ وَالْتَمْرَ تَيْنِ لاَ يُغْنِيانِ عَنْهُ شَيْمًا ( يخ ـ عن أبي عبد الله الأشعرى) \* الَّذِي لاَينَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمْ (حم ـ عن سعد) \* ـ ز ـ الَّذِي يَغْنُقُ نَفْسَهُ يَغْنُقُوا فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَــيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْتَقَطُ الْجَمْرَ ( هب \_ عن حبشي بن جنادة ) \* \_ ز\_ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنيَّ لِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُ جِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (ق ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ الَّذِي يَعْتَقُ عِنْدُ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَهِمَ (د\_عن أبي الدردا.) \* \_ ز\_ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ وَهُوَ مَاهِر ﴿ بِهِ مَعَ الْسَنَفَرَةِ الْسَكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرُ وَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (حم ت \_ عن عائشة ) \* ٱلَّذِي يَمُو ۚ بَيْنَ يُدِّي ٱلرَّجُلِ وَهُوَّ يُصَلِّى عَمْدًا يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ ( طب ـ عن ابن عمرو ) اللَّهُولُ فِي ثَلَاثٍ : تَأْدِيبِ فَرَسِكَ وَرَمْيكَ بِقَوْسِكَ وَمُلاَعَبَتِكَ أَهْلَكَ ( القرّاب فى فضل الرمى عن أبى الدرداء ) \* اللَّيْلَ خَاتَى مِنْ خَاتِي ٱللهِ عَظِيمٌ ( د في مراسيله ، هق ـ عن أبى رزين مرسلا ) \* الليْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ فَارْ كَبُوهُمَا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَرَّةِ (عد \_ وابن عساكر عن ابن عباس) \*

## حرف الميم

مَا الْمَنْ وَ طَهُورٌ (ك ـ عن ابن عباس ) ﴿ مَا الرَّجُلِ أَبْيَضُ ومَا الْمَ أَوْ أَصْفَرُ ۚ فَاإِذَا اجْتَمَمَا فَمَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرْأَةِ أَذْ كُرَا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُـــلِ أَنَّمَا بِاذْنِ اللهِ ﴿ ( م ن \_ عن ثوبان ) ﴿ • أَهُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاهِ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَشْبَهُ الْوَلَدُ ( حم م و ك ـ عن أَنْسَ ﴾ \* مَاه زَمْزَمُ شِفَاءِ مِنْ كُلِّ دَاء ( فر \_ عَن صَفَية ) \* مَاهِ زَمْزَمُ لِكَا شُرِبَ لَهُ (ش حم ه هق \_ عن جابر ، هب عن ابن عمرو) \* مَاه زَمْزُمَ لِكَا شُرِبَ لَهُ وَإِنْ شَرِ بْنَهُ تَشْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَ إِنْ شَرِ بْنَهُ مُسْتَمِيدًا أَعَاذَكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأَكَ مَطَعَهُ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْبًا إِسْمَاعِيلَ (قطك عن ابن عباس) \* مَاهُ زَمْزُمَ لِكَا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِمَرَضِ شَفَاهُ اللهُ أَوْ لِجُوعٍ أَشْبَعَهُ اللهُ أَوْ لِحَاجَةً قَضَاهَا اللهُ ( المستغفري في الطب عن جابر ) \* مَا آتَى اللهُ عَالَمًا عِلْمًا إِلَّا أَخَذَ عَلَمُهُ المِيثَاقَ أَنْ لا يَكْتُمُهُ ( ابن نظيف في جزئه وابن الجوزي في العلل عن أبي هريرة ) مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ أَمْوَالِ السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ فَكُلُّهُ وَتَمَوَّلُهُ (حم ـ عن أبى الدرداء ) \* مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا المَـالِ مِنْ غَـيْرِ مَــُأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَالاً فَلاَ تُدَّمِهُ نَفْسَكَ (ن ـ عن عمر) مَا آمَنَ بِالْقُرْ آنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ (ت\_عن صهيب) \* مَا آمَنَ بِي مَنْ مَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعِ ۚ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ ( البزار طب \_ عن انس ) •

مَا أُمَالِي مَاأَنَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِ بْتُ تِرْ يَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قَبَلِ نَفْسِي (حمد ـ عن ابن عمرو) \* مَأَثْبَالِي مَارَدَدْتُ بِهِ عَنِّيَ الْحَوْعَ (ابنالمبارك عن الأوزاعي معضلا) \* مَا أَنْفَاهُ مَا أَنْفَاهُ مَا أَنْفَاهُ رَاعِي غَنَّم ٍ طَلَى رَأْسِ جَمَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الْصَّـــالاَةَ (طب \_ عن أبى أمامة ) \* مَا اجْنَمَعَ الرَّجَاءِ وَالْحَوْفُ في قُلْبِ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجَاء وَآمَنَهُ ٱلْخُوْفَ (طب - عن سعيد بن المسيب مرسلا ) \* مَا اجْتَمَعَ قُومْ ثُمَ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِ كُرِ اللهِ وَصَلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْةٍ إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنْنَنَ مِنْ جِيفَةً ِ ( الطيالسي ، هب والضياء عن جابر) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِ كُرِ فَتَفَرَّ قُوا عَنْهُ إِلاَّ قِيلَ لَهُمْ قُومُوا مَغْنُورًا لَكُمُ ( الحسن بن سفيان عنسهل ابن الخنظلية ) \* مَا اجْتَمَعَ قُومٌ فَتَفَر قُوا عَنْ غَيْرٍ ذِكْرِ اللهِ إِلاَّ كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حِيفَة حِارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً (حم ـ عن أبي هريرة) \* مَا احْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْ أُونَ كِتَابَ ٱللهِ وَيتَدَارَسُونَهُ كَينْهُمْ إِلاَّزَلَتْ عَلَيْمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيتُهُمُ ٱلرُّ عَمُّهُ وَحَقَّمْهُمُ ٱللَّائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (در عن أبي هريرة) مَا آجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي تَجْلِسِ فَمَفَرَ قُوا وَكُمْ يَذْ كُرُوا اللَّهَ وَيُصَـلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيكَانَةٍ إِلَّا كَانَ تَجْلِيسُهُمْ تِرَّةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم حب ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا أَجِدُ لَهُ فَي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى (د ك \_ عن يعلى بن منية ) \* مَا أُحِبُ أَنَّ أُخُدًا تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ ۚ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ دِينَارُ أَرْصُدُوهُ لِدَيْنِ (خ ـ أبي ذر) \* ـ ز ـ مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَبَأْتِي عَلَى " ثَلَاثَة " وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ

أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) ۞ مَا أُحِبُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ( الطحاوى عن جابر ) \* مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي اللَّهُ نَياً وَمَا فِيها بَهِ ذِهِ الآيَةِ : يَاعِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْسُهِمْ إِلَى آخِر الآيَةِ (حم ـ عن ثوبان) \* مَأْحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا (د ت\_عن عائشة ) \* مَا أَحَبُّ عَبدُ عَبدًا لِلهِ إِلاَّ أَكْرَمَ رَبَّهُ (حم عن أبي أمامة ) \* مَا أَحْبَبُتُ مِنْ عَيْشِ الدُّنْيَا إِلاَّ الطّيبَ وَالنِّسَاء ( ابن سعد عن ميمون مرسلا) \* مَأَأَحَدُ أَعْظُمَ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِ بَكْرٍ وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَنْكَحَنِي ابْنَتَهُ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* مَأَحَد ۚ أَكُنُرَ مِنَ الرِّ بَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةٌ أَمْرِ هِ إِلَى وَلَةٍ (ه ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مَاأَحَد يَدْخُلُ الْجَنَّةُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْء عَيْ - السَّهِيد فَإِنَّهُ يَتَمَدُّ فَي أَنْ يَرْجِعَ فَيَقُتُلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَا يرى مِنَ الْكُرَّامَةِ (ق ت عن أنس) \* مَا أَحْدَثَ رَجُلُ إِخَاء فِي اللهِ تَعَالَى إِلاَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ دَرَجَةً في الجَنَّةِ ( ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان عن أنس ) \* مَا أَحْدَثَ قَوْمْ إِنْ عَمَّ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَةِ (حم - عن غضيف بن الحارث) \* مَا أَخْرَزَ الْوَلَدُ أُو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَةِ مَنْ كَانَ (حمده ـ عن عمر) \* مَأَحْ َنَ الْقَصْدَ فِي الْفِنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ ( البزار عن حَدَيْفَةً ﴾ \* مَا أَحْسَنَ عَبْدُ الْصَّدَقَةَ إِلاَّ أَحْسَنَ اللهُ ٱلْخَلِافَةَ عَلَى تَرَكَتِهِ ( ابن المبارك عن ابن شهاب مرسلا) \* مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ( د ـ عِن محارب بن دثار موسلا ، لـُـ عن ابن عمر ) ۞ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلاًّ

ضَمُّفَ الْيَقَبِينِ (طس هب \_ عن أبى هريرة ) \* مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى فِيتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَمْرِ ( يوسف الخفاف في مشيخته عن على ) \* مَااخْتَكَجَ عِرْقُ وَلاَ عَيْنُ إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ (طس والضياء عن البراء) \* مَااخْتَاكَطَ خُبِّي بِقَلْبِ عَبْدِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ (حل عن ابن عمر) \* مَااخْتَلَفَتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيًّا إِلاَّظَهَرَ أَهْلُ بَاطِلْهَا عَلَى أَهْلِ حَقَّهَا ( طس \_ عَن ابن عمر ) \* مَا أَخَذَتِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ المِخْيَطُ غُيِسَ فِي الْبَحْرِ مِنْ مَارُيْرِ (طب ـ هن السنورد) \* مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِيِّي أَخْتَى عَلَيْكُ ۗ النَّكَاثُرَ وَمَا أَخْتَى عَلَيْكُ ۗ الْخَطَأُ وَلَكِيِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْمُتَّعَمُّدُ (ك هب عن أبي هريرة) \* مَأَذِنَ اللهُ لِشَيء مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَن الْصَوْتِ يَتَمَنَّى بِالْقُرْ آنِ يَجْهُرُ بِهِ (حمق دن - عن أبي هريرة) \* مَا أَذِنَ اللهُ لِمَبْدِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ (حل - عن أنس) \* مأأدِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكُثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَإِنَّ الْبِرّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْمَبْدِ مَا كَانَ فِي الْصَّلاَةِ وَمَا تَقَرَّبَ عَبَدْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ( حم ت \_ من أبي أمامة ) \* \_ ز \_ ما أَدْرِي أَتْبُعْ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْ أَيْنِ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لا (كهق عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَا أَدْرِي أَتُبعُ · أَنَدِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِي عُزَيْرٌ أَنَدِينًا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِي ٱلْحُدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَهْلَمِا أَمْ لا (ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَا أَرَى ٱلْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلَكِ ۚ ( ت ہ ـ عن ابن عمرو ) ۞ مَا أُرْسِلَ عَلَى عَادٍ مِنَ ٱلرِّيمِ ۚ إِلَّا قَدْرُ

خَاتَمِي هَذَا (حل \_ عن ابن عباس ) \* مَاأَزْ دَادَ رَجُلْ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْ بَا إِلا آزْدَادَ عَن اللهِ بُمُدًا وَلاَ كَثُرَتْ أَتْبَاعُهُ إِلاَّ كَثُرَتْ شَيَاطِينَهُ وَلاَ كَثُرَ مَالُهُ إِلَّا ٱشْتَدَ حِسَابُهُ (هناد عن عبيد بن عمير موسلا) \* مَا أَزْيْنَ ٱلِحْلِمَ (حل ــ عن أنس، ابن عساكر عن معاذ) \* مَا أَسْتَرَ ذَلَ اللهُ عَبْدًا إِلَّا حُرِمَ الْعِسْلَمَ (عبدان في الصحابة وأبو موسى في الذيل عن بشير بن النهاس) \* مَا أَسْتَرُ ذَلَ اللهُ تَمَالَى عَبَدًا إِلاَّ حَظَرَ عَلَيْهِ الْمِلْمَ وَٱلْأَدَبَ ( ابن النجار عن أبي هريرة ) \* مَاٱسْتَفَادَ ٱلْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقُوى آللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَ إِنْ أَمْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرْتُهُ ۖ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (ه ـ عن أبي أمامة ) \* مَا آسْتَكُبْرَ مَنْ أَكُلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ ٱلحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَآعْمَقُلَ الشَّاةَ فَعَلَبَهَا (خد هب ـ عن أبي هريرة) مَا أَسَرًا عَبْثُ سَرِيرَةً ۚ إِلاَّ أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا إِنْ خَـيْرًا فَخَيْرٌ ۗ وَإِنْ شَرًّا فَشَرُ (طب \_ عن جندب البحلي) \* \_ ز\_ مَا أَسْفَرْ ثُمُ وَالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ (ن ـ عن رجال من الأنصار) \* مَا أَسْفَلَ الْـ كَفْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِذَارِ فَنِي النَّارِ (خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَأَشْكَرَ كَثِيرٌ مُ فَقَلْيلُهُ حَرَامٌ (حم د ت حب عن جابر ، حم ن ه عن ابن عمرو ) \* مَاأَسْكُرَ مِنْهُ الْفَرَقُ كَفِلْهُ الْـكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (حم \_ عن عائشة ) \* مَأْصَابَ ٱلْحَجَّامُ فَأَعْلِفُوهُ النَّاضِحَ ( حم \_ عن رافع بن خديج ) \* مَأْصَابَ ٱلمُؤْمِنَ عِمَّا يَكُرُ أَهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ (طب عن أبى أمامة ) \* \_ ز \_ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَـكُنَّهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْ ضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ ﴾ وَقِيدُ ۚ فَلَا تَأْكُلُهُ ۚ ( ق ن \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَصا بَنِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى "وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ (ه \_ عن ابن عمر) \* مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ ٱسْتَفْفَرْتُ ٱللهَ تَعَالَى فِيهَا مِاللَّهَ مَرَّةِ (طب عن أبي موسى) \* مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَا كُمُ إِلاَّ نِسَاءَكُ وطب عن ابن عمر) \* مَا أَصَرَّ مَن آسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْمِينَ مَرَّةً (دت\_عن أبي بكر) \* مَا أُصِيبَ عَبْدُ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ إِنَّاشَدَّ مِنْ ذَهَاب بَصَرِهِ وَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْد فَصَبَرَ إِلاَّ دَخَلَ ٱلْحَنَّةُ (خط من بريدة) \* مَأَلْطُعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَلَكَ صَدْقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْمَنْتَ خَادِمُكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْمَمْتَ نَفْسُكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةُ (حم طب من المقدام بن معدي كرب) \* - ز ما أَطْيَبَكُ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكِ إِلَى وَلَوْ لاَ أَنَّ وَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَبْرَكِ قالَهُ لِلَكَّةَ (ت حب له عن ابن عباس) \* \_ز\_ما أَطْيَبَكِ وَأَطْيبَ ريحكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَنَكِ ، يَعْنَى ٱلْكَعْبَةَ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيدِهِ لَحَرْمَةُ ٱلمُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ آللهِ خُرْمَةً مِنْكِ مَالُهُ وَكَمْهُ وَإِنْ يُظَنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا (هـ عن ابن عمر ) \* مَا أَظَلَّتِ ٱلْخَصْرَاهِ وَلاَ أَقَلَّتِ ٱلْفَرْاهِ مِنْ دِي مَعْجَةِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي فَرِّ (حمت ه ك عن ابن عمرو) \* ـ زـ مَا أَظَلَتِ ٱلْحَصْرَاءِ وَلاَ أَقَلَتِ ٱلْغَبْرَاءِ مِنْ ذِي لَمْجَةٍ أَصْدَقَ وَلاَ أُو ْفَى مِنْ أَبِي ذَرِّ شِبْهُ عِيسَى ابْن مَو ْيَمَ (ت حب ك ـ عن أبي ذر ) \* ـ ز ـ ما أَظُنُ فَلَاناً وَفُلَاناً يَعْرُ فَانِ مِنْ دِينِناً شَيْثًا (خ ـ عن عائشة) \* مَا أَعْطَى الرَّجُلُ اُمْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ (حم ـ عن عمرو بن أمية الضمرى ) \* مَا أُعْطَى َ أَهْلُ بَيْتِ الرُّفْقَ إِلاَّ نَفَتَهُمْ ﴿ طُبِ ـِ عن ابن عر) \* مَا أُعْطِيَتْ أَمَّةُ مِنَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيتُ أُمَّتِي. ( الحكيم

عن سعيد بن مسعود الكندى ) \* \_ ز\_ مَا أُعْطِيكُمُ \* وَلاَ أَمْنَعُكُمُ \* أَناَ قامِيمٍ \* أَضَعُ حَيثُ أُمِرْتُ (خـعن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا ٱغْبَرَاتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ ٱللهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيهِ النَّارَ ( ٤ ـ عن مالك بن عبد الله الخنمى ، الشيرازي في الألقاب ، عن عمان ) \* \_ ز\_ مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْم فِيهِ خَلُّ ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُ ۚ ( هق \_ عن جابر ) \* مَا أَقْفَرَ مِنْ أَدْم بَيْتُ فِيهِ خَلُ ( طب حل - عن أم هانئ ، الحكيم ، عن عائشة ) \* مَا آكُنسَتَ مُكْنَسِبٌ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمٍ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدِّي ، وَلا آسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقْيِمَ عَقْلُهُ (طس - عن عمر) \* - ز-مَا ٱكْنَازَ الْمَوْ لِمُمْلُ عَقْلِ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ يَرُدُهُ عَنْ رَدِّي (هب - عن عمر) \* - ز - مَا إِكْثَارُكُ عَلَى قَلَ عَدَد مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ آلله ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدٍّ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَوْأَةُ لَقَطَعَ مُحَدَّثُ يَدَهَا (ه ك ـ عن مسعود بن الأسود) \* مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَبَضَ ٱللهُ مَنْ يُكُومُهُ عِنْدَ سِذِّ (ت سـ عن أنس) \* مَا أَكُفَرَ رَجُلُ رَجُلًا قَطُّ إِلاَّ بَاء بِهَا أَحَدُنُكُمَا (حب \_ عن أبي سعيد) \* مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَاما قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ كَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (حمخ - عن المقدام) \* ـ زـ مَا أَكُلَ الْعَبْدُ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ كُدٌّ يَدِهِ ، وَمَنْ بَاتَ كَالاًّ مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ ( ابن عساكر ، عن المقدام بن معد يكرب ) \* مَا الْتَفَتُّ عَبْدُ ۖ " قَطُّ فِي صَلَاتِهِ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَيْنَ تَلْتَفَيتُ يَا أَنْ آدَمَ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَلْتَفَيتُ

( ٦ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

إِلَيْهِ (هب عن أبي هريرة) \* مَا ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ كَا يَمْنِي أَحَدُكُمُ إِلَى الْيَرِ ۚ فَأَدْخُلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهُو ٱلدُّنْبَا (ك - عن المستورد) \* \_ ز\_ مَا الَّذِي أَحَلَّ أَسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي (د\_عن عائشة ) \* مَا الَّذِي يُعْطِي مِنْ سَعَةً بِأَعْظُمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ إِذَا كَانَ مُعْتَاحًا (طس حل -عن أنس ) \* مَا الْمُطِي منْ سَمَةً بِأَفْضَلَ منَ الآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (طب ــ عن ابن عمر ) \* مَا للَّوْتُ فِيا بَعْدَهُ إِلاَّ كَنَطْحَةِ عَذْ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِيَّةِ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلْمَ يَرْجِعْ مِنْ ذُلِكَ بِنَيْء (خدت\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزْرَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ ( د . - عن جابر ) \* - ز ـ مَا الْمُشْتُولُ عَنْهَا، يَعْنَى السَّاعَةَ إِلَّاعُلَمْ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخُبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتُهَا فَذَٰ إِنَّ مِنْ أَشْرِاطُهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْفُرَاةُ الْخُفَاةُ رُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا تَطَاوَلُ رِعادِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فَلَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها فِي خَسْ مِنَ الْفُيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا لَللَّهُ : إِنَّ لَللَّهَ عَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . الْآيَةَ ( حم ق ه – عن أبي هريرة ، م دن \_ عن عمر ، ن \_ عن أبي هريرة ، وأبي ذر معاً ) \* مَا أُمِرْتُ بِمُشْدِيدِ الْسَاجِدِ (د\_عن ابن عباس) \* مَا أُمِرْتُ كُلُّمَا ثُلْتُ أَنَّ أَنْوَضًّا وَلَوْ فَعَلْتُ لَـكَانَتُ سُنَّةً ﴿ حِمْ دَهْ \_ عَنْ عَالِشَةٌ ﴾ \* \_ ز \_ مَّا أَمِّوا تَكُمْ بِهِ فَكُدُوهُ ، وَمَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا (٥- عَن أَبِي هُريرة ) \* \_ ; \_ مَا أَسْنَكَ عَلَيْكَ فَكُلُّ ( ت ـ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَسْمَرُ

حَاجُ قَطُّ ( هب \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مَنْ قِبَلَ نَفْيِي ، وَلاَ أَنا تَرَكْتُهُ ، وَلَكِنَّ اللهَ أَخْرَجَكُمْ وَتَرَكَهُ إِنَّمَا أَنَا عَبَلْ مَأْمُورٌ مَا أُمِرْتُ بهِ فَمَلْتُ إِنْ أَنَّدِ مُ إِلاًّ مَا يُوحَى إِلَى ۚ (طب عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَا أَنَا أَنْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللهُ آنْتَجَاهُ (ت ـ عن جابر) \* ـ ر ـ مَاأَنَا حَمَلْتُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ حَمَّ قَ دَنْ \_ عَنْ أبي موسى ) \* \_ ز\_ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِمَ (حم \_عن أبي هريرة) \* مَا أَنْتَ نُحِدِّثُ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبِنُلُهُ مُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِيتْنَةً ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَاأَ ثَيُ ۚ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى آشَيْئًا (حمق ن \_عن أنس) \* \_ ز \_ مَا أَنْتُمْ بِجُزْء مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْء مِنْ يَرِدُ عَلَى ٓ الْحَوْضَ (حمد لئه \_ عن زيد بن أرقم ) \* \_ ز \_ مَا أَنْزَلَ آللهُ دَاءِ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ ٱلدَّوَاء ( ٥ \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ مَا أَنْزَلَ لَهُ دَاءِ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شَفِاءُ (ه \_ عن أبي هريره) \* - ز - مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَهِيَ مَقْ مُومَة " بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَلِعِبْدِي مَا سِأَلَ ( ت ن ـ عن أبي " ) \* ـ ز ـ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةً ۚ إِلَّا أَصْبَحَ فَرَيقُ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِ بِنَ يُنْزِلُ ٱللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ بِكُو كَبِكَذَا وَكَذَا (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أَنْهُمَ اللهُ ثَمَالَى عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ إِلاَّ أَدَّى شُكْرَهَا ، فَإِنْ قَالَمَا الثَّانِيَةَ حَدَّدَ ٱللهُ لَهُ ثُوَابَهَا ، فَإِنْ قَالَمَا الثَّالِثَةَ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُو مَهُ

( كُ هِبِ \_ عَنْ جَابِر ) \* مَا أَنْعُمَ آللُهُ عَلَى عَنْدُ نِعْمَةً فَعَمْدُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِلاَّ كَانَ ذَلِكَ الْحَمَدُ أَفْضَلَ مِنْ رِبَّكَ النِّعْمَةِ وَإِنْ عَظُمَتُ (طب عن أبي أمامة) \* مَا أَنْهُمُ آللُهُ تَمَالَى عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ ( ه ـ عن أنس ) \* مَا أَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً منْ أَهْلِ وَمَالَ وَوَلَدٍ فَيَقُولُ مَا شَاءَ آللهُ لَا قُرَّةَ إِلَّا بِٱللهِ فَيرَى فِيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ (ع هب ـ عن أنس) \* مَا أَنفَقَ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً (طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أُنْقِتَ الْوَرِقُ في شَيْء أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمٍ عِيدٍ ( طب هق \_ عن أبن عباس ) \* مَا أَنْكُرَ قُلْبُكَ فَدَعْهُ ( ابن عساكر ، عن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج ) \* \_ ز \_ مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ آسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ كَفُدَى الْحَبَشَةِ (حم ق ٤ \_ عن رافع بن خديج ) \* مَا أُونِيَ عَبَدُ في هَذِهِ آلدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي رَكْمَتَمَيْنِ يُصَلِّيهِمَا ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أُوتِيكُمْ منْ شَيْءٍ ، وَلاَ أَمْنَعُ كُنُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ( حم د ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أُوذِي أُحَدُ مَا أُوذِيتُ ( عد \_ وابن عساكر عن حابر ) \* مَا أُوذِيَ أَحَدُ مَا أُوذِيتُ فِي اللهِ (حل ـ عن أنس) \* مَا أَهْدَى الَمْ 4 الْسُلِمُ لِأَخِيهِ هَدِيَّةً ۚ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةً حِكْمَةً يَزِيدُهُ ٱللَّهُ بِهَا هُدَّى ، أَوْ يَرُدُّهُ مِمَا عَنْ رِدًى (هبوأبونعيم \_ عن ابن عمروً) \*مَا أَهَلَ مُهِلٌ قَطُّ إِلاَّ آبَتِ الشَّمْسُ بذُنُو بهِ (هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أَهَلَ مُهِلُ قَطُّ ، وَلاَ كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا

بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ (طس ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَحَدِكُ يُؤْذِي أَخَاهُ في الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ﴿ ابن سعد ، عن العباس بن عبد الرحمن ، فر \_ عنه عن العباس بن عبد الطلب ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَحَدِكُم مُ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَكَنَخُمُ أَمَامَهُ أَيُحِبُ أَنْ يُسْتَقَّبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ، فَإِنْ تَنَخَّعَ أَحَدُكُمُ ۗ فَلْيَتَنَخَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحَتَّ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَلْكَدَا يَعْنِي في ثَوْبِهِ (حم م ه \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَابَالُ أَقْوَامٍ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ اَبْدِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ آمْرِي الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلهِ وَلِقَرَا بَتِي ( ٥ - عن العباس بن عبد الطلب ) \* - ز -مَا بَالُ أَقْوَام جَاوَزَ بهمُ الْقَتَلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا ٱلذُّرِّيَّةَ أَلَا إِنَّ خِيارَكُمُ ۚ أَبْنَاهِ النُسْرَكِينَ أَلَّا لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً أَلا لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَى يَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُعُرِّبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا (حم ن حب ك \_ عن الأسود بن سريع) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَنْزَوَّجُ النَّسَاءَ فَنَ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (حم ق ن \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزَّ هُونَ عَنِ الشَّىٰءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (حم ق - عن عائشة ) \_ ز\_ مَا بَالُ أَقْوَام يَرْ فَنُونَ أَبْصَارَهُمْ ۚ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ لَيَـنْتَهُنَّ عَنْ ذَٰلِكَ ، أَوْ لَتَخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (حمخ دن م عن أنس) \* - ز -مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَاَّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ ، فَإِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ ( ن \_ عن رجل ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَام يَلْمَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ

قَدْ طَلَقْتُكُ قُدُ رَاجَعْتُكِ ( ه هق ـ عن أبي موسى ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْ مُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي السَّلَّاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الخَيْلِ الشُّمَّسِ أَلاَ يَكْنِي أَحَدَكُمُ أَنْ يَضَمَ يَدَهُ عَلَى فَغَذِهِ وَيُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (حمدن -عن جابر بن سمرة) \* \_ ز\_ مَا بَالُ رِجَالِ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَمَنتُمْ مِثْلِي أَمَا وَآلَٰهِ لَوْ مُدَّ لِي الشَّهْرُ لَوَ اصَلْتُ وَصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمَّقُهُمْ (حم عن أنس) \* مَا بَرٌّ أَبَاهُ مَنْ شَدًّ إِلَيْهِ الطَّرْفَ بِالْغَضَبِ ( طس \_ وابن مردوبه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَا بَعْثَ ٱللهُ مِنْ كَبِي ۚ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَّالَ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّدِيثُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَنِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَغْنِي عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ أَلاّ إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُ وَأَمْوَالَكُمْ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِّيكُ هٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هٰذَا أَلَا هَلْ بَلَّنْتُ : اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ ثَلَاثًا وَيُحَكُّمُ ٱنْظُرُوا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْثُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ (خ - عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَا بَعَثَ ٱللَّهَ مِنْ نَبِي ۗ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَّالَ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهُ كَافِرْ ۖ يَقْرَ وَهُ كُلُّ مُؤْمِن (حمق دت\_عن أنس) \* \_ ز \_ مَا بَعَثَ ٱللهُ مِنْ نَبِيِّ وَلاَ اَسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةً إِلاَّ كَانَّتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُ هُ بِالْمَوْرُوفِ وَيَحْضُهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ ۚ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ فَالْمَصُومُ مَنْ عَصَمَهُ ٱللهُ ﴿ حم خ ن \_ عن أبي سميد) \* \_ ز \_ مَابَعَثَ آللهُ منْ نَبيٌّ ، وَلاَ كانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالْلِمَرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُسْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ

لَا تَأْلُوهُ خَمَالًا فَنَ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ (ن ـ عن أبي أيوب) \* ـز ـ مَابَعَثَ ٱللَّهُ نَدِيًّا إِلاَّ رَعْى الْغَنَمَ ، وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةً بِالْقَرَارِيطِ (خ م \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ مَابَعَثَ ٱللهُ نَديًا إِلاَّ شَابًا (ابن مردويه والضياء ، عن ابن عباس ) \* مَا بَعَثَ اللهُ نَدِيًّا إِلاَّ عاشَ نِصْفَ مَا عاشَ النَّبيُّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ( حل ـ عن زيد بن أرقم ) \* مَا بَلَغَ أَنْ تُؤدَّى زَكَاتُهُ فَرُ كُنَّ فَلَيْسَ بَكَنْر (د\_عن أم سلمة) \* مَا يَبْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ مُ (ك ـ عن عبد الله بن جعفر) \* مَا يَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْغَرْبِ قِبْلَةٌ ( ت ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ النَّفْخَدَيْنِ أَرْ بَعُونَ ، ثُمَّ 'يُنْزِلُ ٱللهُ من السَّمَاءِ مَاءَ فَيَنْ بُتُونَ كَا يَنْ بُتُ الْبَقَلُ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْء إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْم وَاحِد وَهُو عَجْبُ ٱلذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ق - عن أبي هريرة) \* مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رَ بَاضِ الْجَنَّةِ (حم ق ن \_ عن عبد الله أبن زيد المازني ، ت \_ عن على وأبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا بَيْنَ بَيْتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رَبَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (حم ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ أَمْو ۗ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّجَّال (حم م - عن هشام بن عامر ) \* مَا كَيْنَ لاَ بَتَى اللَّهِ بِنَهْ حَرَامُ (ق ت \_ عن أَبِي هُويِرة ) \* مَا بِيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعَينَ عامًا وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمُ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ (حم ـ عن معاوية بن حيدة ) \* مَا بَيْنَ مَنْكِمَى الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةٍ أَيَّام لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ (ق - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا َيْنَ نَاحِيَتَىْ خَوْضِي كَمَا َبِيْنَ صَنْعَاء وَاللَّدِينَة أَوْ كَمَا

كَبْنَ اللَّهِ يَنْهُ ، وَتُمَانَ تُرَى فِيهِ أَبَارِيثَى ٱلدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَدَدِ بُجُومِ السَّاء أَوْ أَكُثُرُ ( حم م ه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَا تَأْمُرُ نِي تَأْمُرُ نِي أَنْ آمَرُ مُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكَ تَقْضُمُهَا كَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ آدْفَعُ ۚ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمُّ أَنْتَزَ عِنْهَا ( م ـ عن عمران بن حصين ) \* مَا تَجَالَسَ قَوْمٌ بَجْلِسًا فَلَمْ يُنْصِتْ بَعْضُهُمْ وَلِبَعْضِ إِلاَّ نُزْعَ مِنْ ذَٰلِكَ للَّجْلِسِ الْبَرَّكَةُ ( ابن عساكر ، عن محمد ابن كعب القرظى مرسلاً ) \* مَا تَجَرَعَ عَبْثُ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدُ ٱللهِ مِنْ جُرْعَة غَيْظٍ كَظَمَهَا لِلهِ ٱبْتِغَا وَجُهِ ٱللهِ (حم طب ـ عن ابن عمر) ﴿ مَا تَحَابُّ ٱثْنَانِ في اللهِ تَعَالَى إِلاَّ كَانَ أَفْضَلَهُما أَشَدُ مُهما حُبًّا لِصَاحِبِ (خد حب ك \_ عن أنس) \* مَاتَحَابٌ رَجُلاَنِ فِي اللهِ تَعَالَى إِلاَّ وَضَعَ ٱللهُ لَمُهُمَا كُرْ سِيًّا فَأَجْلِسَا عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرَغَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْحَيَابِ ( طب \_ عن أبي عبيدة ومعاذ ) \* \_ ز\_ مَا تَعْتَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (ن ـ عن أبي هريرة ، حم طب \_ عن سمرة ، حم \_ عن عائشة ، طب \_ عن ابن عباس ) \* مَا تَرْ فَمُ إِبلُ الحَاجِّ رجْلاً وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ آللهُ تَعَالَى لَهُ بِهَاحَسَنَةً أَوْ تَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ﴿ هَبِ \_ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ \* مَا تَرَكَ عَبَنُ لِلَّهِ أَمِّرًا لاَ يَثْرُ كُهُ إِلاَّ يَتَّهِ إِلاَّ عَوَّضَهُ ٱللهُ مِنهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ( ابن عساكر ، عن ابن عمر ) \* مَا تُرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ هَلَى الرِّجَالِ منْ النِّسَاءِ (حم ق ت ن ه \_ عن أسامة ) \* مَاتَرُ ونَ مِمَّا تَكُرَ هُونَ فَلَـٰ إِكَ مَا يَجْزَ وْنَ بِهِ يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ (ك، عن أَبِي أَسماء الرحبي مرسلا) \* \_ ز\_ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي إِنَّ عليا

عَلِيًّا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُو وَلِئَ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدِى (ت ك ـ عن عمران آبن حصين ) \* مَا تَسْتَقَلُّ الشُّمْسُ فَيَبْقِيٰ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِ ٱللَّهِ إِلاَّ سَبَّحَ ٱللهَ بِحَمْدِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَأَغْبِياءِ بَنِي آدَمَ ( أَبْنِ السني حل \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَاتَشْهَدُ اللَّلاَئِكَةُ مِنْ لَهُوكُمُ ۚ إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنَّصَالَ ( طب\_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبِ وَلاَ يَقْبِلُ ٱللهُ إِلاًّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّ مِن بِيمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَر ْ بُوفِي كَفِّ الرَّ مَن حَتَّى آَـكُونَ أَعْظُمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُم ۗ وُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ ( ت ن ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةً أَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ يُنْشَرُ ( طب \_ عن سمرة ) \* مَا تَغَبَّرَتِ الْأَقْدَامُ فَيْ مَنْنِي أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ مِنْ رَقْع ِ صَفٍّ (ص \_ عن ابن سابط مرسلاً ) \* مَا تَقَرَّبَ الْعَبْد إِلَى اللهِ بِشَيْء أَفْضَلَ مِنْ سَجُودٍ خَفِي ( ابن المبارك ، عن ضمرة بن حبيب مرسلاً ) \* \_ ز \_ مَّا تَقُولُونَ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَالِكَ ( حم ـ عن أبي قتادة ) \* \_ ز \_ مَا تَقُولُونَ في الشَّهِيدِ فِيكُم ْ قَالُوا الْقَتَلُ في سَبِيل اللهِ قَالَ إِنَّ شُهِدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيلُ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْطَعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرَقُ شَهِيدٌ ( ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَا تَلِفَ مَالٌ في برٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ بِحَبْس الزَّ كَاةِ ( طس \_ عن عمر ) \* مَا تَوَادَّ آثْنَانِ فِي ٱللَّهِ فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا ( خد \_ عن أنس ) \* مَا تَوَطَّنَ رَجُلُ مِسْلِم الْسَاجِد اللَّهَ لَا قَالَةً كُرِ إِلاَّ تَبَشَّبُشَ اللَّهُ لَهُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشَّبُشُ

أَهْلُ الْفَاقِبِ بِقَائِبِهِمْ إِذًا قَدَمَ عَلَيْمِ ﴿ وَلَنْ عِن أَبِّي هُرَوْةٌ ﴾ \* \_ ز\_ مَا تُوَفَّى اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبِضُ رُوحُهُ ( ابن سعاد ، عن أبن أَبِي مَلِيكَةُ مُرسَلًا ﴾ \* مَا ثَقَلَ مِيرَانَ عَبْدُ كَذَابَّةٍ تَنْفُقُ لَهُ في سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَنِيلِ اللَّهِ ( طب \_ عن معاذ ) \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ إلاَّ أَمْرَ بِي بِهَا تَيْنِ ٱلدَّعْوَ تَيْنِ : اللَّهُمَّ ٱرْزُتُونِي طَيِّبًا ، وَٱسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا ( الحكم عن حنظلة ﴾ \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ قَطُّ إِلاَّ أَمْرَنِي بِالسُّوَّاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْنَى مُقَدَّمَ فِمَى (حم طب عن أبى أمامة) \* \_ ز\_ مَا جَعَلَ ٱللهُ مَنِيَّةَ عَبْدُ بِأُرْضِ إِلاَّ جَمَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (طب، والضياء عن أسامة بن زيد) \* مَاجَلَسَ قَوْمُ بَجُلِسًا كَمْ يَذْ كُرُوا ٱللهَ تَعَالَى فَيهِ وَكُمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيتِهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ ثِرَةً ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ( ت ه \_ عن أبي هريرة ، وأبى سميد ) \* \_ ز \_ مَاجَلَسَ قَوْمُ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَوْ لَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَ كَرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ( حب \_ عن أَبِّي سعيد وأبي هريرة معاً ) \* مَا جَلَسَ قَوْمُ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ ﴿ تَعَالَى إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السَّاءِ قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمُ (حم \_ والصياء عن أنس) \* مَاجَلَسَ قُوْمُ يَذْ كُرُوا ٱللهَ تَعَالَى فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ قُومُوا قَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكُمُ ذُنُو بَكُم ، وَبُدَّاتُ سَيِّنآ تُكُم حَسَناتٍ ( طب هب ـ والضياء عن سهل بن حنظلة ) \* مَا نُجِمعَ شَيْء إِلَى شَيْء أَفْضَلُ مِنْ عِلْمٍ إِلَى حِلْمٍ ( طس \_ عن على" ) \* مَا حَاكَ في صَدْرِكَ فَدَعْهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَاحُبِسَتِ الشَّمْسُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ إِلاَّ عَلَى يُوشَعَ بْنِ نُونَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (خط\_عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَاحَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدَّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذَّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ (حمدحب هق ـ عن أَبِي نَحَلَةُ الْأَنْصَارِي ﴾ \* مَأْحَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ مَاحَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ ۖ فَأَكْثِرُ وَا مِنْ قَوْلِ آمِينَ ( ه ـ عن ابن عباس) \* مَاحَسَدَ تْكُمُ ۖ الْيَهُودُ ۗ عَلَى شَيْء مَاحَسَدَتْ كُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ (حم ٥ ـ عن عائشة ) \* مَاحَسَنَ ٱللهُ تَعَالَى خُلُقَ رَجُلِ ، وَلاَ خَلْقَهُ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ أَبْدًا ( طس هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَاحَقُّ آوْرِي مُسْلِم لَهُ شَيْءٍ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّى فِيهِ يَسِيتُ لَيْلَةَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّنَّهُ مَكْنُو بَةُ عِنْدَهُ ( مالك حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) ـ ز ـ مَاحَقٌ آوْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْء يُوَصِّى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ (من - عن ابن عمر) \* مَاحَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤْمِنُ وَلاَ ٱسْتَخْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَاخَابَ مَنِ ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عالَ مَنِ ٱقْتَصَدَ (طس \_ عن أنس ) \* ما خَالطَ قَلْبَ آوْر يُ رَهَج في سَبِيلِ ٱللهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم \_ عن عائشة ) \* مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْا كَنَهُ ( عد هق ـ عن عائشة ) \* مَاخَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ عِنْماً إِلاَّ سَمِلَّ ٱللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ( طس - عن عائشة ) \* مَا خَفَقْتَ عَنْ خَادِمِكِ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ أُجْرُثُ لَكَ في مُوَازِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ع حب هب ـ عن عمرو بن حريث) \* ـ ز ـ مَاخَلْفَ الْكُفْبَيْنِ فَفِي النَّارِ (طب ـ عن ابن عمر) \* مَاخَلُّفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضُلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

يَرْ كُهُما عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَراً (ش ـ عن الطعم بن المقدام مرسلاً) \* مَاخَلَقَ اللهُ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا أَقَلَ مِنَ الْمُقَلِّي ، وَإِنَّ الْمُقَلِّ فِي الْأَرْضِ أَقَلُ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْرِ ( الروياني وابن عساكر ، عَن معاذ ) \* مَاخَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْء إِلاَّ وَقَدْ خَلَقَ لَهُ مَا يَعْلِيهُ ، وَخَلَقَ رَحْمَتُهُ تَعْلَبُ غَضَبَهُ ( البزار ، عن أبي سعيد ) \* مَاخَلاَ يَهُودِيٌّ قَطَّ بِمُسْلِمِ إِلاَّ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِقَتْلِهِ ( خط ــ عن أبي هريرة ) \* ماخيَّت اللهُ تَعَالَى عَبْدًا قامَ في جَوْفِ اللَّيْل فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، وَنِعْمَ كَنْنُ المَرْءِ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ ( طس حل \_ عن ابن مسعود ) \* مَاخُيِّرَ عَمَّارٌ ۖ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ آخْتَارَ أَرْشُدَ ُهُمَا ( ت ك عن عائشة ) \* \_ ز\_ مادَعًا أُحَدُ بِثَى ء في هٰذَا الْمُلْتَزَم إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مادَعْوَةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةٍ غَارْب لِغَائِبِ ( ت ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مادُونَ الْحَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَبْراً يُعَجَّلْ إِلَيْهِ ﴾ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَبُمُدًا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَة ۚ وَلاَ تَنْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدُّمُهَا ( د ت \_ عن ابن مسعود ) \* ماذَا في الْأَمْرَ يْنِ مِنَ الشَّفَاءِ الصَّبْرِ وَالثَّفَاءِ (د ـ في مراسيله ، هق ـ عن قيس بن رافع الأشجعي) \* ماذِئْبَانِ حَاثِمَان أُرْسِلاً في عَنَم يِأْفْسَدَ لَمَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالثَّرَفِ لِدِينهِ (حم ت ـ عن كعب بن مالك ) \* ماذُ كَرِ لِي رَجُلُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَاذُكِرَ لِي إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ كُمْ يَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيهِ ( ابن سعد، عن عمير الطأئي ) \* \_ ز \_ ما رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاًّ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلاَمِ ( حم ك \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ مارَأَيْتُ في الْخَيْرِ والشير

وَالشُّرُّ كَالْبَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاء الْحَائِطِ ( خ - عن أنس ) \* مارَ أَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِ بُهَا ، وَلاَ مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا (ت \_ عن أبي هريرة ، طس \_ عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ ۚ أَفْظَعُ مِنْهُ ( ت ه لئه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مارَأَيْتُ منْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلاَ دِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا تُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ آمْرَ أَ تَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَأَمَّا نَقْصَانُ آلدِّينِ ، فَإِنَّ إِحْدَا كُنَّ تَفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقْيِمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّى ( د ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مارَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ ، وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبَعْرًا ( د \_ عن أنس ) \* ما رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلاَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (ك ـ عن أبي هريرة) \* مارَفَعَ قَوْمْ أَكُفَّهُمْ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى آللهِ أَنْ يَضَعَ فَ أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا (طب عنسلمان) \* \_ ز \_ مازَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَمْنُمْ بِي فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ الْمَكْتُوبَةَ (حم ق ن \_ عن زيد آبن ثابت ) \* ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوَصِّينِي بِالْجَارِحَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ \*ثُهُ (حم ق دت \_ عن ابن عمر ، حم ق ٤ \_ عن عائشة ) \* مازَالَ حِبْرِيلُ يُوَصِّيني بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ وَمَا زَالَ يُوَصِّينِي بِالْمَسْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلاً أَوْ وَقْتاً إِذَا بَلَغَهُ عَتَقَ (هق ـ عن عائشة) \* ما زَالَتْ أَكُلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي كُلُّ عَامِ حَتَّى كَانَ هَٰذَا أُوَانَ قَطْعٍ أَبْهَرَى ﴿ ابن السني وأَبُو نَعِيمٍ فِي الطُّبِ ، عِن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* مازَانَ اللهُ الْعَبُدُ بِزِينَةٍ أَفْضَلَ مِنْ

زَهَادَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا وَعَفَافٍ فِي بَطْنَهِ وَفَرْجِهِ ﴿ حَلَّ ـ عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* ـ ز – مَا زَوَّجْتُ ءُمَّانَ أُمَّ كُلْتُومِ إِلاَّ بِوَحْي مِنَ السَّهَاءِ (طب ـ عن أم عياش) \* مَازُو يَتِ ٱلدُّنْيَا عَنْ أَحَدِ إِلاَّ كَانَتْ خِيرَةً لَهُ ﴿ فَر \_ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ \* مَاساء عَمَلُ قَوْم قَطُّ إِلاَّ زَخْرَ فُوا مَساحِدَهُمْ ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَا سَأَلَ رَجُلْ مُسْلِمُ ٱللهُ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا إِلاَّ قالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَلا أَسْتَجَارَ رَجُلُ مُسْمِر اللهُ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا إِلاَّ قالَتِ النَّارُ ٱللَّهُمَّ أَجِرْ هُ مِنِّي (حم ه حب ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ ماسَبَعْتُ وَلاَ سَبَعَّتِ الْأَنْبِياَهِ قَبْلِي إِأَفْضَلَ منْ سُبُعْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ( فر \_ عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ مَاسَتَرَ ٱللهُ عَلَى عَبْدٍ ذَنْبًا فِي ٱلدُّنْيَا فَيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (البزار طب \_ عن أبي موسى ) \* مَاسَلَّطَ اللهُ الْقَحْطَ عَلَى قَوْم إِلاَّ بِتَمَرُ وهِمْ مَلَى اللهِ ( خط \_ فى رواة مالك عن جابر ) \* مَا شِيْتُ أَنْ أَرَى جِبْرِيلَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْنَارِ الْكَمْبُةِ وَهُوَ يَقُولُ: يَاوَاحِدُ يَامَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّي نِهْمَةُ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى ۚ إِلاَّ رَأَيْتُهُ ۚ ( ابن عساكر ، عن على ٓ ) \* \_ ز\_ مَاشَأْنُكُمُ ۚ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ مُشَمَّسِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلْيَلْتَفَيتُ إِلَى أَضَابِهِ وَلا يُومِئُ بِيَدِهِ ( م ن \_ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز \_ مَاشَأْنُكُمْ وَشَأْنَ أَصْحَابِي ذَرُوا لِي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما أَدْرَكَ مِثْلَ عَمَلِ أَحَدِهِمْ يَوْماً وَاحِدًا ( ابن عساكر ، عن الحسن مرسلاً ) \* مَا شَبَّهْتُ خُرُوجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ ٱلدُّنْبَا إِلاَّ مِثْلَ خُرُوجِ الصَّبِّيِّ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَنْ ذَٰلِكَ الْغُمِّ وَالظُّلْمَةِ إِلَى رَوْحِ ِالدُّنْيَا ﴿ الحَكْيَمِ ، عَن أَنْسَ ﴾ \* مَا شَكَّ سلمان

سُلَمْانُ طَرَافَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَحَسُّمًا حَيْثُ أَعْظَاهُ آللهُ ما أَعْظَاهُ ( ابن عسا كر ، عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ ماشَىٰ الْقُلُ في مِيزَ انِ الْوَٰمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِ حسن ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبغضُ الفاجر الْبَذِيُّ (ت \_ عن أبي الدرداءِ) \* \_ ز \_ ماَ عِيبَ النَّبِيِّينَ وَالْمُ سَلِينَ أَجْمِينَ ، وَلاَّ صَاحِبُ يَاسِينَ أَفْضَلُ مَنْ أَبِي بَكُر (ك ـ في الريخه ، عن أنس) \* ـ ز ـ ماصامَ مَنْ ظَلَّ يَأْ كُلُ كُومَ النَّاسِ ( فر - عن أنس ) \* ماصَّبَرَ أَهْلُ بَيْتِ عَلَى جَهْدٍ ثَلَاثًا إِلاَّ أَنَّاهُمُ ٱللَّهُ بِرِزْقِ ( الحكيم ، عن ابن عمر ) \* ماصدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَى ( طس \_ عن ابن عباس ) \* ما صَفَّ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ منَ الْمُعْلِينَ عَلَى مَيِّتِ إِلاَّ أَوْجَبَ ( ه ك - عن مالك بن هبيرة ) \* ماصلَّتِ آمْرَأَةٌ صَلاَةً أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ منْ صَلاَّتِهَا فِي أَشَدُّ بَيْتِهَا ظُلْمَةً (هق ـ عن ابن مسعود) \* ما صِيدَ صَيْدُ ، وَلاَ قُطْعَتْ شَجَرَةٌ إِلاَّ بِتَضْبِيعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ ( حل \_ عن أبي هريرة ) \* مَاضَاقَ عَجْلِسٌ بِمُتَعَا بَيْنِ ( خط \_ عن أنس ) \* مَا ضَحِكَ مِيكَاثِيلُ مُنْذُ خُلْقَتِ النَّارُ (حم - عن أنس) \* مَا ضَعِي مَوْمِنْ مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا عَامَتْ بِذُنُو بِهِ فَيَعُودُ كَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ (طب هب ـ عن عامر بن ربيعة ) \* مَا ضَرَبَ مِنْ مُومِنِ عِرْقُ ۚ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً ۗ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً (ك-عن عائشة ) \* مَا ضَرَّ أَحَدَكُم ۚ لَوْ كَانَ فَي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدًانِ وَثَلَاثَةٌ ( ابن سعد ، عن عثمان العمرى مرسلاً ) \* مَا ضَلَّ قَوْمُ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ (حم ت ه لئے عن أبي أُمامة ) \* مَا طُلِبَ ٱلدُّواهِ بِشَيْءِ أَفْصَلَ مِنْ شَرْ بَقِرِ عَسَلِ ( أَبُو نَمِيم فِي الطب عِن عائشة )

\* مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ ، وَبِقَوْمِ عَاهَةٌ إِلَّا وَرُفِيَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ (حم \_ عن أبى هويرة ) \* مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ ( ت لهُ \_ عن أبي بكر) \* مَاطَهَرَ ٱللهُ كَفًّا فِيهَا خَاتُمْ مِنْ حَدِيدٍ ( تَخ طب \_ عن مسلم بن عبد الرحمن ) \* \_ ز \_ مَاظَهَرَ أَهْلُ بدْعَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَظْهَرَ ٱللهُ فيهمْ حُجَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مَنْ خَلْقِهِ ( ك \_ في الريخه ، عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ مَاظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالرِّنَا إِلاَّ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِم ْ عِقَابَ ٱللهِ (حم ـ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ ما عال مُقْتَصِدُ ( قط طب \_ عن ابن عباس ) \* مَاعَالَ مَنِ ٱقْتَصَدَ (حم \_ عن ابن مسعود) \* \_ز\_ مَاعَامٌ إِأَمْطَرَ مِنْ عام \_ وَلاَ هَبَّتْ جَنُوبٌ إِلاَّ سَالَ وَادِ (هق - عن ابن مسمود) \* - ز - ما عُبد اللهُ بِشَيْءَ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا ﴿ ابنِ النجارِ ، عن عمار بن ياسر ﴾ \* \_ ز \_ مَاعُمُدَ ٱللهُ بِثَيْءُ أَفْضَلَ مِنَ الْفِقْهِ فِي ٱلدِّينِ ، وَلَفَقِيهُ وَاحِدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ، وَلِكُلُّ شَيْءً عِمَادٌ ، وَعِمَادُ آلدِّينِ الْفَقِهُ ( طس هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَاعُبُدَ اللهُ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مَنْ فَقْهِ فِي ٱلدِّين وَنَصِيحَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ ( ابن النجار ، عن ابن عمر ) \* مَاعُبُدَ اللهُ بشَيْء أَفْضَلَ مِنْ فَقِهُ فِي دِينِ ( هب \_ عن ابن عمر ) \* مَاعَدَلَ وَالِ ٱلْجُرَ فِي رَعِيْتُهِ (الحاكم، في الكني عن رجل) \* مَاعَظُمَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَى عَبْدٍ إِلاَّ ٱسْتَدَّتْ عَلَيْهِ مُوْنَةُ النَّاسِ فَمَنْ كَمْ يَحْتَمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ لِلنَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ ﴿ لِلزَّوَالَ ﴿ ابْنَ أَبِي الدُّنيا ، في قضاء الحوائج ، عن عائشة ، هب \_ عن معاذ ﴾ \* مَاعَلَى أَحَدِكُم الْإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ للهِ صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالديد

إِذًا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَيَكُونُ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا بَعْدَ أَنْ لاَ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِ هِمَا شَيْئًا ( ابن عساكر عن ابن عمرو ) \* مَا هَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَجْذَ أَوْ اَبِنِ لِيَوْمِ ٱلْجُمْاتَةِ سِوَى أَوْ بَىٰ مِهْنَتِهِ (دـعن يوسف بن عبد الله بن سلام ، ه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَاطَلَى ٱلْأَرْضِ أَحَدُ يَقُولُ لا إِلهَ إِلا ٱللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ إِلاَّ كَنْهُ خَطَايَاهُ وَلوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَخْرِ (حم ت \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مَاعَلَىٱلْأَرْضِ مُـْالِمْ ۖ يَدْءُو ٱللهُ بِدَعْوَةِ إِلاَّ آتَاهُ ٱللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنهُ مِنَ ٱلسُّوءِ مِثْلُهَا مَاكُمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَاكَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَدَءَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَى (ت\_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَاهَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ تُحِبُ أَنْ تَرْجِمَ إِلَيْكُمْ وَلَمَا ٱلدُّنْيَا إِلَّا ٱلْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ يَرْ جِع فَيُقْتَلَ مَرَاةً أُخْرَى لِلَا يَرَى مِنْ ثُوَابِ اللهِ لَهُ (حمن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ نَفْسُ مَنْفُوسَةٌ كَأْنِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةً (ت - عن جابر) \* - ز ـ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ يَمِين أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأْرَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُهُ ( ن ـ عن أبي موسى ) \* مَاعَلِمَ اللهُ مِنْ عَبَدْ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغَفِّرَ أُ مِنهُ (ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَاعَلَّتْ مِنْ كَأْبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْمَةُ وَذَكَرْتَ آسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ (د عن عدى بن حاتم ) \* - ز - مَا عَلَمْنَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْهَمْنَهُ إِذْ كَانَ سَاعِيًّا (حم ذن ه ك \_ عن عباد بن شرحبيل) \* \_ ز\_ مَاعَلَيْهَا لَوِ ٱنْتَفَعَتْ بِإِهَا بِهَا إِنْمَا حَرَّمَ ٱللهُ أَكْلَهَا (ن ـ عن ميمونة) \* مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَتَهْزِنُوا ( ٧ - (الفتح الكبير) - ثالث)

فَإِنَّ ٱللَّهُ قَدَّرَ مَاهُرٌ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَامَةِ (ن ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) مَا عَبِلَ آدَمِيٌ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذِابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ (حم ـ عن معاذ ) مَاعِلَ آدَيِيٌ مِنْ عَمَلِ بَوْمَ الْنَدْدِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ ٱلدُّم إِنَّهَا لَنَا فِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِقُرُونِهِمَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ ٱلدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ فُطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (ته ك ـ عن عائشة) \* مَاعَمِلَ أَبْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْصَّلَاةِ وَصَلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقِ حَسَنِ ( تَحْ هب ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَاعَمِلَ آبْنُ آدَمَ فِي هَٰذَا الْبَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ دَم يُهْواقُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَحِماً مَقْطُوعَةً تُوصَلُ (طب عن ابن عباس) \* مَافَتَحَ رَجُلُ ا بَابَ عَطِيَّةً بِصَدَقَةٍ أَوْ صِلَةٍ إِلاَّ زَادَهُ أَللَّهُ تَعَالَى بِهَا كَثْرَاةً ، وَمَا فَنَحَ رَجُلْ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ ٱللهُ نَمَالَى بِهَا قِلَّةً ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَارِ حَلاَلٌ وَمَا تَحْتَ ٱلْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ ، يَعْنَى مِنَ ٱلْحَائِضِ (طب \_ عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز \_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَار ، وَالتَّمْفُكُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ( د ـ عن معاذ ) \* مَا فَوْقَ ٱلْإِزَارِ وَظِلَّ ٱلْحَاثِطِ وَجَرَّ للَّاءِ فَضْ لَهُ اللَّهِ عَاسَبُ بِهِ الْعَبَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (البزارعن ابن عباس) \* مَا فَوْقَ آلُ الْمَوْرَةِ وَمَا أَمْفَلَ النَّمْرَةِ مِنَ الْمَوْرَةِ ( قط هق - عن أبي أبوب) \* مَافِي ٱلْجَنَّةِ شَجَرَةُ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ( ت \_ عن أبي هريرة ) مَانِي الْسَّهَاءِ مَلَكَ ۚ إِلَّا وَهُوَ يُوَقِّرُ مُعَمَرَ وَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْطَانَ ۚ إِلَّا وَهُوَ يَفْرَقُ مِنْ عُمَرَ (عد\_عن ابن عباس) \* مَاقَالَ عَبْدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللهُ قَطُّ مُخْلِطًا إِلَّا فُنيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تَفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا أَجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ (ت \_ عن أبي

هريرة) \* مَاقَبَضَ اللهُ تَمَالَى عَالِمًا مِنْ هَذِهِ ٱلْامَّةِ ۚ إِلَّا كَانَ ثُمُرْءَ ۚ فِي ٱلْإِسْلاَم لاَ تُسَدُّ ثُلْمَتُهُ ۚ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( السجزى في الابانة ، والموهبي في العلم عن ابن عمر ) \* مَاقَبَضَ ٱللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ فِي المَوْضِم ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ (ت عن أبي بكر ) \* \_ ز \_ مَاقُبِلَ حَجُّ أَمْرِي ۗ إِلَّارُ وَمِ حَصَّاهُ ( وَ \_ عن ابن عمر ) \* مَا قَدَّرَ ٱللهُ لِنَفْسِ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا هِيَ كَائِذَ اللهُ لِعَالَمَ اللهِ عن جابر ) \* مَا قُدِّرَ فِي ٱلرَّحِمِ سَيَكُونُ (حم، طب \_ عن أبي سعيد الزرق) \* مَا قَدَّمْتُ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَلَكِنَّ آللهُ قَدَّهَمُهُما (ابن النجار عن أنس) \* مَاقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ (حم دت ك ـ عن أبي واقد، ه ك عن ابن عمر ، لَهُ عن أبي سعيد ، طب عن تميم ) \* مَاقُلٌ وَكَنَى خَــيْرُ وَمِمَّا كَثُرَ وَأَلْمَى (ع ـ والضياء عن أبي سعيد ) ۞ مَا كَانَ ٱلرِّفْقُ فِي شَيْءَ إِلاَّ زَانَهُ ۗ وَلَا نُرْعَ مِنْ شَيْءً إِلاَّ شَانَهُ ﴿ عبد بن حميد والضِياء عن أنس ﴾ \* مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٌ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ ، وَلاَ كَانَ ٱلْحَيَاهِ فِي شَيْءٌ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ (حم خدت ه ـ عن أنس) \* مَا كَانَ بَيْنَ عُمْانَ وَرُقَيَّةً وَبَيْنَ لُوطٍ مِنْ مُهَاجِر (طب ـ عن زيد بن ثابت) \* مَاكَانَ مِنْ حَلَفٍ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حَلْفَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ (حم ـ عن قيس بن عاصم ) \* ـ ز ـ مَا كَانَ مِنْ فَخَارٍ فَأَغْلُوا فِيهِ ٱلمَّاء ثُمَّ آغْسِلُوهُ وَمَا كَانَ مِنَ النُّحَاسِ فَأَغْسِلُوهُ فَالمَاءِ طَهُور لِكُلِّ شَىْء (ك \_ عن عبد الله بن الحارث) \* \_ ز \_ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاتٍ قُسِمَ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ ٱلجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَذْرَ كَهُ ٱلْإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ ٱلْإِسْسَلَامِ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيق

الْمِيتَاءِ وَالْقَرْ بَهَ ِ ٱلجَامِعَةِ فَعَرِّ فَهَا سَنَةً ۚ فَإِنْ جَاءِ طَالِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كُمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي آلْخُوَ ابَ فَفِيهَا وَفِي ٱلرِّكَاذِ ٱلْخَمْسُ ( د ن ـ عن ابن عمرو) \* مَا كَانَ وَلَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ ( فر\_ عن على ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَبِمَتْهَا خِلاَفَةٌ وَلاَ كَانَتْ خِلاَفَةٌ ۗ قَطَ إِلاَّ تَبَّعَهَا مُلكٌ وَلاَ كَانَتْ صَدَقَةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ مَكْسًا ( ابن عساكر عن عبد الرحن بن سهل ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ بِهْدَهَا قَتْلُ وَصَلْبٌ ﴿ طُبِ وَالضَّيَاءُ عَنَ طَلَحَةً ﴾ \* مَا كَبِيرَ أَهُ بِكَبِيرَ أَمْ مَعَ ٱلْأَمْتِنِفْكَارِ وَلاَ صَغِيرَ أَ بِصَغِيرَةٍ مَعَ ٱلْإِصْرَارِ (ابن عساكر عن عائشة) \* مَاكُرَ َبنِي أَمْرُ ۚ إِلاَّ تَمَثَّلَ لِي جِبْرِيلُ فَمَّالَ يَانُحُمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى آلَتِي الَّذِي لاَ يَمُونُ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ آلَّذِي كَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكُمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّكِ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبّر هُ تَكْبِيرًا ( ابن أبي الدنيا في الفرج ، والبيهق في الأسماء عن اسماعيل بن أبي فديك مرسلا، ابن صرصرى فى أماليه عن أبى هريرة ) \* مَا كَرِهْتَ أَنْ تُوَاحِهُ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةً ﴿ ( ابن عساكر عن أنس ) \* مَا كَرِ هْتَ أَنْ يَر اهُ الْنَاسُ مِنْكَ فَلَا تَفْعَلُهُ مِنفُسِكَ إِذَا خَـاقَوْتَ (حب ت \_ عن أسامة بن شريك ) \* \_ ز\_ مَا كَسَبَ ٱلرَّجُلُ كَسُبًا أَطْبِيبَ مِنْ عَمَلِ بَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأُهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ (هـعن المقدام) \* ـ زـ مَالِأَحَدِ عِنْدَنَا يَدُ إِلاَّ وَقَدْ كَا فَأْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ ٱللهُ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَقِنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ آللهِ (ت ـ عن أبي هريرة)

- ز - مَالْصَلِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي هَلَا أَسْرَ قَيْمُ لَهُ مِنَ الْمَانِ (حم - عن عائشة) مَالَقِيَ ٱلْشَيْطَانُ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ ( ابن عساكر عن حفصة ) • - ز - مَالَكُمْ وَالْمَحَالِسَ الصَّعَدَاتِ آجْتَنْبُوا بَحَالِسَ الصَّعَدَاتِ أَمَّا لاَ فَأَدُوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ الْسَادَمِ وَ إِهْدَاهِ السِّبِيلِ وَحُسْنُ الْكَادَمِ (حم من ـ عن أَبِي طَلَحَةً ﴾ \* \_ ز \_ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خُلْيَةَ أَهْلِ الْنَارِ ، يَهْنِي خَاتَمَ ٱلْحَدِيدِ (٣- عن بريدة ) \* - ز - مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِ يَكُمُ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ اُشْمَّسِ آسْكُنُوا فِي الْصَّـالَةِ (حم م د ن \_ عن جابر بن سمِرة ) \* مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (حم م دن \_ عن جابر بن سمرة ) \_ ز \_ مَالِي رَأَ يُتُكُمُ أَ مُ يُرَ ثُمُ التَّصْفِيقَ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفيت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا النَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (حم ق د ن ـ عن سهل بن سعر) مَالِي وَالدُّ نياً مَا أَنَا فِي ٱلدُّنْيَا إِلاّ كَرَا كِبِ ٱسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (حم ت ه لئـ ــ والضياء عن ابن مسعود ) \* ــ ز ــ مَالِي وَ للدُّنْيَا وَمَا للِدُّنْيَا وَمَالِي وَٱلَّذِي نَهُسِي بِيَدِهِ مَامَثَلِي وَمَثَلُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبِ سَارَ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتُ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَ كُهَا (حم ك ـ عن ابن عباس) \* مَامَاتَ أَنِيٌ إِلاَّ دُوْنَ حَيْثُ يُقْدَفُ ( ٥ - عن أبي بكر ) \* مَا مَحَقَ ٱلْإِسْ لَامَ مَعْقَ ٱلشُّحِّ شَيْ ﴿ عِ ـ عِن أَنس ﴾ مَا مَرَ رَثْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَانُوا يَانُحَمَّدُ مُرْ ۚ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ( ٥ ـ عن أنس ، ت عن ابن مسعود) \_ ز \_ مَامَرَ رَ ثُ لَيْلَةَ أُسرِى بِي عِلاَء مِنَ اللَائِكَةِ إِلاّ كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَانُحُمَّدُ بِالْحِجَامَةِ (ت ه ـ عن ابن عباس) \* مَامَسَخَ اللهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءُ فَكَانَ

لَهُ عَقِبٌ وَلاَ نَسْلُ (طب \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ مَامُطِرَ قُومٌ إِلاّ بر عَمَّة أَللهِ وَلاَ قُحِطُوا إِلاَّ بِسَخَطِهِ ﴿ أَبُو الشَّبْخِ فِي الْمُظْمَةُ عَنِ أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَامَلاًءَ آدَيِّكُ وِ عَاءِ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ أَبْنِ آدَمَ أُكْلَاتٌ يُقْوِنَ صُلْبَهُ ۖ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَمُلُثُ لِطَعَامِهِ وَمُلُثُ لِشَرَابِهِ وَمُلُثُ لِنَفْسِهِ (حم ت ه ك - عن القدام بن معدبكرب) \* مَامِنْ آدَمِي إِلاّ فِي رَأْدِهِ حَكَمَةٌ بِيلَدِ مَلَكِ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلً لِلْمَلَكِ أَرْفَعُ حَكَمَتَهُ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِبِلَ لِلْمَكِ دَعْ حَكَمَتَهُ (طب ـ عن ابن عباس ، البزار عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدٍ أَفْضَ لَ مَنْزِلَة مِنْ إِمَامٍ إِنْ قَالَ صَدَقَ وَ إِنْ حَكُمَ عَدَلَ وَ إِنْ أَشْتُرْ حِمَ رَحِمَ ( ابن النجار عَن أنس ) مَامَنْ أَحَدِ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عُرُوقَ مِنَ ٱلْجُذَامِ تَنْعَرُ ۖ فَإِذَا هَاجَ سَلَّطَ ٱللَّهُ عَلَيْدِ ٱلزُّ كَامَ فَلَا تَدَاوَوْا لَهُ (ك \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِ تَعَلَّمُ الْقُرْ آنَ مُمَّ نَسِيَهُ إِلاَّ لَقِي آللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَجْذَمَ (حم \_ والدارمي ، طب ، هب عن سعد ابن عبادة ) \* مَامنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ إِلَّا وَلَوْ شَيْنُتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُلُقِهِ غَيْرً أَبِي عُبَيْدًةً بْنِ ٱلْجَرَّاحِ (ك ـ عن الحسن مرسلا) \* مَامِنْ أَحَادِ مِنْ أَصْحَابِي كَمُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُمِثَ قَائدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ت - والضياء عن بريدة) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ وَزِيرِ صَالِحٍ مَعْ إِمَامٍ كَأْمُرُهُ بِذَاتِ اللَّهِ فَيُطِيعُهُ (ص عن عائشة ) \* \_ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ لاَ يُؤَدِّي زَ كَأَةً مَالِهِ إِلاَّ مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَثْرُعَ حَتَّى يُطُوِّقَ عُنْقَهُ ( ٥ - عن ابن مسمود ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ في ٱلْأَصْفَادِ وَٱلْأَغْلَالِ (ك ـ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَحَدِ يُحُدِثُ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ

حَدَثًا لَمْ يَكُنُ فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِيَدًانُ دَيْنًا يَعْلَمُ لَللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنيا (حم ن ه حب \_ عن ميمونة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُدْخِلُهُ ٱللَّهُ ٱلجَّنَّ إِلَّا زَوَّجَهُ رِثْنَةَ بْنِ وَسَبْفِينَ زَوْجَةً يُنْذَ بْنِ مِنَ ٱلْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرًا أَهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَامِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَمَا قُبُلُ شَهِى ۗ وَلَهُ ذَكُرُ لَا يَنْشَنَى ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنُ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءِ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ مَاسَأَلَ أَوْ كُفٌّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا كُمْ يَدْعُ إِنِهُم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِيمِ (حم ت \_ عن جابر) \* مَامِنْ أَحَدُ يُسَلِّمُ عَلَى اللَّهِ رَدَّ اللهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (د\_عن أبي هريرة) مَامِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْء مِنْ أُمُورِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ فَلَا يَمْدِلُ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَّهُ ٱللهُ تَعَالَى فِي النَّارِ (ك \_ عن معقل بن يسار) \* مَا مِنْ أَحَدِ يَلْبَسُ أُو با لِيُباهِي بِهِ فَيَنْظُرَ الْنَاسُ إِلَيْهِ إِلاَّ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَّى مَا نَزَعَهُ (طب عن أم سلمة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يَهُوتُ إِلاَّ نَدِمَ إِنْ كَانَ مُحْسِنِاً نَدِمَ أَنْ لاَ يَـكُونَ آزْدَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ نَزَعَ (ت ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِي آو ْ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ مَا كَانَ أُوتِيَ مِنَ آلدُّ نَيا قُوتًا (حم ه ـ عنأنس) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَرْ بَعِينَ مِنْ ، وَمُمنِ يَسْتَغَفِّرُ وَنَ لِمُؤْمِنِ إِلَّا شَفْعَهُمُ ٱللَّهُ فِيهِ (٥ ـ عن ابن عباس) \* مَامِنَ ٱلْأَنْبِياءِ مِنْ نَبِي إِلَّاوَقَدْ أُعْطِي مِنَ ٱلآيَاتِ مَامِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ ٱلَّذِي أُوتيتُهُ وَحْياً أَوْحَاهُ اللهُ إِلَىٰٓ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنَ آلذً كُرِ أَفْضَلُ مِنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ مِنَ آلدُّ عَاءِ

أَ فَضَلُ مِنَ ٱلْإَسْفَفَارِ (طب ـ عن ابن عمرو) \* مَامِنَ الْقُـأُوبِ قَلْبُ إِلاَّ وَلَهُ سَحَابَةُ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ بَيْنَا الْقَمَرُ يُضي ﴿ إِذْ عَلَمْهُ سَحَابَةٌ ۖ فَأَظْلَمَ إِذْ تَجَلَّتْ (طس - عن على ) \* - ز - مَامِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَالَةً " لَمْ يَسْلُفُوا ٱلْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْجَنَّةَ بِمَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (خ ن - عن أنس ، خ عن أبي هريرة وأبي سعيدً ) ﴿ \_ ز ـ مَامِنَ الْنَاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبُضُهَا رَجُّهَا تُحِبُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَمَا آلدُنْيَا وَمَافِيها غَيْرُ الْدُهُ رَاءِ وَلَأَنْ أَوْمُلَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ آلوَ بَرِ وَالْمَدَرِ (حم ن ـ عن محمد ابن ابي عميرة ، وماله غيره) \* مَامِن إمَّامِ أَوْ وَالَّ يَغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي ٱلحَاجَةِ وَٱلْحَلَّةَ وَالْمُسْكَنَةِ إِلَّا اغْلَقَ ٱللهُ ا بْوَابَ الْسَّاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ ( حم ت \_عن عمرو بن مرة) \* \_ ز \_ مَامِن ۚ إِمَامٍ وَلاَ وَالِ بَاتَ لَيْلَةً سَوْ دَاءَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رِ بِحَ الْجَنَّةِ وَعَرْ فَهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ مَسيرَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً (طب \_ عن عبدالله بن مغفل ) \* مَامِنْ إِمَامٍ يَعْفُو عِنْدَ الْفَضَبِ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الفضب عن مكحول مرسلا ) ـ ز ـ مَامِنِ آمْرِيء مُوأْمِن وَلاَ مُؤْمِنة يَوْرَضُ إِلاّ جَعَلَهُ آللهُ كَفَّارَةً لِلَا مَضَى مِنْ ذُنُو بِهِ ۚ (البزارعن ابن عمرو) \* مَامِنِ آمْرِيءَ مُسْلِم يَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكَمْنُو بَةً ٣ فَيُحْسِنُ وضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِكَا قَبْلَهَا مِنَ ٱللَّه نُوب مَاكُمْ تُوْتَ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ ٱلدَّهْرَ كُلَّهُ (م - عن عُمان ) ه - ز - مَامِن أُمْرِي، مُسْلِمِ يَمُودُ مُسْلِبًا إِلاَّ ٱبْتَعَتْ آللهُ سَبْعِينَ أَلْنَ مَلَكِ يُسَـــلُونَ عَلَيْ فِي أَى سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْدِي وَأَىُّ سَاعَاتِ ٱللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِيحَ (حب ــ

عن على ) \* مَامِنِ آمْرِي ﴿ مُسْلِم ۗ يُنَتِّى لِفَرَسِهِ شَعِيرًا ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ إِلاّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ حَبَةً حَسَنَةً (حم هب-عن تميم)\*- ز- مَا مِنِ آمْرِيء يَتَوَضّاً فَيَخْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْصَّلاَةَ إِلاَّغُنِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْصَّلاَةِ ٱلْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا (ن حب \_ عن عثمان) \* مَامِنِ آمْرِيءِ يُحْيِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا كَبِدُ حَرًّا أَوْ يُصِيبُ مِنْهَا عَافِيةً ﴿ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا (طب \_ عن أم سلمة ) \* مَامِنِ آمْرِيء يَخْذُلُ آمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِن يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ خُرْمَتِهِ إِلاّ خَذَلَهُ ٱللهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَآهُ ، وَمَامِنْ أَحَدِ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنِ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَأَيْنَهَكُ فِيهِ مِنْ خُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللَّهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ (حم دِ ـ والضياء عن جابر وأبى طلحة بن سهل ) \* مَامِنِ آمْرِ يه ۚ يَقْرَأُ الْقُرْ ۚ آنَ ثُمُّ ۚ يَنْسَاهُ ۚ إِلَّا لَتِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَامَ ( د ـ عن سعد بن عبادة ) \* مَامِنِ آمْرِيءُ يَكُونَ لَهُ صَــلاَةٌ بِاللَّهِلْ فَيَغَلْبُهُ عَلَيْهَا ٱلنَّوْمُ إِلاَّ كَتَبَ آللهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَ صَلاَيْهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (دن\_عن عائشة) \* \_ ز\_ مَامِن أَمْرَأَةٍ تَخْرُجُ فِي شُهْرَةٍ مِنَ الطَّيبِ فَيَنْظُرُ ٱلرِّجَالُ إِلَيْهَا أَلَا كُمْ تَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا (طب عن ميه ونه بنت سعد ) \* \_ ز\_ مَامِنِ آمْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَبْيْهَا إِلاّ هَنَـكَتْ مَا بَيْهَا وَبَيْنَ اللهِ (دت ـ عن عائشة) \* مَامِنْ أُمَّةِ آبْتَدَ عَتْ بَعْدَ نَدِيُّهَا فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلاَّ أَضَاعَتْ مِثْلُهَا مِنَ ٱلسُّنَّةِ (طب عن عفيف بن الحارث ) \* مَامِنْ أُمَّةً إِلاَّ وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ وَبَعْضُهَا فِي ٱلْجَنَّةِ إِلاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي ٱلْجَنَّةِ (خط عن ابن عمر) \* - ز - مَامِن أُمِيرٍ إِلا وَلَهُ بِطَانَتَان

مِنْ أَهْلِهُ بِطَانَةُ ۚ تَأْمُرُ ۗ إِلْمَوْ وَفِ وَتَهْاَهُ عَنِي الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ ۖ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَيَنْ وُ فِي شَرُّهَا فَقَدْ وُ فِي وَهُو مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (نَ ـ عَنَ أَبِي هُريرة) مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ وَهُوَ بَوْنَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْـُلُولًا حَتَّى يَفُكُّهُ ٱلْعَدْلُ أَوْ يُوبِقَهُ ٱلْجُورُ ( هَق - عَن أَبِي هُرِيرَة ) \* مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى إِمِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيَدُهُ مَغُلُولَة ۚ إِلَى عُنْتُهِ ۚ (هق عن أبى هريرة) \* مَامِنْ أَمِيرٍ يُؤَمَّرُ ۗ عَلَى عَشَرَةِ إِلاَّ سُئِلَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ مَامِنْ أَمِيرِ يَلِي أَمْرَ الْسُلِمِينَ ثُمَّ لاَيَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ ٱلْجَنَّةَ (م - عَن معقل بن يسار ) \* - ز - مَامِنْ إِنْسَانِ يَقَتْلُ عُصْفُورًا فَكَ فَوْقَهَا فَعْ يَعْدِ حَقَّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ آللهُ عَنْهَا يَـ مَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ وَمَا حَقَّهَا قَالَ أَنْ تَذْبَحَهَا فَنَأْ كُلّهَا وَلاَ تَفْطُعَ رَأْسُهَا فَنَرْ مِي بِهَا (ك \_ عنابن عمرو) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ 'ثُلَّة 'مِنَ الْغَنَمَ إِلاّ بَاتَتِ اللَّائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِمْ حَتَّى تُصْبِحَ (ابن سعد عن أبي ثفال عن خاله ) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ عِنْدَهُمْ شَاَةٌ إِلاَّ وَفِي بَيْتِهِمْ بَرَكَةٌ \* (ابن سعد عن أبي الهيثم بن التيمان) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ وَاصَـالُوا إِلاّ أَجْرَى أَللهُ تَمَالَى عَلَيْهِمُ ٱلرِّزْقَ وَكَانُوا فِي كَنَفِ ٱللهِ تَعَالَى (طب ـ عن ابن عباس) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانَ إِلَّا ذَنُّوا (طب ـ عن أبى أمامة ) \* مَامِنْ أَيَّامِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيامُ كُلِّ يَوْمِ مِنْهَا بِصِيام سَنَة وَقِيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيام لَيْلَةِ الْقَدْرِ (ت. ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ بَعِيرِ إِلاَّ وَفِي ذِرْ وَتِهِ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَأَذْ كُرُوا نِهْمَةَ ٱللهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ كَمَا أَمَرَكُمُ ٱللهُ ثُمَّ ٱمْتَهَنُّوهَا لِأَنْفُسِكُ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ

آللهُ تَعَالَى ( حم ك \_ عن أبى الاوس الخزاعي ) \* مَا مِنْ بُقْعَةً إِنْذَ كُرَّ أَشَمُ آللهِ فِيهَا إِلَّا ٱسْتَبَشَرَتْ بَذِكْرِ ٱللَّهِ تَعَالَى إِلَى مُنْشَهَاهَا مِنْ سَبَّعَ أَرْضِينَ وَإِلَّا فَخُرَتْ عَلَى مَاحَوْ لَمَا مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّ الْوَلْمِنَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ مِنّ ٱلْأَرْضَ تَزَخْرَ فَتْ لَهُ ٱلْأَرْضُ ( أَبُو الشَّيخِ فِي العظمة عن أنس ) \* مَا مِنْ اَبِي آدَمَ مُوْلُودٌ إِلاّ يَمَسُّهُ السَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْهَلُ صَارِخًا مِنْ مَنَّ السَّيْطَانِ غَـيْرَ مَرْ ثُمَ وَأَبْنِهَا (خ ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ ثَلَائَةً فِي قَرْ يَةً وَلاَ بَدُو لَا تُقَامُ فِيهِمُ الْصَّلاَةُ إِلَّا ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الْشَّيْطَانُ فَمَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْ كُلُ ٱلذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ (حم د ن حب ك \_ عن أبي الدرداء) \* ما مِنْ جُرْعَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ رَكُظِمُهَا عَبْدٌ مَا كَطَمَهَا عَبْدٌ إِلاًّ مَلَّا اللهُ تَمَالَى جَوْفَهُ إِيمَانًا ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عباس ) \* مَامِنْ جُرْعَةٍ أَعْظُمَ أَجْرًا عِنْدَ آللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدُ آبْتِنِاً، وَجْهِ ٱللهِ تَعَالَى ( ه ـ عن ابن عمر ) \* مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى ٱللهِ مَاحَفِظاً فَيْرَى فى أُوَّالِ الْصَّحِيفَةِ خَيْرًا وَفِي آخِرِهَا خَيْرًا إِلاَّ قَالَ آللهُ تَمَالَى لِلْلَاثِـكَتِهِ آشْهِدُوا أَتَّى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبَدِي مَا بَيْنَ طَرَقِي الصَّحِيفَةِ (ع ـ عن أنس) \* مَامَنْ حَافِظَيْنِ يَرْ فَعَانِ إِلَى ٱللهِ بِصَلِيَةِ رَجُلِ مَعَ صَلاَةٍ إِلاَّ قَالَ ٱللهُ تَعَالَى أَشْهِدُ كَمَا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَهُمَا (هب \_ عن أنس) \* ما مِنْ حَا كِم يَحْكُمُ بَيْنَ الْنَّاسِ إِلاَّ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَلَكُ آخِذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَ أُسَهُ إِلَى اللهِ ۚ فَإِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهُوًّى أَرْ بَعِينَ خَرِيهَا (حم هق عن ابن مِسعود) \* مَامِنْ حَالَةٍ يَـكُونُ عَلَيْهَا ٱلْعَبْدُ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ أَنْ

يرَ الْهُ سَاحِدًا يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فَى الْنُرَابِ (حَمْ هَنْ عَنْ حَدَيْفَةً ) ﴿ مَامِنْ خَارِ عَ خَرَجَ مِنْ بَمَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ۚ إِلاَّ وَضَمَتْ لَهُ اللَّاؤِكَةُ ۚ أَجْنِحَتُهَا رَضًّا يَمَّا يَضْمَعُ حَتَّى يَرْجِعُ (حمه حب ك \_ عن صفوان بن عسال) \* مَامِنْ ذَا بَةٍ طَأَتُر وَلاَ غَيْرِهِ يُقْتَلُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ سَيُخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( طب عن ابن عمرو ) \* - ز - مَامِنْ دَابَّةً فِي الْبَحْرِ إِلاَّ وَقَدْ ذَكَّاهَا ٱللهُ لِبَنِي آدَمَ ( قط - عن جابر ) \* - ز - مَامِنْ دَاعِ دَعَا رَجُلاً إِلَى شَيْءِ إِلاَّ كَانَ مَنَهُ مَوْ قُوفًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ لأَزْمَا بهِ لِأَيْفَارِ قُهُ وَإِنْ دَعَا رَجُلُ رَجُلًا ( سخ والدارى ت ك \_ عن أنس ، عن أبي هريرة) \* مَامِنْ دُعَاء أَحَبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْ أُمَّةً مُحَدِّدٍ رَجْعَةً عَامَّةً (خط عن أبي هريرة) \* مَا مِنْ دَعْوَةٍ بَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ المُعَافَاةَ فِي آلدُّ نَيا وَالآخِرَةِ (٥ ـ عن أبي هريرة) مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْمُقُوبَةَ فِي آلَةُ نْيَا مَعَ مَايَدَ خُرْهُ لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةً ٱلرَّحِمِ (حم خد دت ه حب ك ـ عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْمُقُوبَةَ فِي آلهُ نَيَا مَع مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ ٱلرَّحِمِ وَٱلْخِياَنَةِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا لَصِلَةُ ٱلرِّحِمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوافَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا (طب ـ عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدَ ٱللهِ تَوْبَةُ ۚ إِلَّا سُوهِ ٱلْخُالُقِ فَإِنَّهُ لَا يَتُوبُ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا رَجَعَ إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ( أبوالفتح الصابوني في الأربعين عن عائشة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ بَعْدَ الْشِّرْكِ أَعْظُمَ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ نُطْفَةً وَضَعَهَا رَجُلُ فِي رَحِيمٍ لَأَيْحِلُّ لَهُ ﴿ ابْنِ أَبِي الدِّنيا عن الهيثم

ابن مالك الطائي ) \* مَامِنْ ذِي غِنِّي إِلاَّ سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتِيَ مِنَ ٱلدُّنْيَا قُوتًا (هناد عن أنس) \* مَا مِنْ رَا كِبٍ يَخْـلُو فِي مَسِــيرِهِ إِللَّهِ وَذِ كُوهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكٌ وَلاَ يَخْـلُو بِشِعْرِ وَنَعَوْهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ شَيطاًنْ (طب ـ عن عقبة بن عامر ) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُلِ لاَ يُؤَدِّى زَ كَاةَ مَالِهِ إِلاَّجَعَلَهُ آللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنْقُهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، وَمَنِ أَقْتَطَعَ مَالَ الْسُلِمِ بِيمَينِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَا مِنْ رَجُــــلِ لَهُ مَالَ " لاَ يُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُمِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُيِّهِ وَهُوَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَهَرُ مِنْهُ وَهُوَ يَكَبُّهُ ﴾ ( حم ن ــ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْلِمِ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَمَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطْيِئَةً (حم ت ه عن أبى الدرداء) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْيِمٍ يَهُوتُ فَيَقُومُ هَلَى جَنَازَتِهِ أَرْ بَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّهُمْ ٱللهُ فيدِ (حم م د \_ عن ابن عباس) \* - ز - مَامِنْ رَجُلِ مُسْلِمِ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةُ مِنْ وُلْدِهِ كُمْ يَبْلُفُوا ٱلْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ أَللُّهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِلَّاهُمْ (حمخ ن - عن أنس) \* مَامِنْ رَجُلِ يَـأْتِي قَوْماً وَيُوسِّعُونَ لَهُ حَتَّى يَرْضَى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى الله رِضَاهُم ( طب عن أبي موسى \* - ز - مَامِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ ٱلْحُمْعَةِ كَا أُمِرَ ثُمَّ يَخُوجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْنِيَ ٱلْجُمُعَةَ وَيَنْصِتَ حَتَّى نُقْفَى صَلاَّتُهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً إِلَا قَسْلَهُ مِنَ ٱلجُمُعَةِ (ن ـ عن سلمان) \* مَامِنْ رَجُلِ يَتَعَاظُمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلَّا لَقِيَ أَلَّهُ تَمَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ (حم خدك عن ابن عمر) \* مَامِنْ رَجُلِ بُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جَرَاحَةً فَيَنْصَدَّقُ بِهَا إِلاّ كُنَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ

(حم والضياء عن عبادة ) \* \_ ز\_ماً مِنْ رَجُلٍ بَحْفَظُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ إِلاًّ أَنَّى يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلْحَمًا بِلِجَامِ مِنْ نَارِ (ه ـ عنأبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُلِ يُدْرِكُ لَهُ ٱبْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَنَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَنَاهُ ٱلجَنَّةَ (٥-عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَامِنْ رَجُــلِ يَدْعُو بِدُعاءِ إِلاَّ آسْتُجِيبَ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّ نَيا وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُو بِهِ بِقَدْرِ مَادَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةً رَحِمٍ أَوْ يَسْتَعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتُ رَبِّي كَمَ ٱسْتَحَابَ لِي (ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ رَجُــلِ يَسَلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهِلَ آللهُ لَهُ طَرِيقَ ٱلْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ كُمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ( د ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِا أَنَّهُ ۚ إِلَّا غُفِرَ لَهُ (طب حل ـ عن ابن عمر) \* مَا مِنْ رَجُلِ بِمُودُ مَرِ يِضًا مُمْسِيًا إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَستَغُفْرِ وَنَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ أَنَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفُرُ وَنَ لَهُ حَتَّى مُمْدِى ﴿ دَكَ \_ عَنْ عَلَى ﴾ \* \_ ز \_ مَامِنْ رَجُلِ يَغْبَرُ ۗ وَجْهُ ۗ فِي سَبيل اللهِ إِلاّ أَمَّنَهُ اللهُ الْنَارَ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب عن أبي أَمَامَةً) \* مَامِنْ رَجُلِ يَغْرِسُ غَرَّسًا إِلاَّ كَتَبِ ٱللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرُ قَدْرَ مَا يَخْرُبُ مِنْ تَمْرِ ذَٰلِكَ الْغَرَسِ (حم \_ عن أبي أبوب) \* مَامِنْ رَجُلَ بَلِي أَمْرَ عَشَرةٍ فَمَا فَوْقَ ذَٰلِكِ ۚ إِلَّا أَتَى ٱللَّهَ مَغْـلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنْقِهِ فَـكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْثَقَهُ إِنْهُهُ أُوَّ لَهُمَا مَلاَمَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْىٌ يَوْمَ الْقِياَمَةِ (حم ـ عن أبي أمامة ) \* مَا مَنْ رَجُلِ يَنْظُرُ إِلَى وَجِهِ وَالِدَيْهِ لَظَرَ رَحْمَةٍ إِلاّ كَتَبَ أَمَّهُ لَهُ بِهَا حَجَّةً مَقْبُولَةً مَبْرُ ورَةً (الرافعي عن ابن عباس) \* مَا مِن رَجُلِ يَنْفَشُ

بِلِسَانِهِ حَقًّا فَمَمِلَ بِهِ مَنْ بَمْدَهُ إِلاًّ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ ٱللهُ تَمَالَى أُوَابَهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ (خم \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا مِن ْ رَجُلُ لا بُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَمَلَ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجاعاً وَمَنِ ٱقْتَطَعَ مَالَ الْمُثْلِم بِيَمِينِ لَقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت ـ عن ابن مسعود) \* مَامِنْ سَاعَةً عَمْرُ \* بِابْنِ آدَمَ كُمْ يَذْ سُكُو اللهُ وَبِهِمَا إِلاَّ حَسِرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ (حل هب ـ عن عائشة) \* مَامِنْ شَيْءُ أَحَبُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ شَابٍّ تَأَيْبٍ وَمَا مِنْ شَيْءُ أَبْغَضُ إلى الله تَعَالَى مِنْ شَيْخِ مُقْيِم عَلَى مَعَاصِيهِ ، وَمَا فِي ٱلْحَـنَاتِ حَسَــنَةُ ۖ أَحَبُ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ حَسَنَةً تُعْمَلُ فِي لَيْلَةً رُجُعَةً أَوْ يَوْمٍ مُجُعَةً وَمَامِنَ الذَّنُوبِ ذَنْبُ أَبْنَصُ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ ذَنْبِ يُعْمَلُ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( أبو المظفو السمعان في أماليه عن سلمان ) \* - ز - مامن شَيْء أَقْطَعَ لِطَهْر إِبْلِيسَ من عَالِم يَخْرُ مُ فِي قَبِيلَةٍ ( فر ـ عن واثلة ) \* مَامِنْ شَيْءَ إِلاَّ يَمْـلُمُ أَنِّي رَسُولُ الله إلا كَفَرَةُ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ (طب عن يعلى بن مرة ) \* \_ ز\_ما مِن شَيْء إِلَّا يَمْقُصُ إِلَّا أَنشَّرُ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مأمن شَيْء في الْمِيرَانِ أَنْقُلُ مِنْ حُسْنِ ٱلْخُلُقِ (حمد -عن أبي الدرداء) \* ما مِنْ شَيْء كُمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى ٱلجَنَّةَ وَٱلْنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِينْنَةَ لِلسِّيحِ ٱلدَّجَّالِ يُؤلِّي أَحَدُ كُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا ٱلْوَثْمِنُ أَو ٱلْمُوقَنُ فَيَقُولُ هُو مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبِنَا وَآمَنَا وَآتَبَمَنْنَا هُوَ مُحَمَّدُ ثَلَانًا فَيْقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا قَدْ عَلِيْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً بِدِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ اللَّهِ تَابُ فَيَقُولُ

لاَ أَدْرِى سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ (حم ف \_ عن أسماء بنت أبي بكر) \* \_ ز \_ مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْوُمِنَ حَتَى الْشُوْكَة تُصِيبُهُ إِلاَ كَتَبَ أَللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَا ۗ وَحَطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيمَةً (م - عن عائشة ) \* مَامِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُوْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤَذِيهِ إِلاَّ كَفَرَ ٱللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيْدًاتِهِ (حم ك - عن معاوية) \* \_ ز\_ مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ حَزَنِ وَلاَ وَصَبِ حَتَّى أَهْمَ أَهُمُ إِلَّا يُكَلِّمُ أَلَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّمَا تِهِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* مَامِنْ شَيْء يُوضَعُ فِي الْمِيزَ آنِ أَنْقَلَ مِنْ حُسْنِ آخُلُقِ وَ إِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ آلْخُلُقِ لَيَمَلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الْصَوْمِ وَالْصَّلَاةِ (ت ـ عن أبي الدرداء) \* ـ ز ـ مَامَنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَعُهُ بِقُرُ وَنَهَا وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافَهَا كُلُّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْفَلَى بَـ يْنَ النَّاسِ ( ن • حب \_ عن أبى ذر ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعُلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقَوْدِتَ لَمَنَا بِقَاعِ قَرْ قَرْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَمَا مِنْ صَاحِبٍ بَقَرَ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْدِدَ لَهَـا بِقَاعِ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلاَ صَاحِبِ غَنِمِ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْيِدَ لَمَـا بِقَاعِ ۚ قَرْ قَو تَنْطَحُهُ بقُرُ ونها وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيها حَبَّله وَلاَمُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا ، وَلاَصاحب كَنْز لاَيَفُعْلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَأَهُ وَإِذَا أَنَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُناَدِيهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ خُذْ كَنْزَكَ ٱلَّذِي خَبَـأَتَهُ فَأَنَا أَغْنى

مِنْكَ ۚ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلكَ يَدَهُ في فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ ٱلْفَحْل (حم من \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ مامِنْ صاحب ذَهَب وَلاَ فِضَّةٍ لاَيُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ۚ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ صُفَّحَتْ لَهُ صَفَأَتِحَ مِنْ نَارٍ فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا في نَار جَهَنَّمَ فَيُكُمُوكَ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّماً بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَلْفَ سَنَةً حَتَّى يُقْضَى رَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلجَنَةَ وَإِمَّا إِلَى الْنَاْرِ وَلاَصَاحِبِ إِبلِ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا حَلْمُهَا يَوْمَ وُرُو دِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْ قَرْ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَيَفْقِدُ مِنْهَافَصِيلًا وَاحِدًا تَطُونُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرٌ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْه أُخْرَاها فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْمِينَ أَلْفَ سَـنَةً حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْمِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةَ وَإِمَّا إِلَى ٱلنَّارِ ، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرِ وَلاَ غَنَمَ لِاَبُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعِ قَوْقَرِ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْثًا لَيْسَ فيها عَقْصَاه وَلاَ جَلْحَالَهُ وَلاَ عَضْبَالَهُ تَنْطَعُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَ عَالَمْهِ أُولاَهَا رُدُ عَلَيْهِ أُخْرَاها فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْفِبَادِ فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ (حم م د ن ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَامِنْ صَبَاحٍ ۗ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيانِ وَ يْلُ لِارْجَالِ مِنَ الْنَسَاءِ وَوَ يْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ( ٥ ك ـ عن أبي سعيد ) \* ما مِنْ صَبَاحٍ وَلاَ رَوَاحٍ إِلاَّ وَ بِقَاعُ ٱلْأَرْضِ يُنَادِي بَعْضُهَا بَعْضًا يَاحِارَةُ هَلْ مَرْ بِكِ الْيَوْمَ عَبْدُ صَالِح صَلَّى عَلَيْكِ أَوْ ذَكَرَ ٱللهَ فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ رَأَتْ أَنَّ لَكَ بِذَلِكَ فَضَلاً ﴿ طَسَ حَلَّ عِن أنس) \* مَامِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ ٱلْعِبَادُ إِلاَّمُنَادِ يُنَادِي سُبْعَانَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ

( ٨ - ( الفتح الحكبير ) - ثالث )

(ت ـ عن الزبير) \* مَا منْ صَباَح يُصْبِحُهُ الْعِبَادُ إِلاَّ صَارِخٌ يَصْرُخُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِدُوا لِاتَّرَابِ ، وَأَجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ ، وَأَبْنُوا لِلْفَرَابِ (هب ـ عن الزبير ) \* مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادِ إِلاَّ وَصَارِخٌ يَصْرُخُ أَيُّهَا الْحَلَاثِقُ سَبَحُوا اللَّاك الْقَدُّوسَ (ع ـ وابن السنى عن الزبير ) \* مَا مِنْ صَدَقَةً أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ صِدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ قَوْلِ ( هب ـ عن حابر) \* مَامِنْ صَلاَةٍ مَفْرُ وضَةً إِلاَّ وَ بَيْنَ بِكَيْمَا رَكُمْمَانِ (حب طب ـ عن الزبير) \* \_ ز\_ مَامِنْ عالِم أَتَى صَاحِبَ سُلْطَانِ طَوْءًا إِلاَّ كَانَ شَرِيكَهُ فَ كُلِّ لَوْنِ يُعَذَّبُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (ك \_ في تاريخه عن معاذ) \* مَامِنْ عامِ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ (ت ـ عن أنس) \* مَا مِنْ علم إِلاَّ يَنْقُصُ الْخَيْرُ فِيهِ ، وَيَزِيدُ الشَّرُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَا مِنْ عَبْدِ آبْتُلِيَ بِبَليَّةً فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَٱللَّهُ أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَنْوًا مِنْ أَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلذَّنْبِ يَوْمَ الْفِيامَةِ (طب ـ عن أبى موسى) \* مَامنْ عَبْدٍ ٱسْتَحْياً مِنَ الحَلَالِ إِلا آبْتَلَاهُ ٱلله بِالحَرَامِ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَامِنْ عَبِدٍ إِلا وَلَهَ صِيتُ فِي السَّمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَناً وُضِع في الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّهَاءِ سَيِّنًا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ ( البزار ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَامِنْ عَبْدِ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ اللهُ دَخُلَ الْجُنَّةَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ رغيمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِ" (حم ق - عن أَبِي ذر " ) \* مَامِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ عَوْنُ ﴿ حَمْ كَ \_ عَنْ عَائِشَةً ﴾ \* مَامِنْ عَـَدْ مُؤْمَنِ إِلَّا

وَلَهُ ۚ ذَنْبُ يَمْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَمْدَ الْفَيْنَةِ ، أَوْ ذَنْبُ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ المُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَّنَّاً تَوَّاباً نَسِيًّا إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ ( طب \_ عن ابن عباس) \* مامن عَبْد مُؤْمن يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ مِنَ الدُّمُوعِ مِثْلُ رَأْسِ ٱلدَّبَابِ مِنْ خَشْيَةً ِ ٱللهِ تَعَالَى فَتَصْيِبُ حَرَّ وَجْهِهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ أَبْدًا ( ه ـ عن ابن مسعود ) \* مامن عَبْد مُسْلم إِلاَّ لَهُ بَا بَانِ فِي السَّهَاءِ : بَابْ يَنْزُلُ مِينَهُ رِزْقُهُ ، وَبَابٌ يَدْخُلُ فِيهِ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ فَإِذَا فَقَدَاهُ بَكَيَا عَلَيْهِ ( ع حل \_عِن أَنس ) \*\_ز\_ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمُّ صَلَّى لِلهِ في كُلِّ يَوْمِ ثِنْنَى عَشْرَةَ رَكُفةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَتِهِ إِلاَّ بَنِي ٱللهُ بَيْناً فِي الجَنَّةِ ( م \_ عن أم حبيبة ) \* مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قالَ الَمَكُ وَلَكَ بِمِثْلِ (م د ـ عن أبى الدرداء ) \* مامِنْ عَبْدِ مِنْ أُمَّتِي يُصَلِّى هَلَيَّ صَلاَةً صَادِقًا بِهَا مِنْ قِبِلَ نَفْسِهِ إِلاَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَكُتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَتَحَابِهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنْآتٍ ( حل ـ عن سعيد ابن عمير الأنصاري) \* ما مِنْ عَبْدُ وَلاَ أَمَةُ ٱسْتَغَفَّرُ ۚ ٱللَّهُ فَى كُلِّ يَوْمُ سَبَغِينَ مَرَّةً إِلاَّ عَفَرَ أَللهُ تَمَالَى لَهُ سَبْعَمِائَةً ذَنْبٍ ، وَقَدْ خَابَ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ عَمِلَ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْغِمِائَةِ ذَنْبِ (هب ـ عن أنس) \* مامنْ عَبْدُ يَبِيعُ تَالِدًا إِلاَّ سَلَّطَ آللهُ عَلَيهُ تَالِفًا (طب \_ عن عمران) \* \_ز\_ ما مِن عَبْدٍ يَحْكُمُ ۚ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَلَكُ ۚ آخِذُ ۚ بِقَفَاهُ ثُمَّ ۚ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِنْ قَالَ ٱللهُ أَلْقَهِ أَلْقَاهُ فَي مَهُوَاةٍ أَرْ بَعِينَ خَرِيفًا ( ه ـ عن ابن مسعود) \* ما مِنْ عَبد يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا مَا أَرَادَ بِهَا ( هب \_ عن

الحسن مرسلا) \* مامن عَبْدِ يَخْطُو خَطُوءً إِلَّا سُثِلَ عَنْهَا ما أَرَادَ بها (حل عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ مامِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسَنُ الطُّهُورَ مُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْمَتَ بِنِ ثُمَّ يَسْتَغَفِّرُ ٱللَّهَ لِذَلِكَ ٱلذَّنْبِ إِلاَّ عَفَرَ ٱللهُ لَهُ حم ٤ حب \_ عن أبي بكر ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْ فَمُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو إِطْلُهُ يَسْأَلُ آللَّهَ مَسْأَلَةً ۚ إِلاَّ آنَاهُ إِيَّاهَا مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ فَلَمْ أَعْطَ شَيْنًا (ت ـ عن أبى هريرة ) \* مامنْ عَبْدٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَفْعَ فَى ٱلدُّنْيَا دَرَجَةً ۚ فَأَرْتَفَعَ إِلاَّ وَضَعَهُ ٱللهُ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةً أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَطْوَلَ ( طب حل \_ عن سلمان ) \* ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ ٱللَّهُ رَعِيَّةً كَيُوتُ يَوْمَ كَيُوتُ ، وَهُوَ غَلَثُ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ( ق - عن معقل بن يسار ) \* مامِنْ عَدْدٍ يَسْجُدُ فَيَقُولُ رَبِّ آغْفِر ﴿ لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَ أُسَهُ ( طب ـ عن والد أبي مالك الأشجعي ) \* مامِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً (حم ت ن حب عن ثوبان) \* \_ ز \_ مَا مِنْ عَبْدُ يَشْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ آللهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَلِّيئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَأَسْتَكُثْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ ( ه طب ـ والضياء عَنْ عَبَادَةً بِنَ الصَّامَتِ ﴾ ما مِنْ عَبَدْ يُصْرَعُ صَرْعَةً مِنْ وَرَيْضٍ إِلَّا بَعَثَهُ ۖ آللهُ مِنْهَا طَاهِراً ( طب ـ والضياء عن أبى أمامة ) \* مامِنْ عَبَدْ يُصَلِّى عَلَى ۖ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّا أَيْكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ۖ فَلْيُقِلَّ الْمَدْدُ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ ( حم ه \_ والضياء عن عامر بن ربيعة ) \* مامن عَبْد يَظْلِمُ رَجُلاً مَظْلَمَةً في ٱلدُّنْمَا لَا يُقَطُّهُ مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ أَقَصَّهُ ٱللهُ تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هب - عن

أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مامن عَبْد يَقُولُ في صَبَاح كُلِّ يَوْم ، وَمَسَاء كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٍ فَى الْأَرْضِ وَلَا فَى النَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ثَلَاثَ مَوَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٍ ( ت ه ك ـ عن عَبَان ) \* ما مِنْ عَبْدٍ يَمُو \* بَقَبْرِ رَجُل كَانَ يَعْرِ فَهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ( خط وابن عساكر ، عن أبي هريرة ) \* مامنْ عَثْرَةٍ ، وَلاَ أَخْتِلاَجٍ ِ عِرْقِ ، وَلاَ خَدْشِ عُودٍ إِلاَّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا يَغْفِرُ ٱللَّهُ أَكْثَرُ ( ابن عساكر ، عن البراء ) \* مَامنْ غَازِيَةٍ نَفْرُ و في سَكِيل اللهِ فَيُصِيبُونَ الْعَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّالُوا ثُلُثَى أَجْرِهِم مِنَ الْأُجْرَةِ وَيَبْقِيٰ لَهُمُ الثَّلْثُ فَإِنْ كُمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَمُمْ أَجْرَهُمُ (حم م د ن ه \_ عن ابن عمرو) \* ما مِنْ قاض مِنْ قُضَاةِ الْسُلِمِينَ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدُّدَانِهِ إِلَى الْحَقِّ مَاكُمْ يُرِدْ غَيْرَهُ فَإِذَا أَرَادَ غَيْرًا مُ وَجَارَ مُنْتَمَدًا تَبَرُّأَ مِنهُ اللَّكَانِ وَوَكَلَاهُ إِلَى نَفْسِهِ (طب عن عمران ) \* مامنْ قَلْبِ إِلاَّ وَهُوَ مُعَلَّقْ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِهِ الرَّحْنِ إِنْ شَاء أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاء أَزَاغَهُ ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَٰنِ يَرْفَعُ ۚ أَقُوامًا ، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ه ك \_ عن النواس) \* ما مِنْ قَوْمٍ يَذْ كُرُ ونَ اللهَ إِلَّا حَنَّتْ بِهِمُ الْلَائِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكينَةُ ، وَذَكَرَ هُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ( ت ه ـ عن أبى هريرة وأبى سعيد ) \* مامنْ قَوْم يَظْهَرُ فِيهُمُ الرِّ بَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ ( حم \_ عن عمرو بن العاص ) \* مَا مِنْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَرُّ وَأَكْثَرُ مِنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ كُمْ مُهَمِّرُوهُ إِلاَّ عَمَّهُمْ ٱللهُ تَعَالَى مِنْهُ

بِعِقَابِ ( حم د ، حب ـ عن جربر ) \* مَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِس لاَ يَذْكُرُ ونَ آللَهُ تَعَالَى فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِيثُلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ( د ك \_ عن أبى هريرة ) \* مَا مَنْ قَوْمٍ يَكُونُ فِيهِمْ ۚ رَجُلُ صَالِحٌ فَيَمُوتُ فَيَخْلُفُ فِيهِمْ مَوْلُودٌ فَيُسَمُّونَهُ ۖ بِأَسْمِهِ إِلاَّ خَلَفَهُمُ ٱللهُ تَعَالَى بِالْحُسْنَى (ابن عساكر، عن على") \* \_ ز\_ ما من كُلِّ المَاءِ يَكُونُ الْوَلَا ، وَإِذَا أَرَادَ آللهُ خَلْقَ شَيْءٍ كُمْ يَمْنَهُ ثَيْءٍ (م عن أبي سعيد) \* مَا مِنْ لَيْلِ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ وَالدُّمَاء تُمْطِرُ فِيهَا يَضْرِفُهُ اللهُ حَيْثُ شَاء (الشافعي عن المطلب بن حنطب ) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى بِدِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آقُرُ \* وَا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ . فَأَثْمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِيثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْ يَنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ ( خ \_ عن أَبي هريرة ) \* ما مِنْ مُوْمِنِ إِلاَّ وَلَهُ بَابَانِ : بَابُ يَصْمَلُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابِ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ ، فَإِذَا مَاتَ بَكَياَ عَلَيْهِ (ت\_عن أنس؛) \* مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّى أَخَاهُ يِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ه ـ عن عمرو بن حزم ) \* ـ ز ـ مَامِنْ بَخْرُوحٍ يُجُرَّحُ فَى سَنِيلِ أَللُّهِ ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِبَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ وَجُرْ حُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ. الَّاوْنُ لَوْنُ ٱلدَّم ِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِيْكِ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ ما مِنْ نُحْرِم يَضْعَى لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلِّنِي حَتَّى تَغْيِبَ الشَّمْسُ إِلاَّ فَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ (ه ـ عن جابر) ﴿ مَامِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ آبْنَتَانِ فَيَحْسِنُ إِلَيْهِما مَا سَعِبَتَاهُ إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ (حم خد حب ك \_ عن ابنعباس)

\* ما مِنْ مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً تُوْبًا إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ آللهِ تَمَالَى مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْ قَةَ ( ت ـ عن ابن عباس ) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ إِلاَّ وَكُلِّ ٱللهُ بِهِ مَلَكًا يَخْفَظُهُ فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى بَهِبٌّ مَتَى هَبٌّ ( حم ت \_ عن شداد بن أوس ) \* مامِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَيَسْأَلُ ٱللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (حمده \_ عن معاذ) \* \_ ز \_ ما مِنْ مُسْلِم يَنَطَهَرُ فَيْتِمْ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هَذِهِ الصَّاوَاتِ الْحَمْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِنَا بَيْنَهُنَّ (م - عن عثمان ) \* - ز - مامِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمُ اللَّهُ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَاكُفَتَ يْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنْةُ (مد \_ عن عقبة بن عامو) \* مَا مِنْ مُسْلِم يَزُرَعُ زَرْعًا ، أَوْ يَغُرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّكَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً ﴿ (حم ق ت - عن أنس) \* مَامِنْ مُسْلِم يُشَالَةُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَنُحِيَتْ عَنْهُ بِهِا خَطِيئَةٌ (م ـ عن عاشة) \* ـ ز ـ مامنِ مُسْلِمِ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةً ۗ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ وَٱثْنَانِ ؟ قال وَٱثْنَانِ (تُ - عن عمر) \* مَا مِنْ مُسْلِمِ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً (د ـ عن ابن عمرو) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ في جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ ٱللهُ تَعَالَى الْحَفَظَةُ ٱكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَادَامَ تَحْبُوسًا فِي وِثَاقِي (كُــ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ مَامِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً لِلاَّ شُفَّوا فِيهِ (حم طب - عن ميمونة) \* مَامِنْ

مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلا حَطَّ ٱللهُ لَهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَا تَحُطُّ الشُّجَرَةُ وَرَقَهَا (ق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمْرَهُ آللهُ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ آجر فِي في مُصِيبَتِي ، وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ آللهُ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ آللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا (م ه \_ عن أم سلمة ، حم \_ عن أم سلمة ، عن أبي سلمة ) \* مَا مِنْ مُسْلِمِ يُظُلُّمُ مَظْلَمَةً ۚ فَيَقَاتِلُ فَيَقْتَلُ إِلاَّ قُنْلِ شَهِيدًا ﴿ حَمْ لَـ عَنَ ابن عَمْرُو ﴾ \* مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلاَّ وَقَفَّهُ اللَّكُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ ، فَإِنِ ٱسْتَغْفَرَ منْ ذَنْبِهِ كُمْ يُوَقِّفُهُ عَلَيْهِ وَكُمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ك ـ عن أم عصمة ) \* مَا مِنْ مُسْلِمِ يَتُودُ مَر يضًا كُمْ يَعْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبَعَ مَرَاتٍ : أَمْأَلُ آللهُ الْعَظِيمِ ، وبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكُ ۚ إِلاَّ عُوفِيَ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتُودُ مُسْلِمًا ۗ غُدُوَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبَغُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى أَيْدِي ، وَإِنْ عَادَةُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ (ت ـ عن على ) \* - ز - مَامِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكُلَّ السَّبْعُ فَهُو لَهُ صَدَّقَةٌ ، وَمَا أَكْلَتِ الطُّيُورُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزَوْهُ أَحَدُ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (م \_ عن جابر) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقُرِضُ مُسْلِمًا قَرَ ْضاً مَرَّ آَيْنِ (١) إِلاَّ كَانَ . كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (ه ـ عن ابن مسعود) \* مَامِنْ مُثْلِم يُلَبِّي إِلاَّ لَبَيْ مَاعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ شَجَرٍ ، أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

<sup>(</sup>١) استشكاه السيوطي في حاشيته على ابن ماجه للحديث المصرح بفضل القرض على الصدَّة

رت ه ك - عن سهل بن سعد ) \* - ز - مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيْصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْسُلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ (حمد ـعن مالك بن هبيرة ) \* \_ ز\_ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْ بَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرَكُونَ بِأَلَّهِ شَيْئًا إِلَّا شُفَّعُوا فِيهِ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* مَامِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَاكُمْ يَبِنُلْفُوا الْحِيْثَ إِلاَّ تَلَقُّونُهُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ دَخُلَ ( حم \_ عن عتبة بن عبد ) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةَ إِلاَّ وَقَاهُ آللهُ تَمَالَى فِينْنَةَ الْقَبْرِ (حم ت \_ عن ابن عمرو ) \* مَامِنْ مُسْلِم يَنْظُرُ إِلَى آمْرَأَةٍ أُوَّلَ رَمْقَهِ ، ثُمَّ يَغُضَّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ تَمَالَى لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا في قَلْبِهِ (حم طب\_عن أبي أمامة ) \* \_ز\_ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنفِقُ مِنْ كُلِّ مَالِ لَهُ زُوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ إِلاَّ ٱسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلَّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ (حم ن حب له \_ عن أبي ذر") \* - ز - مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمِا إِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْقَتُولُ فِي النَّار ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَمُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ( ٥ ـ عن أنس ) \* مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقَيِمَانِ فَيَتَصَا فَعَانِ إِلاَّ غُفُرِ كَمُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقا (حم دته \_ والضياه عن البراء ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُ هُمَا عَلَى صَاحِبهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ بِيدِهِ إِلاَّ للهِ فَلاَ يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُغْفَرَ لَمُمَا (حم - عن البراء) \* - ز - مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ مِنْ أُولاَدِهِمَا كُمْ يَبِيْلُغُوا الْحِيْثُ إِلَّا غُفُورَ لَمُمُمَّا (حمن حب عن أبي ذر") \* \_ ز\_مَامِنْ

مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَمُمَا ثَلَاثَةُ أُولادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَالُ لَهُمُ ٱدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلُ أَبُوانَا ، فَيقَالُ آدْخُاوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمُ (حمن ـ عن أبى هريرة) \* مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَمُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبِنْلُغُوا حِنْثًا إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ۚ (حم ن حب ـ ءن أَبى ذرٌّ ) \* مَا مِنْ مُصَلِّ إِلاًّ وَمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ أَنَمُّهَا عَرَجًا بِهَا ۚ، وَإِنْ كُمْ يُتَبِيُّهَا ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ ( قط \_ فى الافراد عن عمر ) \* مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ السُّلِمَ إِلاَّ كَفَّرُ ۖ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا (حم ق ـ ءن عائشة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ مَكْلُهم يُكِيْلُمُ فِي ٱللَّهِ إِلاَّ جَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَكَلَّهُ مُ يَدْمِي، الَّاوْنُ لَوْنُ ٱلدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِ يَحُ الْمِـْكِ ( خ \_ عن أَبَى هريرة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنصِّرَانِهِ ، أَوْ يُجَجِّساَنِهِ كَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً حَمْهَاء هَلُ نُحِيثُونَ فِيها مِنْ جَدْعَاء (ق د\_عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ ما من مَوْ لُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَمِلُ صَادِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ أَبْنُ مَوْ يَمَ وَأُمُّهُ (حم م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ زـ مَا مِنْ مَيِّتِ يُصَلِّى عَلَيْدِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ (حم م ن ـ عن أنس وعائشة ) \* مَا مِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّة مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفَّعُوا فِيهِ ( ن \_ عن ميمونة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَيِّت يَمُوتُ فَيَقُومُ بَا كِيهِمْ فَيَقُولُ وَاجَبَلاَهُ وَاسَنَدَاهُ أَوْ نَعْوَ ذَٰلِكَ إِلاَّ وُ كُلِّلَ بِهِ مِلَكَانِ يَلْهَزَ انِهِ هَكَذَا كُنْتَ (ت ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ مَامِنْ نَبِي إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتُهُ الْأَعْوَرَ

الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَه ِ (ك ق رت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَامنْ نبي إلا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَوَزِيرَ انِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَ ايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فِجَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأُمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : فَأَبُو بَكْرٍ وَمُحَرُ ( ت ـ عن أَبِي سَعِيدٍ ) \* \_ ز\_ مَامِنْ أَبِيَّ بَعَثَهُ ٱللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِّهِ حَوَارِيُّونَ ، وَأَشْعَابُ يَأْخُذُونَ بَسُنِّتِهِ ، وَيَتَقَيَّدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَالَا يُؤْءَرُ ونَ : فَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٍ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٍ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَّ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاء ذُلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْ دَلِ (حم م - عن ابن مسعود) مَامِنْ لَهِي كَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ لَبِيْنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرِ َةِ (٥ ـ عن عائشة) \* مَا منْ نَبِيِّ يَمُوتُ فَيُقْيِمُ فِي قَبْرِهِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (طب حل \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَامِنْ نَفْس تَمُوتُ لَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ مُ يَسُرُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَأَنَّ لَمَا ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِمَ إِلَى ٱلدُّنْيَا فَيُقُتْلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ (حمق ت \_عن أنس) \* \_ز\_ مَامِنْ نَفْسَ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذُلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ إِلاَّ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ (حمنه -عن معاذ) \* \_ز\_مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَة إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ ٱللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَعِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قِيلَ أَفَلَا نَتَّكِلُ. قالَ لاَ أَعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا فَكُلُّ مُيسَّرْ لَى خُلِقَ لَهُ . أَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِيمَلِ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ

الشَّقَاوَةِ فَيُكِسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (حم ق ٤ - عن على ) \* - ز -مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْمًا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ حَلَيْةٌ (حم ق ت \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ مَامِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلا يُنَادِي مُنَادٍ سَبَّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ ( ت \_ عن الزبير ) \* \_ ز \_ مَامِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِ لَآنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمّ أَعْطِ لِمُسِكًا تَلَفًا (ق ـ ءن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ يَوْم ِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَمْتُونَى آللهُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَافَةً ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ اللَّاأِكَةَ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَوْلاً و (من ٥ - عن عائشة) \* مَا مِنْ يَوْمِ إِلاَّ يُقْسَمُ فِيهِ مَثَاقِيلُ مِنْ بَرَكَاتِ الْجَنَّةِ فِي الْفُرَاتِ ( ابن مردويه ، عن ابن مسمود) \* \_ ز \_ مَا مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ ۚ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْ مُجَانُ فَيَنظُرُ أَ يَنَ مِنهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَاقَدَّمَ، وَبَنظُرُ أَشْأَمَمِنهُ فَلَا يَرَى مَاقَدَّمَ ، وَيَنظُو كَبِنَ يَدَيْهِ فَلاَيَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاء وَجْهِهِ فَا تَقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَة ، وَلَوْ بِكَامِة طَيِّبَة (حم ق ت ه - عن عدى بن حام) \* - ز - مَامِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ : مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ . فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَلَالِكَ قَوْلُهُ : هُمُ الْوَارِثُونَ. ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* ــزــ مَامِنْــكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ وُكِلِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْحِينِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ اللَّاكِئِكَةِ . قَالُوا وَإِيَّاكَ ؟ قَالَ وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَا نَنِي عَلَيْهِ َ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْ مُرُنِي إِلاَّ بِخَـيْرِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَامنِـ ـُكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَعَهُ شَيْطَانُ ، قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ آللهِ ؟ فَالَ وَأَنَا إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ

أَعَا نَنِي عَلَيْهِ ۚ فَأَسْلَمَ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتُوَضَّأُ فَيُعْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْ كُمُّ رُكْمَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ ( حم د حب \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفُرْغُ مِنْ وُضُولُهِ: أَشْهِكُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَةِ النَّانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاء (حم م دن \_ عن عمر) \* \_ ر \_ مَامِنْ كُمْ مِنْ رَجُل يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَمَضْمَضُ وَيَمُجُ ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ ۚ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفيهِ وَخَيَاشِيهِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَا أَمْرَ أُهُ اللهُ إِلاَّ حَرَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْيَتِهِ مَعَ المَّاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمُوْفَقَـيْنِ إِلاَّ حَرَتْ خَطَأَيَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرْ هِ مَعَ المَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَفْمَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ ٱللهُ إِلاَّ حَرَتْ خَطَايَا رِجْلَبْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، فإِنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى كَفَمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَبْهِ وَجَمَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلْهِ إِلاَّ ٱنْصَرَفَ مِنْ خَطِيلَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ (حم م ـ عن عمرو بن عبسة) \* ـ ز ـ مَامِنْ ـ كُنَّ آمْرَ أَهُ ۖ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِمَا إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّادِ . قالَتِ آمْرُأَةٌ وَٱثْنَـٰ يُنِ ؟ قال وَأَثْنَانِ ﴿ حَمْ قَ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* \_ ز \_ مَامَنَعَكَ يَا أُبَّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْ تُكَ أَكُمْ تَعِدْ فِيهَا أُوْحَى اللهُ إِلَىَّ أَنْ ٱسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكمُ لِلَا يُحْيِيكُمْ (حمت لَك عن أبي هريرة) \* مَا نَحَلَ وَالدِّ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ

ادَبِ حَسَنِ ( ت ك ـ عن عمرو بن سعيد بن العاصي ) \* مَا َنْفَعَنِي مَالُ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ (حم ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ منْ مَالِ وَمَا زَادَ ٱللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللهُ (حم م ت عن أبي هربرة ) \* \_ ز\_ مَا نَهَيْتُكُمُ عَنَهُ فَأُجْتَنْبُوهُ وَمَا أَمَرُ تُكُمُ بِهِ فَا فَعَالُوا مِنْهُ مَا آسْتَطَعْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَآخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِياَئُهِمْ (م ـ عن أبى هريرة ) \* مَاوَضَّمَتُ قِبْلَةَ مَسْجِدِي هٰذَا حَتَّى فُرِجَ لِي مَا بَدْنِي وَ بَيْنَ الْـكَعْبَةِ (الزبير بن بَكَار في أخبار المدينة ، عن ابن شهاب مرسلا ) \* مَا وُلِدَ في أَهْلِ بَيْتِ عُلَامٌ إِلَّا أَصْبُحَ فِيهِمْ عِنْ كُمْ يَكُنْ (طس هب عن ابن عمر) \* \_ز\_ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّمَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَمِسْ مِنِّى (م - عن أبن هريرة ) \* \_ ز \_ مَا هُذِهِ أَلْنِهَا وَعَلَيْكَ بَهْذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرَمَاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ ٱللهُ لَكُمْ بِهَا فِي ٱلدِّينِ وَيُعَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ (٥ - عن علي ) \* \_ ز \_ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاَتِهِ قَبْلَ الْإِمامِ أَنْ يُحَوِّلُ ٱللهُ صُورَ أَهُ ۖ فِي صُورَةِ حِمَارٍ (م ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ ما يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقُتَلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ ( ت ، حب - عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ مَمَا يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَشْتَدَّ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ ( ابن المبارك \_ عن هزة بن عبيد مرسلا) \* مَا يُخْرِجُ رَجُلُ شَيْنًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكُّ عَنْهَا كَنْيَ سَبَغِينَ شَيْطًانًا (حم ك ـ عن بريدة ) \* \_ ز \_ مَا يَزَالُ الْبَلاَهِ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَيَ اللهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ( ت

(ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُمْ (حم ق - عن أَبِي هريرة ) \* - ز - مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُلَّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثٌ وَعِندِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَى ۗ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ، وَلاَ وَصَبِ ، وَلاَ هُمْ ، وَلاَ حَزَنِ ، وَلاَ أَذًى ، وَلاَ غَمْ خَتَّى الشُّو كُةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كُفَّرَ ٱللهُ بِهَا مِنْ خَطَاكَاهُ (حم ق \_ عن أبي سـعيد وأبى هريرة معاً ) \* \_ ز \_ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْـكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُمِنَّهُ ٱللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغُنْ يُغْنِهِ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ ، يُصَبِّر هُ ٱللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحدُ عَطَاءِ خَيْراً وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (حم ق ٣ \_ عن أبي سعيد ) \* - ز - مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغَيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ ( ن ك ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا يَنْبِغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَّقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم د ـ عن عبد الله بن جعفر) \* ـ ز ـ مَا يَنْقِمُ آبْنُ جَمِيلِ إِلَّا إِنَّهُ كَانَ قَقِيرًا ۖ فَأَعْنَاهُ آللهُ ، وَأَمَّا خَالِثُ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، وَقَدِ أَحْنَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَى ۗ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يَاعُمَرُ أَمَّا شَعَرُ \*تَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِبْوُ أَبِيهِ ( حم ق د ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَالُ ٱللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ( ٥ \_ عن ابن عباس ) \* مَانِعُ الْحَدِيثِ أَهْلَهُ كَمُحَدِّثِهِ غَيْرً أَهْلِهِ ( فر ـ عن ابن مسعود ) \* مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ( طص \_ عن أنس ) \* \_ ز\_ مَتِّعْهَا فَإِنَّهُ

لاَ بُدُّ مِنَ الْمَتَاعِ وَلَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ (هق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنَّمْهَا وَلَوْ بِصَاعِ ( خط \_ عن حابر ) \* مَثَلُ أَبْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ لَلَمَا يَا وَقَعَ فَي الْمُرَمِ عَتَّى يَمُوتَ ( ت \_ والضياء عن عبد الله آبن الشخير ) \* مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ الْمِلْحِ فِي الطَّمَامِ لِآيَصْلُحُ الطَّمَامُ إِلاَّ بِالْمُلْحِ (ع \_ عن أنس) \* مَثَلُ الْإِيمَانِ مَثَلُ الْقَبِيصِ تَقَمَّقُهُ مَرَّةً وَ تَتَذْرِ عُهُ أُخْرَى ( ابن قانع ، عن والد معدان ) \* مَثَلُ الْمَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُليْنِ عَلَيْمِما جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّمِما إِلَى تَرَاقِيمِما ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَيْنَفْقُ شَيْئاً إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى نُخْ فِيَ بَنَانَهُ وَتَعَفُّوا أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنفْقَ شَيْئًا إِلاًّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُو يُوسِقُهُما فَلَا تَنَسِمُ (حم ق ت - عن أبي هريرة) \* مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذُكُّرُ ٱللَّهُ فِيهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكُرُ ٱللَّهُ فِيهِ مَثُلُ الحَيِّ وَالْمَيِّتِ (ق - عن أبى موسى ) \* مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ مِنْ عِطْرِهِ أَصَابَكَ مِنْ رَيْحِهِ ( د ك ـ عن أنس ) \* مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ ، وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكِيرِ الحَدَّادِ لاَ يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْسِنْكِ ، إِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهُ أَوْ تَجِدَ ريحَهُ ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْنَكَ ، أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً (خ - عن أَبِي مُوسَى ﴾ \* مَثَلُ الرَّا فِلَةِ فِي الزِّيمَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِا كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَمَا ( ت \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسُ كَمَثَلَ نَهُوْ جَارِ عَذْبِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمُ ۚ يَعْنَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا 'يُبْقِي ذٰلِكَ مِنَ ٱلدُّنَسِ (حم م - عن جابر ) \* مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ

وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيء لِإنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ (طب \_ والضياء عن حَندب ) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ ، وَالْدَاهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ أَسْنَهَمُوا عَلَى سَنِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا ، وَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهِمَا إِذَا ٱسْتَقَوْا مِنَ المَّاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالَ الدين في أَعْلاَها لاَ نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُوذُوناً فَ قَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْناً في نَصِيبناً خَرْقاً وَكُمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَثْرُ كُوهُمْ ۚ وَمَا أَرَادُوا هَلَـ كُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا حَجِيماً (حم خ ت \_ عن النعمان بن بشير ) \* مَثُلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةَ تِتُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ (٥ ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْ جِعُ في صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ في قَينُهِ فَيَأْكُلُهُ (م ن ٥ - عن ابن عباس ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَمَلَّمُ الْعِلْمِ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِعِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكُنزِ الْكَنْزَ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ (طس \_ عن أبي هويرة ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْوَلْمَ فِي صِغْرِهِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْوَلْمَ فَكِبَرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى المَاءِ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَغْطُبَ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ، وَالَّذِي يَقُالُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ مُجْمَةَ لَهُ (حم - عن ابن عباس) \* مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ ٱلْحِـٰكُمَةَ وَلاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلَ رَجُل أَنَّى رَاعِيًّا فَقَالَ: يَارَاعِي أَجْزِرْ فِي شَاةً مِنْ عَنَمَكِ . قال آذْهَبْ غَنُدُ بِأَذُنِ خَيْرِ هَا شَاةً فَلَهَبَ فَأَخَلَ بِأَذُن كَلْبِ الْفَنَمَ ِ (حم ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَاوَهَبَ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَتِي \* فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ فَإِذَا آسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَأَيُوقَفَ ف ( ٩ - (الفتح الكبر) - ثالث)

فَلَيْمَرَّفْ بَمَا آسْتَرَدَّثُمَّ لِيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (دــ عن ابن عمرو) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُمْتِقُ عِنْدَ ٱلمَوْتِ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (حم ت ن ك - عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُمَسلِّمُ النَّاسَ ٱلْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتيلَةِ تُضيه لِلنَّاسِ وَتَحْرِقُ نَفْسَهَا (طب عن أبي برزة ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ مَثَلُ بَعِيرِ ۚ رَدَّى وَهُو يَجُرُ ۚ بِذَنَبِهِ ۚ (هَقَ ـ عَنَ ابْنُ مُسْعُود) ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ ٱلجُمْلَ يَنَقَوَّوْنَ بِيرَعَلَى عَدُولِهِمْ مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا (د في مراسيله هق - عن جبير بن نفير مرسلا) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا لِنِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَمْثَلِ الْمُنْيَانِ يَشُدُّ بَمْضُهُ بَمْضًا (خط ــ عن أبي موسى ) \* - ز - مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلْأَثْرُجَةِ رِ يَحُهَا طَيِّبْ وَطَعْمُهَا طَيِّبْ ، وَمَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرُأُ ٱلْفُرْآنَ كَمَثَلِ ٱلتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِبِحَ لَمَا ، وَمَثَلُ ٱلْفَاجِرِ ٱلَّذِي يَقْرُ أُ ٱلْقُرْ آنَ كَمَثَلَ ٱلرَّ يُحَافَق رِيحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرْ ، وَمَثَلُ الْعَاجِرِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرُأُ ٱلْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلخَنْظَلَةِ طَعْمُهُما مُرْ وَلا رِبِحَ لَمَا ، وَمَثَلُ جَلِينِ الْسَالِحِ كَمَثَلَ صَاحِبِ ٱلْمِسْكَ إِنْ لَمْ يعِبْكَ مِنْهُ شَيْء أَصابِكَ مِنْ رِيجِهِ ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلُ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ كُمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ (ن م - عن أنس) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ ٱلَّذِي يَقُرْ أَ الْقُرْ آَنَ كَمَثَلَ ٱلْأَثْرُجْةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا طَيْبٌ ، وَمَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرُ أَالْتُرُ آنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ لاَّرِ بِمِ لَمُنَا وَطَعْمُهُمَا خُلُو ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ ٱلَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ ٱلرِّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ ٱلَّذِي لاَ يَقُرْأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلِ ٱلْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَمَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُ ۗ (حم ق ٤ - عن

أَبِي مُوسَى ﴾ \* مَثَلُ الْوُمِنِ كَالْبَيْتِ آلْخَرِبِ فِي الْظَّاهِرِ ۚ فَإِذَا دَخَاتُهُ ۗ وَجَدْتُهُ مُؤَنَّتًا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَمَثَلِ الْقَبْرِ الْشَرَّفِ الْمُجَصَّى يُمْجِبُ مَنْ رَآهُ وَجَوْفُهُ المُمْتَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَامَةِ مِنَ ٱلزَّرْعِ تُفْيُولُهَا ٱلرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُكَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمَافِق كَمَثَلِ ٱلأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ آنْعِفِافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (حم ق \_ عن كعب بن مالك) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَمَثَلِ آلزَّرْعِ لِآتَزَالُ آلِّ بِحُ تُفِيوْهُ ، وَلاَ يَزَالُ الْمُوْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٍ ، وَمَثَلُ الْمَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ ٱلْأَرْزِ لاَ بَهِ ْتَزُّ خَتَّى بَسْتَخْصِدَ (حم ت\_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ وَ إِنْ مَاشَيْتُهُ نَفُعَكَ وَإِنْ شَارَكَنَّهُ لَفُعَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلَ خَامَةِ ٱلزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَهُا ٱلرِّيحُ كَفَأَتُهَا فَإِذَا سَكَنَتِ آعْتَدَلَتْ وَكَذَلكِ الْمُؤْمِنُ يُكَفَأُ بِالْبِلَاءِ ، وَمَثَلُ الْفَاحِرِ كَالْأَرْزَةِ صَاءً مُمُتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ تَعَالَى إِذًا شَاءَ (ق ـ عن أبى هريرة ) \* مَثَلُ الْلُؤْمِنِ مَثَلُ آلْخَامَةِ تَحْمَرُ مَرَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَى وَالْـكَافِرِ كَالْأَرْزَةِ (حم ـ عن أبي ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَسْتَقَيمُ مَرَّةً وَتَخْرِثُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مِثْلُ ٱلْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ مُسْتَقَيمةً حَتَّى تَخِرَّ وَلاَ تَشْفُرُ (حم - والضياء عن جابر ) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَخْيَانًا وَتَقُومُ أَخْيَانًا (ع والضياء عن أنس) \* مَثْلُ ٱلمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ إِنْ أَكَاتُ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُود نَخِر لَمْ تَكُسِرْهُ ، وَمَثَلُ اللُّولْمِينِ مَثَلُ سَبِيكَةِ الذُّهَبِ إِنْ نَفَخْتَ عَلَيْهَا ٱخْرَتْت وَ إِنْ وَزِيْنَتْ كُمْ تَنْقُصْ (هب ـ عن ابن عمرو) \* مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلْنَّحْلَةِ

لاَ تَأْكُلُ إِلاَّ طَيِّمًا وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ طَيِّمًا (طب حب ـ عن أبي رزين) \* مَثْلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءِ نَفَعَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي نَوَادِّهِم ۚ وَتَرَ الْحِيمِ ۚ وَتَعَاطُهُمِم ۚ مَثَلُ ٱلْجَسَدِ إِذَا آشْتَكَى مِنهُ هُضُو تَدَاعَى لَهُ سَأَتُرُ ٱلْجَسَدِ بِالسَّهِرَ وَٱلْحُمَّى (حم م ـ عنالنعان بن بشير) \* \_ ز \_ مَثَلُ ٱلْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱللهُ أَعْلَمُ مِبَنْ مُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ ٱلصَّامْمِ الْقَائِمِ ٱلْحَاشِعِ ٱلرَّاكِمِ السَّاجِدِ (ن ـ عن أبي هربرة) \* مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الْصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّاثِمِ ٱلَّذِي لاَيَفْتُرُ مِنْ صِياَمٍ وَلاَ صَدَقَةً حَتَّى يَرْجِعَ وَتَوَكَّلَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي سَدِيلِهِ إِنْ تُوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلُهُ ٱلْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ (ق ت ن - عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ المَوْأَةِ الْصَّالَحِةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ ٱلْأَعْصَمِ ٱلَّذِي إِحْدَى رَجْلَيْهِ بَيْضَاء (طب ـ عن أبي أمامة) \* ـ ز ـ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلِ رَجْلِ السَّتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَـلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى ٱللَّيْلُ فَمَدِهُوا إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فَقَالُوا لاَحاجَةً لِنَا إِلَى أَجْرِكَ ٱلَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا لَكَ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْسَلُوا أَكُمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ وَخُدُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً فَأَبَوْا وَتَرَكُوهُ فَاسْتَأْجَرَ أُجَرَاء بَعْدَهُمْ فَقَالَ آعْمَلُوا بَقِيةً يَوْمِكُمُ وَلَـكُمُ ٱلَّذِي شَرَطْتُ لَمُهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ فَعَمِـلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا لكَ مَاعَمِلْنَا وَلَكَ الْأَجْرُ ٱلَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ أَكُمِلُوا بَقَيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّمَا َ إِنَّى مِنَ النَّهَارِ شَيْءٍ يَسِسِيرُ فَأَبَوْا فَأَسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَمْسُلُوا لَهُ بَقِيلًا يَوْمُهُمْ فَعَمِـاوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ خَتَّى غَابَتِ الْشَّمْسُ وَآسْتَكُمْمَالُوا أَجْرَ الْفَرِيَّةَيْنِ كِلَيْهِمَا

فَذَالِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِـلُوا مِنْ هَٰذَا الَّنُورِ (خــ عن أبي موسى) \* مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلَ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ كَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً لاَ تَدْرِي أَيُّهُما تَتَّبِعُ (حم م ن - عن ابن عمر ) \* مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ ٱلْمَطَر لاَ يُدْرَى أُوَّلُهُ خَيْرٍ أَمْ آخِرُ أُو رحم ت \_ عن أنس ، حم \_ عن عمار ، ع \_ عن على ، طب ـ عن ابن عمر، وعن ابن عمرو ) \* مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلُّفَ عَنْهَاغُو قَ ( البزارعن ابن عباس ، وعن ابن الزبير ، ك \_ عن أبي ذر ) مَثَلُ بِلاَلِ كَمَثَلَ نَعْدَلَةٍ غَدَتْ تَأْ كُلُ مِنَ ٱلْحُلُو وَٱلْمُرِ َّثُمَّ يُمْسِي خُلْوًا كُلُّهُ (الحكيم عن أبي هريرة) \* مَثَلُ بَلْمَمَ بْنِ بَاعُورَاء فِي بَي إِسْرَائِيلَ كَمَثَلَ أُميَّةً بْن أَبِي الْصَّلْتِ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ( ابن عساكر عن سعيد بن المسيب مرسلا ) \_ ز\_ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَ مِنْهَا نَقَيَّةُ قَمَلَتِ ٱلمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ آلَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ شَرِ بُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَاب طَأَلْفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءَ وَلاَ ثُنْبِتُ كَلَاًّ فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ ٱللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي ٱللَّهُ بِهِ فَعَـلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ كَمْ يَرْفَعُ بِذَلْكِ رَأْمًا وَكُمْ يَقَبَلُ هُدَى ٱللهِ ٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ (ق \_ عن أبي موسى) \* - ز - مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي أَحَدِكُم ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ َ إِنْ يَدَيْهِ (حم ه ـ عن طلحة ) \* مَثَلُ مِنَّى كَالرَّحِم فِي ضِيقِهِ فَإِذَا حَمَلَتْ وَسَّعَهَا اللهُ ( طس \_ عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ هَذِّهِ ٱلدُّنْيَا مَثَلُ أَوْبِ شُقَّ مِنْ أُوَّالِهِ إِلَى آخِرِهِ فَسَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْظٍ فِي أُخِرِهِ فَيُوسُكُ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ

(هب ـ عن أنس) \* \_ ز \_ مَثَلَى فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلُهَا وَأَجْلَهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ كُمْ يَضَعْهَا فَجَمَلَ ٱلنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هَذِهِ ٱللَّبِنَةِ ، فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ ثِلْكَ ٱللَّهِ ﴿ حم ت \_ عن أبي ، حم ق ت \_ عن جابر ، حم ق \_ عن أَبِي هُويرة ، حم م ـ عن أَبِي سعيد ) \* ـ ز ـ مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلِ ٱسْتَوْقَكَ نَارًا وَلَكَ أَضَاءَتْ مَاحَوْ لَمَا جَعَلَ ٱلْفَرَاشُ وَهُ ۚ وِ ٱلدَّوَابُّ ٱلَّتِي يَقَمْنَ فِي ٱلْنَّارِ يَقَمْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَعْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبِنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَذَٰلِكَ مَثَلِى وَمَثَكُكُمُ ۚ ، أَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ الْنَّارِ هَلُمَّ عَنِ الْنَّارِ هَلُمَّ عَنِ الْنَّارِ فَتَغْلُبُونِي فَتَقْتَحِمُونَ فِيهاً. ( حم ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَّنَلي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَفَرَسَيْ رِهَانِ ، مَثَلي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ رَجُـلِ بَمَثَهُ قَوْمٌ طَلِيعَةً فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ يُسْبَقَ أَلاَّحَ بتُوْبَيْهِ أُنيتُمْ أُنيتُمْ أَنَاذَاكَ أَنَاذَاكَ (هب \_ عنسهل بن سعد) \* مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلَ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَٱلْجَنَادِبُ يَقَمْنَ فِيهاَوَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْها وَأَنَا آخُذُ بِحُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ نَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي (حم - عن جابر) \* ـ ز ـ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا يَمَثَنِي آللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُـلِ أَنِّي قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ ٱلْجَيْشَ بَعَنْنِي وَ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ الْمُرْ يَانُ فَالنَّجَاءَ الْنَجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَأَئِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْ لَجُوا وَٱنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَتَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَعُوا مَكَانَهُمْ فَمَا يُحَهُمُ ٱلْجَيْشُ فَأَهْلَكُمُمْ وَآجْتَاحَهُمْ ، فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَاجِئِنْ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ (ق-عن أبى موسى ) \* جَحَالِسُ آلذٌ كُرِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَحُفُّ جِمِمُ اللائكة

اللَّا يُكَةُ وَتَغْشَاهُمُ ٱلزَّحْمَةُ وَيَذْ كُرُهُمُ آللهُ عَلَى عَرْشِهِ (حل ـ عن أبي هريرة وأبى سعيد) \* \_ ز \_ بُحَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةُ ( حب طب هب ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مُدْمِنُ ٱلخَمْو كَمَابِدِ وَثَنِ ( تَخ هب \_ عن أَبي هريرة ) \* \_ ز \_ مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْ كَبْ وَلْتَخْتَمِرِ ۚ وَلَتَصُمُ ۚ ثَلَاثُهُ ۚ أَيَّامٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْ تَمْذِيبٍ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنِي ۗ (حمد ن ه عن عقبة بن عامر ، د ال \_ عن ابن عباس) \* مَرَ " رَجُل بنُصْن شَجَرَة عَلَى ظَهْر طَّرِيقٍ فَقَالَ وَٱللَّهِ لَأُ تَعَدِّينَ هَذَا عَنِ اللَّهْ لِمِنْ لاَ بُؤْذِيهِمْ ۚ فَأَدْخِلَ ٱلجَّنَةَ (حم عن أبي هريرة ) \* مَرَرْثُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِاللَّاءِ ٱلْأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحِلْسِ الْمَالِي مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى (طس ـ عن جابر) \* مَرَرَثُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَٰى قَأَمُّنَا يُصَـلِّى فِي قَبْرِهِ (حم م ن \_ عن أنس) \* مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (حم ق ت ه \_ عن عائشة ، ق \_ عن أبى موسى ، خ \_ عن ابن عمر ، ٥ \_ عن ابن عباس ، وعن سالم بن عبيد) \* \_ ز \_ مُرُوا أَبَا ثَابَتِ يَتَعَوَّذُ لَأَرُ قُيةً إِلاًّ فِي نَفْسِ أَوْ مُحَةٍ أَوْلَدْعَةٍ (حمد - عن سهل بن حنيف) \* ـ ز\_ مُرُوا الصَّبِيُّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبَعْ سِنِينَ وَإِذَا بَانَعْ عَشْرَ سِنِينَ فَأُضْرِ بُوهُ عَلَيْهَا (د - عن سبرة) \* مُرُ وا أَوْ لاَدَ كُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَا لِم سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَصْرِ بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَا وَعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَاجِمِ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُ كُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَادُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكبَةِ (حم د ك - عن ابن عمرو) \* مُرُوا بِالْعَرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَشْعَلُوهُ ، وَٱنْهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكُو وَ إِنْ لَمْ تَجْتَنْبِهُ أُكُلُّهُ ( طص - عن أنس ) \* مُرُوا بِالْمَرُ وْفِ وَأَنْهُواْ عَنِ

لَلُنْكُو قَبْلُ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَـكُمْ ( و ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ (حمخ د ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مُرْهَا فَإِنْ إِنَّ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِ أَمَتِكَ (د حب \_ عن لقيط بن صـ برة ) \* مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَـ يْنْ فِي وَجْهِهِ بَوْمَ الْقِيامَةَ (حم ـ عن عمران ) \* ـ ز ـ مُسْتَلَ يَحْ وَمُسْتَرَاحْ مِنْهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَ يَحُ مِنْ نَصَبِ آلدُّ نُباً وَأَذَهَا إِلَى رَحْمَةِ آللهِ تَعَالَى ، وَالْعَبَدُ الْفَاحِرِ ۚ تَـ ْتَرِيمُ مِنهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالْشَّجَرُ وَالدَوَابُ ( حم ق ن \_ عن أبي قتادة ) \* مَشْيُكَ إِلَى المَسْجدِ وَٱنْصِرَافُكَ إِلَى أَهْالِكَ فِي ٱلأَجْرِ سَوَالِهِ ( ص ـ عن يحيي بن أبي يحبي الغساني مرسلا) \* مَصُّوا المَاء مَصًّا وَلاَ تَعَبُّوهُ عَبًّا (هب \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَضَتِ آلِهُ جُرْءَةُ لِأَهْلِهَا أَبَايِهُ مُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ وَآلَجُهَادِ (ق عن مجاشع بن مسعود) مَضْمِضُوا مِنَ ٱللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسِّماً ( ٥ \_ عن ابن عباس وعن سهل بن سعد ) \* مَطْلُ الْعَنَىٰ ظُامْ ۚ فَإِذَا أُنْهِ عَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيءَ فَلْيَنَدِّ عِنْ (ق ۽ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَطْلُ الْنَنَى ظُلْهُ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيء فَأَنْبِعَهُ ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَعَ الْفُلَامِ عَقْيِقَةٌ ۖ فَأَهْرِ يَتُوا عَنْهُ كَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ ٱلْأَذَى (خ د ه ـ عن سلمان بن عامر) \* مَعَ كُلِّ خَتْمَةً دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ( هب عن أنس) \* مَمَ كُلِّ فَرْحَة ِ تَرْحَةٌ (خط \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَعَادَ اللهِ أَنْ يَتَعَدَّثَ الْنَاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجِاوِرُ حَنَاجِرَ هُمْ كَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ ٱلْسَهُم مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ (حم ق -عن جابر) \* مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَلَّالِ اللهِ وَحَرَامِهِ (حل - عن أبى

سعيد) \* مُعَادُ بْنُ جَبَلَ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ برَ أُوَةٍ ( حـل طب ـ عن محدبن كعب مرسلا) \* مُعْـتَرَكُ المَناَ بِأَمَا بَيْنَ أَلسَّةً بِنَ إِلَى السَّبْعِينَ (الحكيم عن أبي هريرة ) \* مُعَقِّبَاتُ لاَيُحَيَّبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَعْميدةً وَأَرْبَمْ وَثَلَا ثُونَ تَكْبِيرةً فِي دُبُر كُلُّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ (حم م ت ن عَن كَعَبِ بِن عَجِرةً ﴾ مُعَلِّمُ ٱلْخَـيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى ٱلْجِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (طس ـ عن جابر ، البزار عن عائشة ) \* مَفَاتْبِيحُ ٱلْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهُ ۚ إِلَّا اللهُ (حم \_ عن معاذ) \* مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالى: لَا يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونَ فِي غَدِ إِلاَّ اللهُ تَمَالَى ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي ٱلْأَرْحَامِ إِلَّا ٱللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَمْلَمُ مَنَّى تَنْوُمُ السَّاعَةُ إِلاَّ ٱللهُ تَعَالَى ، وَلاَتَدْرِي نَفْسْ إِلَّى أَرْضَ تَمُوتُ إِلاَّ ٱللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَدْرَى أَحَد مَنَّى يَجِي اللَّطَرُ إِلاَّ ٱللهُ تَعَالَى (حم خ \_ عن ابن عمر ) \* مِفْتَاحُ ٱلجَنَّةِ الُصَّـلاَةُ ، وَمِفْتَاحُ الْصَّـلاَةِ الْطُّهُورُ (م هب \_ عنجابر) \* مِفْتَاحُ الْصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَعَرِيمُهَا الْتَكْبِيرُ، وَتَعَليلُهَا التَّسْلِيمُ (حمدت م ـ عن على ) \* ـ ز ـ مِفْتَاحُ الْصَّلاَّةِ الْطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَة ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ كمْ يَقْرُأُ فِي كُلِّ رَكْمَةً بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَـيْرِ هَا (تـعن أبي سعيد) \* مَقَامُ ٱلرَّجُـلِ فِي الْصَّفِّ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً (طبك الدعن عمران) \* مَكارِمُ ٱلْأَخْلَقِ عَشْرَةٌ تَكُونُ فِي ٱلرَّجُل وَلاَ تَكُونُ فِي ٱبْنِهِ وَتَكُونُ فِي آلِاَبْنِ وَلاَ تَكُونُ فِي ٱلْأَبِ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلاَ تَكُونُ فِي سَبِّدِهِ يَقْسِمُهَا آللهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ الْسَعَادَةَ : صِدْقُ ٱلحَدِيثِ وَصِدْقُ

الْمَأْسِ وَ إِعْطَاءِ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ ، وَحِفْظُ ٱلْأَمَانَةِ ، وَصِسلَةُ ٱلرَّجْع وَالْمَدُّمُ ۗ الْحَارِ ، وَالْمَدَّمُ ۗ لِلصَّاحِبِ ، وَ إِقْرَاهِ الْصَيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ ٱلْحَبَاء ( الحكيم هب \_ عن عاشة ) \* مَكَارِمُ ٱلْأَخْلَقِ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْحَنَةِ ( طس \_ عن أنس) \* مَكَانَ الْكِيَّ الْتَكْسِيدِ ، وَمَكَانَ الْمَلَاقِ الْسَعُوطَ ، وَمَكَانَ الْنَفْخِ اللَّهُ وَ ( حم - عن عائشة ) \* مَكْنُوبْ فِي ٱلْإِنْجِيـلِ كَمَّ تَدِينُ تُدّانُ وَ بِالْكُمْيُلِ ٱلَّذِي تَكِيلُ تَكُنَّالُ ( فر عن فضالة بن عبيد ) \* مَكْتُوبُ فِي الْتُوْرَاةِ مَنْ بَلَنَدَ ۚ لَهُ ٱبْنَةَ ۗ ٱثْنَتَى ۚ عَشْرَةَ سَنَةً ۚ فَلَمْ يُزَوِّجُهَا فَأَصَابَتْ إِثْمَا فَإِنْمُ ذَٰلِكَ عَلَمْهِ ﴿ هَبِ عَن عَمْرُ وَأَنْسَ ﴾ مَكْتُوبٌ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُزَادَ فِي رزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (ك ـ عن ابن عباس) \* مَكَّةُ أُمُّ الْقُرَى وَمَرْ وُ أُمُّ خُرَاسَانَ (عد \_ عن بريدة ) \* مَكَّةً مُنَاخِ لأَتُباعُ رَبَاعُهَا وَلاَ تُؤْجَرُ بُيُوتُهَا (ك هـق ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَلَا أَللهُ بُيُوتُهُمْ وَقُبُورُهُمْ ۚ نَارًا سَكَمَا شَغَالُونَا عَنِ الْصَّلاَّةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الْشَمْسُ ( ح ق ٤ عن على ، م ه - عن ابن مسعود ) \* مُلِيء عَمَّارُ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ ( . - عن على ، ك هق \_ عن ابن مسعود ) \* مَلْعُونٌ مَنْ أَنَّى آمَرَ أَةً فِي ذُبُرِ هَا (حم د عَن أَبِي هُر يَرَةً ﴾ \* مَلْقُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَلْقُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنْعَ سَأَيْلَهُ مَاكُمْ يَسْأَلُ هُمُجْرًا (طب \_عن أبي موسى) \* مَلْمُونُ مَنْ سَبّ أَبَاهُ ، مَلْمُونْ مَنْ سَبِّ أُمَّهُ ، مَلْمُونْ مَنْ ذَبَّجَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ، مَلْ مُونْ مَنْ غَسير تُخُوم ٱلْأَرْضِ ، مَلْمُونٌ مَنْ كُمَّةً أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ ، مَلْمُونْ مَنْ وَقَعْ عَلَى بَهِيمَةٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَلْعُونٌ مَنْ ضَارٌ

مُؤْمِنًا أَوْ مَكُرَ بِهِ (ت \_ عن أَب بكر) \* مَلْنُونٌ مَنْ فَرَقَ (ك هق \_ عن عمران ) \* مَلْعُونُ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرُ نَجِ وَالْنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالُاكِلِ عَلَمَ ٱلْخُنْزِيرِ بِالْقُرْ آنِ فَمَنْ قَرَأَهُ مِنْ أَعْجَمِي ۖ أَوْ عَرَبِي ۖ فَلَمْ يُقَوِّمْهُ قَوْمَهُ الْمَلَكُ ثُمَّ رَفَعَهُ قَوَاماً (الشيرازى في الألقاب عن أنس) \* تَمْـ أُوكُكَ يَكُفيكَ عَإِذَا صَلَّى فَهُو ٓ أَخُوكَ فَأَكْرِ مُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْمِيُوهُمْ مِثَّا تَأْ كُلُونَ ( ٥ \_ عن أبي بكر) \* مِنْ أَخْوَنِ آخْمِانَة تِجَارَةُ ٱلْوَالِي فِي رَعِيَّتِهِ (طب عن رجل) \* مِنْ أَسُو ۗ إِالنَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (هب ـ عن أبي هريرة) \_ ز\_ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ آلَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الْصُّورَ (خ\_ عن عائشة ) \* مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَـدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ (م - عن أبي هريرة ) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَٱلنَّفَخُشُ وَقَطِيعَةُ ٱلرَّحِمِ وَتَخْوِينُ ٱلْأَمِينِ وَٱنْتِمانُ آخْائِنِ (طس - عن أنس) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَنْبَاهَى النَّاسُ فِي السَّاحِدِ (ن ـ عن أنس) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَهُرَ الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ لاَيْصَلِي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ لاَيْسَلِمَ ٱلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِ فُ وَأَنْ يُبَرِّدَ الْصَِّيُّ الْشَيْخَ (طب \_ عن ابن مسعود) \_ ز \_ مِنْ أَفْضَل السَّفَاءَةِ أَنْ يُشْفَعَ لَبِيْنَ ٱ ثَنَيْنِ فِي النِّكَ إِلْ السَّفَاءَةِ أَنْ يُشْفَعَ لَبِيْنَ أَ ثَنَيْنِ فِي النِّكَاحِ (٥ \_ عن أبي رهم) مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلَ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ تَقْضِى عَنَهُ ۖ دَيْنًا ، تَقْضِى لَهُ حَاجَةً تُنفِّسَ لَهُ كُو بَهً ( هب \_ عن ابن المنكدر مرسلا ) \* مِن أَقْرِرَابِ النَّسَاعَةِ ٱنْتِفَاخُ ٱلْأَهِلَّةِ ( طب ـ عن ابن مسعود ) \* مِنِ ٱقْتِرَ ابِ السَّاعَةِ أَنْ بُرَى |

ٱلْمِلاَلُ قَبَلًا فَيُقَالُ لَيْلَتَيْنِ وَأَنْ تُتَخَذَ ٱلْسَاحِدُ طُرُقًا وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَحْأَة (طس - عن أنس ) \* مِنِ أَقْـ تَرِ البِ السَّاعَةِ كَثْرَةُ الْقَطْرِ وَقِلْةُ النَّبَاتِ وَكَثْرَةُ الْقُرَّاءِ ، وَيَقَلَّهُ الْفُقَهَاءِ ، وَكَثْرَةُ الْأَمْرَاءِ، وَقِلَّةُ الْأَمْنَاءِ (طب \_ عن عبــد الرحمن بن عمرو الأنصارى ) \* مِن آفّـتِرَ ابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْمَرَ ب (ت ـ عن طلحة بن مالك ) \* مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْشِرْكُ بِاللَّهِ وَالْبَدِينُ الْفَمُوسُ (طب \_ عن عبدالله بن أنيس) \* مِنْ إِ كَفَاءِ ٱلدِّينِ تَفَصُّحُ الْسَطِ وَأَنِّخَاذُهُمْ الْقُصُورَ فِي ٱلْأَمْصَارِ (طب ـ عن ابن عباس) \* مِنَ الْبِرِ أَنْ تَصِلَ صَدِيقَ أَبِيكَ (طس - عن أنس) \* مِنَ النَّمْرِ وَالْبُسْرِ حَمْرٌ (طب عن جابر ) \* مِنَ ٱلْجِفَاءِ أَنْ أُذْ كَرَ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّى عَلَى ٓ (عب ـ من قنادة مرسلا) \* مِنَ ٱلْحِيْطَةِ خَرْ وَمِنَ ٱلْتَنْرِ خَرْ وَمِنَ ٱلْشَّيْرِ خَرْ وَمِنَ ٱلْشَّيْرِ خَرْ وَمِنَ ٱلرَّبِيبِ خَوْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمَرٌ (حم ـ عن ابن عمر) \* مِنَ ٱلزُّرْقَةِ 'يُمْنُ (خط ـ عن أَبِي هُرِيرة ) \* مِنَ الصَّدَ قَةَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ ٱلْوَجْهِ ( هب \_ عن الحسن مرسلا) \* مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعَـلِّمَ ٱلرَّجُلِّ ٱلْهِـلْمَ فَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ ( أَبُو خَيْمُمَةً فِي العَلَمِ عَنِ الْحُسَنِ مُرْسَلًا ﴾ \* \_ ز\_ مِنَ الْصَــٰلَاَةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتَهُ ۗ وَمَكَأُ نَمَا وُرْرِ أَهْلُهُ وَمَالَهُ ، يَدْنِي الْعَصْرَ (ن ـ عن نوفل وابن معاوية وابن عمر ) \_ ز\_ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكُرَهُ اللهُ ؛ فَأَمَّا مَا يُحِبُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا مَا يَكُرْهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَـيْرِ رِيبَةٍ (هـعن أبي هربرة) \* \_ز\_مِنَ الْفِطْرَةِ لِلَصْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِب (خ \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مِنَ الْفِطْرَةِ المَضْمَضَةُ ، وَالْإَسْتِنْشَاقُ ، وَالْسِّواكُ ، وَقَصُّ الْشَّارِب ، وَتَقَلْمِ الأظفار

ٱلْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ ٱلْإِبْطِ، وَٱلِأَسْتِحْدَادُ، وَعَسْلُ الْبِرَاحِمِ، وَٱلْأَنْتِضَاحُ، وَٱلْأَخْتِنَانُ ( ٥ - عن عمار بن ياسر ) \* - ر - مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقَلْمِ مُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ السَّارِبِ (خ - عن ابن عمر ) \* مِنَ الْكَبَائِرِ أَسْتِطَالَةُ ٱلاَّجُلِ فِي عِرْضِ رَجُلِ مُسْلِمٍ ، وَمِنَ الْـكَبَائِرِ السَّبْتَانِ بِالسَّبَةَ (ابن أبي الدنيا فيذم الغضب عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مِنَ الْكَبَائرِ شَتْمُ ٱلرَّجُلِ وَالدَّيْهِ يَسُبُّ أَبَا ٱلرَّجُلِ فَيَسُتُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ( ق ت ـ عن ابن عمرو ) \* مِنَ ٱللهِ تَعَالَى الأمن رَسُو اِلِهِ لَعَنَ ٱللهُ قَاطِعَ ٱلسَّدُرِ (طب هق ـ عن معاوية بن حيدة) \* مِنَ ٱللَّذِيِّ ٱلْوُضُوءِ وَمِنَ الَّذِيِّ الْغُسْلُ (ت - عن على) \* مِنَ ٱلْمُرُوءَةِ أَنْ يُنْصِتَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَاحَدَّنَّهُ ، وَمِنْ حُسْنِ ٱلْمَاشَاةِ أَنْ يَقِفَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَا ٱنْقَطَعَ شيسعُ نَعْدَلِهِ (خط \_ عن أنس) \* مِنْ بَرَكَةِ ٱلْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى ( ابن عساكر عن واثلة ) \* مِنْ تَمَامِ النَّحِيَّةِ ٱلْأَخْذُ بِالْيَدِ (ت ـ عن ابن مسعود) مِنْ تَمَام الْصَّلَاةِ سُكُونُ ٱلْأَطْرَافِ ( ابن عساكر عن أبي بكر) \* مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولُ آلجَنَّةِ وَالْفَوْرُ مِنَ الْنَّادِ (ت ـ عن معاذ) \* مِنْ تَمَامِ عِيادَةِ ٱلمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُ كُم ْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُو ، وَتَمَامُ تَحِيثَتِكُمْ بَيْنَكُمُ ٱلْمُصَافَحَةُ (حم ت عَنابِي أمامة) \* مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلْمَرْءِ تَرْ كُهُ مَالاً يَعْنِيهِ (ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم طب ـ عن الحسين بن علي ، الحاكم في الكني عن أبي بكرالشيرازي عن أبي ذر، ك في تاريخه عن على بن أبي طالب ، طص \_ عن زيد بن ثابت ، ابن عساكر عن الحرث بن هشام ) \* مِنْ حُسْنِ الْصَّلَاةِ إِقَامَةُ الْصَّفِّ (ك ـ عن أنس) \* مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ ٱلمَرْءِ حُسْنُ

ظُنَّةً (عد خط \_ عن أنس) \* مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرَجْـلُ تَكُنَّبُ حَسَنَةً وَٱلْأُخْرَى تَمْعُو سَيِّئَةً (ك هب ـ عن أبي هريرة) \* مِنْ خُلْفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ بَحَثُو ٱلْمَالَ حَشْبًا لاَيْعَدُهُ عَدًا (م-عنابي سميد) \* مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الْصَّائِمِ السَّوَاكُ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمِيْكُ (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِرِ الْنَّاسِ لَمُمْ رَجُلُ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَسَبِيلِ ٱللهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنَهِ مُكَلَّماً سَمِعَ هَيْعَةً أَفْرَ عَتْهُ طَارَ عَلَيْهَا يَبْتَنْنِي الْقَتْلَ وَٱلْمَوْتَ مَظَانَّهُ ، وَرَجُلُ فَي غُنَيْمَةً فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلشَّمَفِ أَوْ بَطَنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلْأَوْدِيَةِ ۗ بُقِيمُ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتِي ٱلزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبُّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ ٱلْمَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَدِيرٍ (م ه ـ عن أبي هريرة) مِنْ سَعَادَةِ آبْنِ آدَمَ ٱسْتَيْخَارَتُهُ ٱللهُ ، وَمِنْ سَعَادَةِ ٱبْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَـا قَضَى ٱللهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ آبْنِ آدَمَ تَرْ كُهُ أَسْتِيخَارَةَ ٱللهِ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ آبْنِ آدَمَ سُخْطُهُ بما قَضَى اللهُ لَهُ (ت ك ـ عن سعد) \* مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يُشْبِهَ أَبَاهُ (ك ـ في مناقب الشافعي عن أنس) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلمَرْءِ حُسْنُ ٱلْحُلُق ، وَمِنْ شَقَارَتِهِ سُوءِ ٱلْحُلُقِ (هب ـ عن جابر) ﴿ مِنْ سَمَادَةِ ٱلْمَرْءِ خِفَّةٌ لِحْمِيَتِهِ (طب عد ــ عن ابن عباس) \* مِنْ سُنَنِ ٱلمرْسَالِينَ : الْحِلْمُ ، وَٱلْحَيَاد ، وَٱلْحِجَامَةُ ، وَٱلسِّوَاكُ وَالْتَعْظُرُ ، وَكَثْرَةُ ٱلْأَزْوَاجِ ( هب \_ عن ابن عباس ) \* مِنْ شِرَارِ الْنَاسِ مَنْ تُدْرَكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَالِهِ (خ \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُواْلُوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْنِي هَلَّوْلاًء بِوَجْهِ وَهُوْلاًء بِوَجْهِ (د - عن أبي هريرة ) \_ ز\_مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبْدُ أَذْهَبَ آجِرَاتُهُ بِدُنْبِا

غَيْرِ وِ ( ٥ \_ عن أبى أمامة ) \* مِنْ شُكْرِ النَّفْمَةَ إِفْشَاوُ هَا ( عب \_ عن قتادة مرسلا) \* \_ ز \_ مَنْ غَسَّلَهُ ٱلْفُسْلُ وَمَنْ خَلَهُ ٱلْوُضُوء يَعْنِي ٱلْمَيْتَ (ت \_ عن أَبِي هُرُ رَهُ ﴾ مِنْ فِنْهُ لَرُّجُلِ أَنْ يُصْلِحَ مَعِيشَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ حُبِّ ٱلدُّنْيَا طَلَبُ مَايُصْلِحُكَ (عدهب ـ عن أبي الدرداء) \* مِنْ فِقْهِ ٱلرَّجُلِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ( م طب ـ عن أبي الدرداء ) \* مِنْ كَرَامَةِ ٱلمُؤْمِنِ عَلَى آللهِ تَعَالَى نَقَاءِ ثَوْبِهِ وَرِضاءُ بِالْيَسِيرِ (طب ـ عن ابن عمر) \* مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ عَفْنُونًا وَكُمْ يَرَ أَحَدُ سَوْءَتِي (طس \_ عن أنس) \* مِن كُنُهُ إِ أَأْبِرُ " كِنْمَانُ ٱلمَصَائِبِ وَالْأَمْرَ اصْ وَالْصَدَقَةِ (حل \_ عن ابن عمر ) \* مِنْ مُوجِبَاتِ ٱلمَفْرِرَةِ إِطْعَامُ ٱلْمُدْلِمِ الْكَمْبَانِ (ك - عنجابر) \* - ز - مِنْ هَهُنَا جَاءَتِ ٱلْفِتَنُ، وَأَشَارَ نَعُوْ الْمَشْرِقِ ، وَالْجَفَاء وَغِلَطُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَادِينِ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابٍ ٱلْإِيلِ وَٱلْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ (خ ـ عن ابن مسعود) \* مِنَّا ٱلَّذِي يُصَـلَّى عِيسَى ابْنُ مَرْمَيمَ خَلْفَهُ ( أبونميم في كتاب الهدى عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَانهُ مُثَلِّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيبَتَانِ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِمِ مِتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ آتَاهُ أَللهُ مِنْ هذَا أَلَمَالُ شَيْعًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَهُ آللهُ إِلَيْهِ (حم - عن أبي هريرة ) \* مَنْ آذَي ٱلْعَبَّاسَ فَفَدْ آذَانِي، إِنَّمَا عَمُّ ٱلرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (ابن عساكر عن ابن عباس) مَنْ آذَى ٱلْمُعْلِمِينَ فِي طُرَقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَهُمْ (طب ـ عن حذيفة بن أُسيد ) ﴿ مَنْ آذَى أَهْلَ ٱلدِينَةِ آذَاهُ آللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَهُ ٱللهِ وَٱللَّائِكَةِ

وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلاَ عَدْلُ (طب عن ابن عمرو) \* مَنْ آذًى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كَنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (خط عن ابن مسعود) \* مَنْ آذَى شَعْرَةً مِنِّي قَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ( ابن عساكر عن على ًا) \* مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي ﴿ حَمْ نَحْ كُ \_ عَن عَمْرُو ابن شاس ) \* مَنْ آذَى مُسْلِماً فَقَدْ آذَابِي وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى ٱللهَ (طس ــ عَن أَنْسَ ﴾ \* \_ ز ـ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَصَامَ رَمَّضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ ٱلجَّنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْخَلَفَ في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فِيها (حمخ - عن أبي هريرة) \* مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّ فَهَا (حم م - عن زيد بن خالد) \* مَنْ آوَى يَدْيَا أَوْ يَدْيِمَيْنِ ثُمَّ صَـبَرَ وَآخْتَسَبَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي أَلْجَنَّةً كُهَاتَيْنِ (طس - عن ابن عباس) \* - ز -مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعِهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (حم ق ن ه ـ عن ابن عمر ، ق ٤ ـ عنِ ابن عباس ، حم م \_ عن أبي هر برة ) \* \_ ز \_ مَنِ آبْتاً عَ مُحْفَلَةً أَوْ مُصَرّاةً فَهُوَّ بِالْخِيَارِ ثَلَائَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكُهَا أَمْسُكُهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُّهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لَاَسَمْرَاء (ن ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنِ أَبْتَاعَ مُحْفَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنْ رَدُّهَا رَدُّ مَعَهَا مِثْلَ لَبَنِهِا قَفْحًا (ده ـ عن ابن عمر) مَنِ ٱبْنَاعَ تَمْـٰلُوكَا فَلْيَخْمَدِ آللهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَابُطْهِمُهُ ٱلْحَلْوَلِهِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْدِهِ ﴿ ابن النجارِ عن عائشة ﴾ \* - ز - مَنِ ٱبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ ثُوْبَرَ فَهُمَرَ ثُهَا لِلْمَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُنَّاعُ ، وَإِنِ ٱبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاًّ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُتْآعُ (حم خ ه - عن ابن عمر ، ه - عن عبادة بن الصامت ) \*

مَنِ ٱبْتَغَىٰ الْعِلْمَ لَيْبَاهِيَ بِهِ الْفُلَمَاءِ ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءِ ، أَوْ تَقْبِلَ أَفْيُدَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ ۚ فَإِلَى النَّارِ (ك هب ـ عن كعب بن مالك) \* مَن ٱبْتَغَا الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وُ كُلِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُنْرٍهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( ت \_ عن أنس ) \* من ِ أَبْتُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْسُلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فَي خُطْهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدُهِ وَبَحْلِيهِ ( قط هق طب \_ عن أم سلمة ) \* مَنِ أَبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنِ الْسُلِمِينَ فَلَا يَرْ فَعَ صُوْتَهُ كُلِّي أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَالاً يَرْ فَعُ عَلَى الْآخَرِ (طب هق ـ عن أم سلمة) \* ـ ز ـ مَن ٱبْتُدْلِيَ بِشَيْءُ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجاًبًا مِنَ النَّارِ ( ت ـ عن عائشة ) \* مَنِ ٱبْتُكُلَّيَ فَصَبَرَ ، وَأُعْطِى فَشَكَرً ، وَظُلِمَ فَغَفَرَ ، وَظَلَمَ فَأُسْنَغُفُرَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ( طب هب \_ عن سخبرة ) \* مَنِ أَبْتُ لِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِثَيْء فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ (حم ق ن ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَبْلِيَ بَلَاءَ فَذَ كُرَهُ فَقَدُ شَـكُرَهُ ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (د\_والضياءعن حابر) \* - ز - مَنْ أَنَى أَخَاهُ المُسْلِمَ عَائِداً مَشَى في خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَ تَهُ الرَّحْمَةُ ۚ فَإِنْ كَانَ غُدُوَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبَهُ وَنَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ كَانَ مَسَاء صَلَّى عَلَيْهِ سَبَوُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ( و ك ـ عن على ) \* - ز - مَنْ أَنَّى الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ ( حم ق ت ه - عن أبن عمر ) \* مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ﴿ ابن عساكُو ، عن ابن عمرو ﴾ مَنْ أَنَّى السَّجِدَ الشِّيءِ فَهُو حَظُّهُ (د\_\_عن أبي هريرة) \* مَنْ أَنِّي إِلَيْكُمْ مَعْرُ وَفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ كَمْ تَجَدُوا فَأَدْعُوا لَهُ (طب\_عن الحكم بن عمير ) ( ١٠ - ( الفتح الكير ) - ثالث )

\* مَنْ أَنَّى آمْرَ أَنَّهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِينَارِ ، وَمَنْ أَثَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ ٱلدُّمُ عَنْهَا وَكُمْ تَغْنَسِلْ فَنَصْفُ دِينَارِ (طب\_عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ أَنَى بَهِيمَة ۚ فَاقْتُلُوهُ وَٱقْنَلُوهَا مَعَهُ ( د عن آبن عباس ) \* مَنْ أَنَى عَرَّاقًا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُعَدِّدٍ (حم ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنَّى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءً كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلةً (حم م - عن بعض أُمهات المؤمنين ﴾ \* مَنْ أَنَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتُهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ( ن ه حب ك ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَنَّى كَاهِنَّا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء خُجِبَتْ عَنْهُ النَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ (طب عنواثلة) \* مَنْ أَنَّى كَاهِنِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَنَى آمْرَ أَةً حَائِضًا ، أَوْ أَنَى آمْرَ أَةً ف ذُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ قَلَى مُحَدِّد (حم ٤ – عن أبي هويرة ) \* - ز- مَنْ أَنَّى هذَا الْبَيْتَ فَلَمْ بَرْ فُتْ وَكُمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَا وَلَدَتْهُ أَمُّهُ (م - عن أبي هويرة) \* \_ ز\_ مَنْ أَتَاكُمُ وَأَمْرُكُمُ بَعِيعٌ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقُّ عَصَاكُمُ \* وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ (م - عن عرفجة ) \* مَنْ أَنَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصَّلاً فَلْبَقْبِلُ ذَٰلِكَ مِنْهُ مُحِقًّا أَوْ مُبْطِلًا فَإِنْ كُمْ يَفَعُلُ كُمْ يَرِدْ عَلَى الحَوْضَ (ك -عن أبي هريرة ) \* مَنِ آتَبُعَ الجَنَازَةَ فَلْبَحْمِلُ بِحَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلُّهَا ( ه \_ عن ابن مسعود ) \* مَنِ ٱتَّبَعَ كِتاَبَ ٱللهِ هَدَاهُ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَوَ قَاهُ سُوءِ الْحِيابِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِيْتُونَ سَنَةً ۚ فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْمُسُرِ (حم عن أَبِي هويرة ) \* مَنْ أَنْتُهُ

هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاوُهُ فِيهِا (طب ـ عن الحسن بن على ) \* - ز- مَنِ ٱلْخَذَ كَلْبًا إِلاًّ كَلْبَ زَرْعِ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطْ (حمم د - عن أبي هريرة ، م - عن ابن عمر) \* من ٱتَّخَذَ مِنَ الْحَدَمِ غَيْرً مَا يَنْكِحُ ثُمَّ أَنَايْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آثَاءِ بِنَّ شَيْءٍ (البزار، عن سلمان) \* مَنِ آتَقَى ٱللهُ أَهَابَ ٱللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ ، وَمَنْ كُمْ يَتَّقِّ اللَّهَ أَهَابَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْء (الحكيم ، عنواثلة ) \* مَن أَتَّقَى ٱللهُ عَاشَ قَوِيًّا ، وَسَارَ في بِلاَدِهِ آمِنِنَّا ﴿ حَلْ ــ عَنْ عَلَى ۖ ﴾ مَن ٱ تَّقَى اللَّهَ كُلَّ لِسَانُهُ وَكُمْ يُشْفَ غَيْظُهُ ﴿ ابْنَ أَبِي الدِّنيا فِي التَّقْوِي ، عن سمل أَبن سعد ) \* مَن ٱ أَنَّقَى ٱللَّهُ وَقَاهُ كُلُّ شَيْءٌ ﴿ ابن النجار ، عن ابن عباس ﴾ \* - ز - مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ أَهُ لَلَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِكَ بَيْنَهُنَّ (م ن ٥ - عن عثمان) \* - ز - مَنْ أُتِّي عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَعَاتَلَ قَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ (م - عن ابن عمر) \* مَنْ أَثُكُلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْمِهِ في سَبِيلِ ٱللهِ فَأَحْتَسَبَهُمْ عَلَى ٱللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنتُمْ شُهَدَاء آللهِ في الْأَرْضِ (حم في ن ـ عن أنس) \* مَنِ أَجْتَلَبَ أَرْبَعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ : الدِّمَاءَ ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُ وَجَ ، وَالْأَشْرِ بَهَ (البزار، عن أنس) \* مَنْ أَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجًا لِلُسْمِ فَرَاجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَ اللَّهُ نَبِهَا وَالْآخِرَةِ ( خط ، عن الحسن بن على ۖ ) \* مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ ( طب \_ عن أبي بكرة ) \* مَنْ أَعَاطَ

حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ ﴿ حَمَّ دَ \_ والضَّياءَ عَنَ سَمَّرَةً ﴾ \* مَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ ٱللَّهُ ، وَمَنْ أَبْفَضَ الْأَنْصَارَ أَبْفَضَهُ ٱللَّهُ ﴿ حَمَّ تَخِ عَن مَعَاوِيةَ ، ه حب ــ عن البراءِ ) \* مَنْ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَدِّني ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمَا فَقَدْ أَبْنَضَنِي ( حم هَ ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ تَحِيفَتُهُ فَلْيُكُنْرُ ۚ وَبِهَا مِنَ الْإُسْتَغِفَارِ ( هب ـ والضياء عن الزبير ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ( ق د ن ـ عن أنس ، حم خ \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّحَالُ قيامًا فَلْيَلَبُوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ (حمدت \_ عن معاوية ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدّ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبِّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ يلَّهِ ( هب ـ عن أبي هريرة ) ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاًّ أَخْبَرُ ثُكُمُ ۚ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَٰذَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى ۖ الحَنَّةُ وَالنَّارُ آنِهَا فِي عُرْضِ هَذَا الحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( حم ق \_ عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهَدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ آلذنُوبِ ( حل ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَيَّاهُ فَى قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ (ع حب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ آبْنِ أُمٌّ عَبْدٍ (حم ك ـ عن أبى بكر وعمر ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكَمِّرَ ٱللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غِنِاَوْهُ وَإِذَا رُفِعَ ( ٥ ـ عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى شَهِيدٍ يَمْثِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ (ت ك ـ عن جابر )

\* منْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَايَبْقِيٰ عَلَى مَايَفْنِيٰ (حم ك ـ عن أبى موسى ) \* مَنْ أَحَبَّ شَيْنًا أَكْثَرَ منْ ذِكْرِهِ (فر\_عن عائشة) \* مَنْ أُحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أُحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضُ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ( ك \_ عن سلمان ) \* مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَسِنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ( هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حَشَرَهُ اللهُ في زُمْرَ تَهِمْ ( طب \_ والضياء عن أبي قرصافة ) \* مَنْ أَحَبّ لِقَاء اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ اللهُ لِقَاءَهُ ( حم ق ت ن \_ عن عائشة ، وعن عبادة ) \* مَنْ أَحَبَّ لِلهِ ، وَأَبْغَضَ لِلهِ ، وَأَعْطَى لِلهِ ، وَمَنْعَ لِلهِ ، فَقَدِ آسْتَكُمْلَ الْإِيمَانَ ( د \_ والضياء عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَحَبِّبي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً ﴿ م ـ عن فاطمة بنت قيس ﴾ \* ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هُذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فَى دَرَجَتِي فِى الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ت \_ عن على " ) \* - ز - مَن اَحْتَبَسَ فَرَسا في سَبِيلِ اللهِ إِيمَاناً بِاللهِ ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ كَانَ شِيمُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم خ ن - عن أبي هريرة ) \* مَن آخْتَجَبَ عَن النَّاسِ كَمْ يُحْجَبُ عَن النَّار (ابن منده ، عن رباح ) مَن ٱخْتَجَمَ لِسَبْعَ عَنْمُرَةَ مِنَ الشَّهْرُ ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِخْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ لَهُ شَفِاء مِنْ كُلِّ دَاء ( د ك \_ عن أبي هريرة ) مَن ٱحْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ، ۚ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى فَى جَسَدِهِ وَضَا فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَهُ ﴿ لَا هُقَ ـ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنِ آحْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبَعْ عَشْرَةً مِنَ الشَّهُرْ ِكَانَ دَوَاءِ لِدَاءِ سَنَةٍ ( طب هق \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنِ

أَخْتَجَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَمَرِضَ فِيهِ مَاتَ فِيهِ ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ مَنِ آحْنَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَتِ آمْرًا أَوْ وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ وَآثَنَانِ (ن حب \_ عن أنس) \* مَنِ آخْتَكُرَ خُكُرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْسُالِرِينَ فَهُوَ خَاطِيْ ، وَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ دِمَّةُ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( حم ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنِ آحْتَكُرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْ بَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ كَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ (ابن عساكر \_ عن معاذ) \* مَنِ احْتَكُرَ عَلَى الْسُلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهَ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ ( حم ه ـ عن عمر ) \* مَنْ أَحْدَثَ فَي أَمْرِ نَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ (ق د ه - عن عائشة) \* -ز- مَنْ أُخْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُبْرَةِ أَجْزَأُهُ طَوَافٌ وَاحِدْ ، وَسَعْيْ وَاحِدْ مِنْهُمَا وَكُمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْضِى حَجَّهُ ، وَيُحِلَّ مِنْهُمَا جَبِيعًا (تِه - عن ابن عمر) \* مَنْ أَخْرَمَ بِحَجِّ أَوْ مُمرَةٍ مِنَ السَّجِدِ الْأَقْطَى كَانَ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أَمُّهُ (عب\_عن أم سلمة) \* مَنْ أَخْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمُ ۚ ﴿ خَطِّ فَى الْجَامِعِ عَنْ عَلَى ۗ ﴾ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَدْبِمِ أَوْ يَكْبِمَةً كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ (الحكيم، عن أنس) مَنْ أَحْسَنَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرْكُهُ فَقَدُ تَرَكَ نِيْمَةً مِنَ النَّمْمِ ( الثراب في الرمي ، عن يحيي بن سعيد مرسلا) مَنِ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حَيْثُ يَخُلُو فَتِلْكَ اسْيَهَانَةُ اسْتَهَانَ بِهَا رَبُّهُ ( عب ع هب \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ في الْإِسْلاَم ِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَم ِ أُخِذَ بِالْأُوَّال وَالْآخِرِ ( حَمْ قَ ه \_ عَنْ ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ فِمَا بَيْنَةٌ وَ بَيْنَ ٱللهِ كَفَاهُ أَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلاَنِيتَهُ

( لهُ ــ في تاريخه ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَكَأُمُ بِالْغَرَّ بِيةِ فَلاَ يَتَكُمُّنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ النَّفَاقَ (ك \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةً ۚ فَلَهُ فِيهَا أَجْرُهُ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ۗ (حم ن حب \_ والضياء عن جابر ) \* \_ ز \_ مَنْ أَحْيًا أَرْضًا مَيِّنَةً فَهِيَ لَهُ (ت ـ عن جابر) \* مَنْ أَحْيًا أَرْضًا مَيِّنَّةً ۚ فَهِيَ لَهُ ۗ وَلَيْسَ لِغِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ (حم دت \_ والضياء عن سعيد بن زيد ) \* مَنْ أَخْبَا اللَّيَالِيَ الأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ : لَيْلَةَ النَّرْ وِيَقِر ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ، وَلَيْلَةَ النَّحْر ، وَلَيْلَةَ الْفِطْر ( ابن عَسَاكر ، عن معاذ ) \* \_ ز \_ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمَن آبْتَدَعَ بِدْعَةً فَمَيلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَّنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا ( ه \_ عن عمرو بن عوف ) \* مَنْ أَحْياَ سُنَّتِي قَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبّْنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ( السجزي ، عن أنس ) \* مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، وَلَيْلَةَ الْا أَضْحَى كُمْ يَكُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (طب ـ عن عبادة) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ أَخَافَهُ ٱللَّهُ ( حب عن جابر ) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّهِ ينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيٌّ (حم \_ عن جابر ) \* مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللهِ أَنْ لاَ يُؤَمِّنَّهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيامَةِ (طس \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْ يَمْهَا فَقَدِ ٱسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنْقِهِ كَفِيَـلَهُ فِي عُنْقِهِ فَقَدْ وَلِي الْإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ (دـعن أبي الدرداء) \* مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ خُيْرٌ ( كُ هب \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ

أَدَاءِهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَنْلَهُ ٱللهُ (حمخ ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (ابن عساكر، عن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ أُخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ ۚ اللَّهُ ۚ (ن ـ عن ميمونة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْ ۚ آنِ أَجْرًا ۚ فَذَاكَ حَظُّهُ مِنَ الْقُرْ آنِ ( حل ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى تَمْلِيمِ الْقُرْ آنِ قَوْساً قَلَّدَهُ آللهُ مَكَانَهَا قَوْسًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل هـق ـ عن أبى الدرداء) \* \_ ز\_ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَايْنًا بِهَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْع ِ أَرَضِينَ (خ ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَايْبًا ظُلْمًا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمُلُ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ (حم طب ـ عن يعلى بن مرَّة ) \* مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا جَاء بِدِي يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْسِلُهُ مِنْ سَبْع ِ أَرَضِينَ (طب \_ والضياء عن الحكم بن الحارث ) \* مَنْ أُخْرَجَ أُذَّى مِنَ المُسْجِدِ بَنَى آللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٥ ـ عَن أَبِي سَعِيد) \* مَنْ أُخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْسُلِمِينَ شَيْئًا يُؤذِيهِمْ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ إِحْسَنَةً ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْكُمُ حَسَنَة أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ ﴿ طُس \_ عن أَبِي الدرداء ﴾ مَنْ أَخْطَأَ خَطِيئَةً ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا هُمَّ نَدِيمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ( طب هب \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَةِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ ( حل ـ عن أَبِي أَيُوبِ ﴾ \* مَنِ آدَّانَ دَيْنَا يَنُوي قَضَاءَهُ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ يُومَ الْقِيَامَةِ (طب\_عن ميمونة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمِارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا ۚ بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنْ أَنْ يُسْبَقُ

فَهُوَ قِمَارٌ ( حم د ہ ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي حَدِيثًا لِتُقَامَ بِهِ سُنَّةُ أُو 'تُثْلَمَ بِهِ بِدْعَة فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (حل \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضُلُ ( هق ـ عن الحسن مرسلاً ) \* مَنِ أَدَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ ٱنْتَمَٰى إِلَى عَيْرِ مَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ لللهِ الْمُتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (د\_عن أنس) \* \_ ز -مَنِ أَدَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ كَمْ يَرِحْ رَائِعَةَ الْجِنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ منْ مَسِيرَةٍ خَمْسِيائَةً عَامٍ ( ه ـ عن ابن عمرو ) \* مَن اَدَّعٰی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ وَهُوَّ يَعْلَمُ ۚ فَالْجَنَّةُ ۚ عَلَيْهِ حَرَامُ ( حم ق ده \_ عن سعد وأبى بكرة ) \* مَنِ ٱدَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِناً وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ (ه - عن أبي ذر") \* مَن أَدُّهَنَ وَكُمْ يُدَمِّ ٱدُّهَنَ مَعَهُ سِيُّونَ شَيْطَانًا ﴿ ابن السنى في عمل يوم وليلة ، عن دريد بن نافع القرشي مرسلاً ) \* مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ كُمْ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (٥ ـ عن عثمان ) \* مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ( ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرَكَ رَكْفَةً مِنَ الصُّبْحِ ِ قَبْلَ أَنْ تَطَلُّعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعُصَّرَ (حم ق ٤ ــ عن أبي هريرة ، حم م ن ه ــ عن عائشة ، وعن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (حم م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (ن ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرَكَ رَمَصَانَ بِمَكَّةَ

فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَكِيُّدُ لَهُ كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ مِائَةً أَلْفِ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِيما سِواها وَكَتَبَ آللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةً ، وَكُلِّ لَيْلة حَمْلاَنَ فَرَسٍ فَى سَبِيلِ ٱللهِ ، وَفَى كُلِّ يَوْم حَسَنَةً ، وَفَى كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً ( ه ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٍ كُمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبِلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ (حب \_عن أبي هريرة) ﴿ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجّ (طب - عن ابن عباس) \* - ز -مَنْ أَدْرَكَ مَالُهُ بِمَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو ٓ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (ق د - عن أَبِي هِرِيرة ﴾ \* ــ ز ــ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَدَاةِ وَقَدْ أَتَى عَرَ فَاتَ قَبْلَ دُلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ قَضَى نَفَتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ ( حم د ن ك ـ عن عروة بن مضرس) \* مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكَفَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( ق.٤ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرِكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَاكُعَةً فَقَد أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكَعَةً فَقَدُ أَدْرَكُهَا (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرَكُ مِنْـ كُمْ عِيسَى آبْنَ مَرْ نَيْمَ فَلْيُقُو لِنُهُ مِنِّي السَّلاَمَ ( لئه ـ عن أنس ) \* مَنْ أَذَّنَ ثِنْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً ﴿ وَ بِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ( ه ك ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيمَانًا وَآحْنَسِابًا غُفْرِ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ أَمَّ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيمَانًا وَآحْنَسِاً إِا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَذَّنَ مسَمْعَ سِنِينَ مُحْتَسِباً كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ (ت - عن ابن عباس)

\* مَنْ أَذَّنَ سَنَةً لاَ يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا دُعِيَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَوَقْفَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ فَقَيلَ لَهُ أَشْفَعُ لِلَنْ شَيِّتَ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنْ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ ٱللهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم - عن سهل بن حنيف) \* مَنْ أَذَلَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ ٱللهِ فَهُوَ أَعَزُ مِمَّنْ تَعَزَّزَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ (حل ـ عن عائشة) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدِ ٱطُّلَعَ عَلَيْهِ غُفُرَ لَهُ ، وَإِنْ كُمْ يَسْتَغُفُر ۚ (طص ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًّا إِنْ شَاء أَنْ يَعَفِّرَ لَهُ عَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاء أَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَّبَهُ كَانَ حَقًّا كُلِّي ٱللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (ك حل ـ عن أنس) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي (حل ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَى النَّاسَ فَوْقَ مَاعِنْدُهُ مِنَ الْحَشْيَةِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ( ابن النجار ، عن أبي ذر ] \* \_ ز\_ مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَوَّ سَبِعْةَ عَشَرَ ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لاَ يَتَبَيِّعُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَيَقْتُلُهُ (٥ - عن أنس) \* مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ (حمدك هق عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَمَيَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ وَتَضِلُ الضَّالَّةُ وَتَعْرُضُ الحَاجَةُ (حمه مـعن الفضل) \* مَن أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ آمْرًا مُسْلِمًا وَفَّقَهُ ٱللهُ لِأَرْشَكِ أُمُورِهِ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعُونَهُ وَأَنْ تُكَنْسُفَ كُو بَتُهُ فَلْبُفَرِّخ عَنْ مُعْسِر (حم - عن ابن عمر) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ بِشَيْء (حم - والضياء عن جابر ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُر ْ مَاللهِ عِنْدَهُ ( قط ــ في الأفراد ، عن أنس ، حل \_ عن أبي هريرة وسمرة ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى

آللهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا ۚ فَلْيَتَزَوَّج ِ الحَرَائِرَ (هـ عن أنس) \* - ز - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرِ اشِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأً : قُلْ هُوَ اللهُ أُحَدُ . مِائَةَ مَرَّةٍ ، إِذَا كَانَ يَوْمُ القَيامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبَدِي آدْخُلُ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ ( ت - عن أنس ) \* مَنْ أَرَادَ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ بِسُوءِ أَذَابَهُ اللَّهُ كَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي المَاءِ (حم م ه \_ عن أبي هريرة ، م \_ عن سعد) \* \_ ز \_ مَنِ آرْ تَبَطَ فَرَسًا في سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةُ ( ه حب ـ عن تميم الدارى ) \* مَنِ آرْ تَدَّ عَنْ دِينِهِ فَأَقْتُلُوهُ ( طب \_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز \_ مَن أَرْسَلَ تَقَقَةً في سَبِيلِ اللهِ وَأَقَامَ في بَيْنِهِ فَلَهُ بَكُلِّ دِرْهُم سَبْعُمِانَة دِرْهُم ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ في سَبِيلِ ٱللهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَٰلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهُم سَبْعُمِائَةً أَلْفِ دِرْهُم ( ٥ - عن الحسن بن على"، وأبى الدرداء، وأبى هريرة، وأبى أمامة، وابن عمر، وابن عمرو ، وجابر ، وعمران بن الحصين ) \* مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ ٱللَّهِ وَ كَلَهُ ٱللَّهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ برضاَ اللهِ كَفَاهُ ٱللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ (ت حل \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا عِمَا يُسْخِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِين ٱللهِ ( ك \_ عن حابر ) \* مَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَى اللهَ ، وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ ٱللَّهُ ﴿ ابن النجارِ ، عن أنس ﴾ \* مَن ۚ أُرِيدَ مَالُهُ ۖ بِغَيْرِ حَقٌّ فَقَاتَلَ فَقُدُلِ فَهُوَ شَهِيكٌ (٣\_ عن ابن عمرو) \* مَنِ أَزْدَادَ عِلْمًا وَكُمْ يَزْدَدْ فِي ٱلدُّنْيَا زُهْدًا كُمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللهِ إِلاَّ بُمْدًا ( فر ـ عن على ) \* مَنْ أَسْمَعَ الْوُصُوءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كِفْلَانِ (طس - عن على )

\* مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ في صَلاَتِهِ خُيلاَء فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ في حِلِّ وَلاَ حَرَّامٍ ( د ـ عن ابن مسعود ) \* مَنِ آسْتَجَدَّ قَمَيصاً فَلَبسَهُ فَقَالَ حِينَ بَلَغَ تَرْ قُوَتَهُ : الحَمْدُ بِيْهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَنْجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدُّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ ٱللَّهِ ، وَفِي جِوَارِ ٱللهِ ، وَفِي كَنْفَ اللهِ حَيًّا وَمَيْتًا (حم ـ ءن عمر) \* مَن ٱسْتَجْمَرَ ۚ فَلْيَسْتَجْمِرِ ۚ ثَلَاثًا (طب ـ عن ابن عمر) \* مَنِ ٱسْتَحَلَّ بِدِرْهُم فَقَدِ ٱسْتَحَلَّ ( هق ـ عن ابن أبي لبيبة ) \* \_ ز\_ مَنِ ٱسْتَسَنَ خَيْرًا ۖ فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُجُورِ مَنِ ٱسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْتَقَصُ مِن أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنِ ٱسْتَنَّ سُنْةً سَيِّئَةً فَأَسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ آسْتَنُّوا بِهِ وَلاَ يُنْتَقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنِ آسْتَطَابَ بِثَلَاثَة ِ أَحْجَارِ لَيْسَ فِينَ رَجِيعُ كُنَّ لَهُ طَهُوراً (طب \_ عن خزيمة بن ثابت ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِاللَّدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِلَّنْ يَمُوتُ بِهَا (حم ت ه حب \_ عن ابن عمر ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قِبْلَتِهِ أُحَدُ فَلْيَفْعُلُ ( د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ مَرْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ (م - عن عدى بن حاتم) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتُرَ أَخَاهُ الْوَٰمِنَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَلْيَفَعُلُ ( فر \_ عن جابر ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ عِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ (ك - عن أنس) \* مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْ إِمِنْ عَمَل صَالِح فَلْيَفْعُلُ ( الضياء ، عن الزبير ) \* مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفُعَ

أَخَاهُ فَلْيَنْفَعَهُ ( حم م ه ـ عن حابر ) \* مَنِ آسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ ٱللَّهِ فَأَعْطُوهُ (حم د \_ عن ابن عباس) \* مَنِ اسْتَمَاذَكُمْ " بِٱللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِٱللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ۖ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُونُنَّا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ كَمْ تَجِيدُوا مَا ثُكَافِئُونَهُ فَأَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَا فَأْ تَمُوهُ (حمدن حبك ـ عن ابن عمر) \* مَن أَسْتَعْجَلَ أَخْطَأُ (الحكيم ـ عن الحسن مرسلا) \* مَنِ ٱسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ ٱللهُ ، وَمَنِ آسْنَغُنَّىٰ أَغْنَاهُ آللُهُ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسِ وَلَهُ عَدْلُ خَسْ أَوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ﴿ حَمْ ـ عَنْ رَجِلُ مِنْ مَزِينَةً ﴾ \* مَنْ آسْتَعْمُلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةً وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ آللهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ (ك \_ عن ابن عباس) \* مَن ِ ٱسْتَعَمْىَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (دك ـ عن بريدة) \* مَن آسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا يِخْيَطَّا أَفَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (م د ـ عن عدى بن عميرة) \* \_ ز \_ مَن ٱسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَلْيَجِي بِقَلْيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَا أُونَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى ( م د ـ عن عدى بن عميرة ) \* مَنِ ٱسْتَغْفَرَ ٱللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَّةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : أَسْتَغَفْرُ ٱللَّهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىَّ الْقَيْوْمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ يَوْم الزَّحْفِ (ع ـ وابن السني ، عن البراء ) \* مَنِ آسْتَغُفْرَ ٱللهُ في كُلِّ يَوْم سَبَعْيِنَ مَرَّةً كُمْ يُكْتَبْ مِنَ الْكَاذِبِينِ ، وَمَن ِ أَسْتَغَفَّرَ ٱللَّهُ في لَيْلَةٍ سَبْعَينَ مَرَّةً كُمْ يُكْنَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ( ابن السني ، عن عائشة ) \* مَنِ آسْتَغَفْرَ للؤمذين

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ كَتَبَ آللهُ لَهُ بَكُلٌّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةً حَسَنَةً ( طب \_ عن عبادة ) \* مَن أَسْتَغُفَّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ كُلَّ يَوْم سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ مِيمٍ أَهْلُ الْأَرْضِ ( طب \_ عن أبي الدرداء ) \* مَن آسْتَغَنَّىٰ أَغْنَاهُ آللهُ ، وَمَنِ آسْتَمَفَّ أَعَفَّهُ ٱللهُ ، وَمَنِ آسْتَكُنِّي كَفَاهُ آللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةً فَقَدْ أَخْفَ (حم ن ـ والضياء عن أبي سعيد ) \* مَنِ آسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ ِ الْحَوْلُ ( ت ـ عن ابن عمر ) \* مَن ٱسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارهِ بِخَـيْرِ وَخَتَمَهُ ۚ بِالْخَيْرِ . قالَ آللهُ لِلْلاَئِكَتِهِ لاَ تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَابَيْنَ ذُلِكَ مِنَ ٱلذُّنُوبِ (طب، والضياء عن عبد الله بن بسر ) \* مَنِ آسْتَلْحَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ حَتَّهُ ٱللهُ حَتَّ الْوَرَقِ (الشاشي ، والضياء عن سعد ) \* مَن آسْتَمَعَ إِلَى آيَةً مِنْ كِتاب ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً مُضَاعَفَةً ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن أبى هريرة ) \* مَنِ ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبٌّ فِي أُذُنِّيهِ إِلاَّنُكُ ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيهِ فِي الْمَنَامِ مَاكُمْ يَرَ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعَيرَةً ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنِ ٱسْتَمَعَ ۚ إِلَى صَوْتِ غِناءَ كَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرُّوحَانِيِّينَ فَي الْجَنَّةِ (الحَكيم ، عن أبي موسى ) \* مَنِ ٱسْتَمَعَ قَيْنَةً صُبًّ فِي أُذُنِّيهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (أَبن عساكر، عن أنس) \* مَن آسْتَنْجَى مِنَ الرِّيحِ فَلَيْسَ مِنَّا ( ابن عساكر ، عن جابر ) \* مَنِ أَسْتُودِ عَ وَدِيَعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ﴿ هُ هُقَ ـ عَنَ ابْنُ عَمْرُو ﴾ ﴿ ـ زَ ـ مَنِ ٱسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلُ وَأَيْقَظَ آمْرًا تَهُ فَصَلَّيَا رَكْمَتَيْنَ جَمِيعًا كُتِبِنَا لَيْلَتَنَّذِي مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ

كَيْهِراً وَالذَّاكِرَاتِ ( دك ـ عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ) ﴿ مَنْ أَسْدَى إِلَى قَوْمٍ نِعْمَةً ۚ فَلَمْ يَشْكُرُ وَهَا لَهُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ ٱسْتُجِيبَ لَهُ (الشيرازي ، عن ابن عباس ) \* مَنْ أُسِفَ عَلَى دُنْيَا فَأَتَنَّهُ ٱقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ ، وَمَنْ أَسِفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَتَنَهُ ٱقْـٰتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ( الرازى في مشيخته ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم ( حم ق ٤ ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ( د ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى ثَيْءٍ فَهُو لَهُ ( عد هق \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَسْلَمَ مِنْ فَارِسِ فَهُوَ قُرُ شِيٌّ ( ابن النجار ، عن ابن عمر ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىْ رَجُل فَلَهُ وَلاَوْهُ (طب عد قط هق \_ عن أبى أمامة ) ﴿ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَشَارَ عَلَى مُسْلِم عَوْرَةً يَشِينُهُ بِهَا بِفَيْرِ حَقِّ شَانَهُ ٱللهُ بِهَا فِي النَّارِيوْمَ الْقِيامَةِ (هب ـ عن أَبِي ذر ۗ ) \* مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ (م ت ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةِ إِلَى أَحَدِ مِنَ الْمُـُلِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ (ك \_ عن عائشة ) \* مَن آشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهُوَاتِ ، وَمَنْ تَرَقَّبَ المَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ آللَّذَّاتُ ، وَمَنْ زَهِدَ في آلدُّ نْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ النَّصِيبَاتُ (هب عن عليَّ ) \* مَنِ ٱشْتَرَى ثُوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمْ حَرَامْ كُمْ يَقْبُلِ ٱللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ ( حم \_ عن ابن عمر ) \* مَنِ آشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَّ يَعْلَمُ أَنَّهَا

سَرقَة الله الله الله عارها وَإِنْهِما (ك هق \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ من ٱشْتَرَى شَاةً مُصَرًّاةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً منْ طَعَامٍ لاَسَمُواء (حم م د ت \_ عن أبي هو يوة ) \* \_ ز \_ مَن ٱشْـــتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بَخَـيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءِ أَمْسَكُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لاَ سَمْرَاء (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ من آشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو َ فِهَا بِالْحُيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ ( حم م ت ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَن آشْتَكَيْ مِنْ كُمْ شَيْئًا أُو آشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ ٱلَّذِي فِي السَّمَاءِوَ ٱلْأَرْضَ كَمَارَ حْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَأَجْعَلُ ۚ رَحْمَتَكَ فِي ٱلْأَرْضِ اغْفِر ۚ لَنَا حُو بَنَاوَخَطا بَانا أَنْنَارَبُ الطَّيِّينِ أَنْزِلْرَ عَمَّ مِنْ رَعْمَتِكَ وَشِفا عَمِنْ شِفا يُك عَلَى هذا ٱلْوَجَعِرَ فَيَبْرَأُ (د ـ عن أبي الدرداء ) \* ـ ز ـ مَنْ أَصَابَ بِفَمِهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرً مُتَّخِلِهِ خِبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِثَيْء مِنْهُ فَعَلَمْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَٱلْمُقُوبَةُ ۚ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ بُؤُوبِيَهُ ٱلْجَرِينُ فَبَلَعَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ فَعَلَيْهِ ٱلْقَطَّمْ ﴾ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذُلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْمُقُوبَةُ ﴿ ٣\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجَلَ عُقُو بَتُهُ فِي ٱلدُّ نْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُذَنِّي عَلَى عَبْدِهِ الْمُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًا فَسَتَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي ثَيْءُ قَدْ عَفَا عَنْهُ (ت ه ك \_ عن على) \* مَنْ أَصابَ ذَنْبًا اللهُ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ ٱلدُّنْ فَهُو كَفَّارَتُهُ (حم \_ والضياء عن خزيمة بن ثابت) \* مَنْ أَصَابَ مَالاً فِي نَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ آللهُ فِي نَهَابِرَ ﴿ ابنِ النجارِ عَنِ أَبِي سَلَّمَةً الحصى) \* مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْء فَلْيَلْزَمْهُ (٥ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ (١١ - (الفتح الكير) - ثالث)

أَصَابَهُ فَيْ إِذْ رُعَافُ أَوْ قَلْسُ أَوْ مَذَى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لَيَهُنِ عَلَى صَلِاتِهِ مَا لَمْ يَنَــَكُلِّمْ (هـ عن عائشة) \* مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمْ أَوْ سُقْمُ أَوْ شِدَّةٌ فَقَالَ: آللهُ رَبِّي لاَثَرِ يكَ لَهُ كُشِفَ دُلكِ عَنهُ (طب \_ عن أسما. بنت عميس) \* مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةَ ۖ فَأَنْوَ لَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتَهُ ، وَمَنْ أَنْوَ لَهَا بِاللهِ أَوْ شَكَ ٱللهُ لَهُ بِالْفِنَى إِمَّا بِمَوْتِ آجِلِ أَوْ غِنَّى عَاجِلٍ (حم د له ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ ﴿ ابن عِساكُو عَنِ ابن عِباسٍ) \* مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ ۗ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا آمِناً في سِرْ بِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ ٱلدُّنْيا بِحَذَا فِيرِهَا (خدت ه ـ عن عبد الله بن محصن ) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الْتَقُوى ثُمَّ أَصَابَ فِيمَا بَيْنَ ذَلْكَ ذَنْبًا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ ابن عَمَا كُرَ عَنِ ابن عَبَاسٍ ﴾ \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُمُّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْمَمُ لِالْسُلْمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ (ك \_ عن ابن مسعو-) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ لاَبَهُمُ بِظُلْمٍ أَحَدِ غُفِرَ لَهُ مَاآجْتَرَ مَ ( ابن عساكر \_ ءن أنس ) \* مَنْ أَصْبَحَ بَوْمَ ٱلجُمُعَةِ صَائمًا وَعَادَ مَرِيضاً وَأَطْعَمَ مِسْكِيناً وَشَيْعَ جَنَازَةً لَمْ يَتَبْعَهُ ذَنْبُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (عد هب عن جابر) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ ٱلجُمُهُةِ صَائَّمًا وَعَادَ مَرِ يضاً وَشَهِدَ جَنَازٌةٌ وَنَصَلَتُقَ بصَـدَ تَة يَ قَقَدُ أُوْجَبَ (هب عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَنْ أَصِيبَ بِدَم أَوْ خَبَلَ فَهُوَ بِالْحِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَ أَوْ يَأْخُذَ ٱلْعَقْلَ أَوْ يَقْفُو وَإِنْ أَرَادَ الرَّابِمَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْثًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدًا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ الْنَارُ خَالِدًا نَحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (حم ه ـ عن أبى شريح) \* مَنْ أُصِيبَ

بمُصِيبَة فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَأَحْدَثَ آسْتِر جَاعاً وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُها كَنَبَ آللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُعِيبَ (ه ـ عن الحسين بن على ) \* مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةً فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَكَنْمَهَا وَلَمْ يَشْكُهُمَا إِلَى الْنَاسِكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِهِ بشَيْءٌ فَتَرَ كَهُ لِلْهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ (حم ـ عن رجل ) \* مَنْ أُضْحَى يَوْمًا مُحْرِمًا مُلَبِّيًا حَتَّى غرَ بَتِ السَّسْ غَرَ بَتْ بِذُنُو بِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (حم - عن جابر) \* مَن أَضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْ كُرِ ٱللَّهَ فِيسِهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا كَمْ يَذْ كُو الله فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ (دـعن أبي هريرة) مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ فَقَدْ ذَكَرَ ٱللَّهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ ۚ وَصِيامُهُ وَثِلاَوَتُهُ لِلقُرْ آنِ ، وَمَنْ عَصَى ٱللَّهَ ۚ فَلَمْ يَذْ كُرْهُ وَ إِنْ كَثَرَتْ صَلاَتُهُ وَصِيامُهُ وَتِلاَوَتُهُ لِلْقُرْ آنِ (طب\_ عن واقد ) \* \_ ز \_ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهُ ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاءَنِي ، وَمَنْ يَعْضِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (حم ق ن ه ـ عن أَبِّي هر برة ) \* مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ المُسْلِمَ شَهْوَتَهُ خَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى الْنَّارِ ( هب عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنَ آلِخُبْرِ حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مِنَ المَـاءِ حَتَّى بُرْ وِيَهُ كَمَدَّهُ ٱللهُ مِنَ الْنَّارِسَبْعَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقِ مَسِيرَةُ سَبْغِمِاثُة عَامِ (ن ك ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ أَطْعَمَ مَرِ يضاً شَهْوَتَهُ أَطْعَمَهُ ٱللهُ مِنْ إِنْمَارِ ٱلْجِنَةِ (طب عن سلمان الفارسي) \* مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا جَأَيْهَا أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ إِمَارِ ٱلجَنَّةِ (حل - عن أبي سعيد ) \* - ز - مَنْ أَطْعَمَهُ ٱللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ ٱللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِينَا خَيْرًا مِينَهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ ٱللهُ لَبَنَا فَلْيَقُلِ:

اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۖ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب غَيْرَ ٱللَّهَٰنِ (حم ٥ ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَطْفَأَ عَنْ مُؤْمِنِ سَيِّنَةً كَانَ خَيْرًا مِمَّنْ أَحْيا مَوْ اودُةً (هب عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَطَّلَمَ فِي بَيْتِ قَوْم بِنَيْر إِذْنِ فَغَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةً لَهُ وَلَا قِصَاصَ (حمن ـ عن أبي هريرة) ﴿ مَنِ ٱطْلَعَ فِي بَيْتِ قُوْمٍ إِنْكِيرِ إِذْنِهِمْ قَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ ( حم م عن أبي هريرة ) \* -ز - مَن الطُّلُعَ في دَارِ قَوْم يِنَيرِ إِذْنِهِمْ فَنَقَنُوا عَيْنَهُ فَقَدُ هُدِرَتُ ( د ـ عن أبى هو يرة ) \* مَنِ ٱطَّلَعَ فِي كِتَابٍ أَخِيهِ بِغَــيْرِ أَمْرٍ هِ فَكُمُّ أَنَّمَا أَطُّلَمَ فِي النَّارِ (طب\_عن ابن عباس) \* مَنْ أَعَانَ ظَا لِنَّا سَلَّطَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ ( ابن عساكر عن ابن مسعود) \* مَنْ أَعَانَ ظَا لِـنَا لِيُدْحِضَ بِمَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرَ ثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُو لِهِ (ك \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَعَانَ كُلِّي خُصُومَةً إِظُالُمْ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ( ه ك ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَعَانَ هَلَى قَتْلِ مُؤْمِنِ بِشَطْرِ كَلِهَ لِتِي آللهُ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْدِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ ( ه ـ هن أبى هريرة ) \* مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبيل ٱللهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ ٱللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاّ ظِلُّهُ (حم ك ـ عن سهل بن حنيف) ﴿ مَنِ آعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بِمَعْدِرَةٍ فَلَمْ كَقْبُلُهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخُطِيثَةِ مِثْلُ صَاحِبِ مَكْسِ (٥ ـ والضياء عن جودان) مَنِ آعْتَزَّ بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ ٱللهُ ( الحكيم عن عمر ) \* - ز- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ (حم د ن ـ عن عمرو بن عبسة) \* مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ آللهُ لَهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنَ ٱلنَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ

بِفَرْجِهِ (قت عن أَبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَعْتَقَ شِرْ كَالَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبِثْلُغُ كَمَنَ الْعَبْدِ قُولَمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ فَأَعْطَى شُرَ تَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ۚ وَعَتَقَ عَلَمْ الْعَبْدُ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْدَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْ لُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ كُمْ بَكُنْ لَهُ مَالُ قُوْمَ الْمَسْلُوكُ قِيمَةً عَدْلِ ثُمَّ أَسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (حم ق ٤ \_ عن أَي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْنَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْمَبْدِ لَهُ إِلاًّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْسَيْدُ مَالَهُ فَيَسَكُونُ لَهُ (ده ـ عن ابن عمر) \* مَنِ أَعْتَقَلَ رُمُحًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَقَلَهُ ۗ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* مَنِ أَعْتَكُفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ ( هب - عن الحسين بن على ) \* مَن آعْتَكُفَ إِيمَانًا وَآخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تُقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ( فو - عن عَائِشَةً ﴾ \* مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَنْ حُومَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدْ حُومَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَدِيرِ (حم ت ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَعْطِي شَيْئًا فَوَجَدَ فَلْيَبَخْزِ بِهِ وَمَنْ كُمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكْرَهُ وَإِنْ كَنْمَهُ فَقَلَا كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا كُمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلاَّ بِسِ ثُوْبَى زُورِ (خد د ت حب \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ آمْرَ أَقِ مِلْ عَسَلْفَيْهِ بُرًا أَوْسَوِيقاً أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقاً فَقَدْ أَسْتَعَلَّ (د هق ـ عن جابر) مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ أَمَّالِي حِفْظَ كِتابِهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا أُعْظِي أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطَى فَقَدْ غَمَطَ أَعْظُمُ النَّعُمِ ( يخ هب ـ عن رجاه الغنوى مرسلا ) \* \_ ز ـ مَنْ أَعْرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أُحَقُّ بِهَا (حمخ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْرَ

رَجُلاً عُرَى فَهِي لَهُ وَلِمَقْبِهِ يَرِ شُهَامَنْ يَرِيثُهُ مِنْ عَقِيهِ (م دن ه ـ عن جابر) ـ ز ـ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعَمِّرِهِ خَيْاهُ وَكَمَاتَهُ وَلاَ تَرْ قُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَيِيلُ الْمِيرَاثِ ( دن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ ز\_ مَن ۚ أَعْرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ (ن حب ـ عن جابر) \* مَنْ أَعْيَتُهُ ٱلْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ مِنْهَا ( ابن عساكو عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَغَاثَ مَلْمُوفًا كَتَبَ آللُهُ لَهُ ثَلَانًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيهَا صَلاَحُ أَمْرٍ هِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبَعْهُونَ لَهُ دَرَجَاتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( يَخ هب ـ عن أنس ) \* مَن أَغْبَرَ تَنْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّارِ (حم خ ت ن \_ عن أبي عيسى) \* مَن أُغْتَابَ غَازِياً فَكُأَ نَّمَا قَتَلَ مُؤْمِناً (الشيرازي عن ابن مسعود) - ز- مَن ٱغْتَسَلَ بَوْمَ ٱلْحُمُعَةِ ثُمَّ أَنَّى ٱلْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَاقَدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَهْرُغَ ٱلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ مُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى وَفَضْلُ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - من آغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ غُسُلَ ٱلْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحً فِي الْسَّاعَةِ ٱلْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بِدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِينَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ٱلْحَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَاَّئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ ٱلذِّكْرَ (ق٣ ع عن أبي هريرة) \* \_ ز ـ مَنِ آغْتَسَل يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْفُسُلُ ، وَتَطَهِّرُ ۖ فَأَحْسَنَ الْطُّهُورَ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِياً بهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَوْ دَهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنَّى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ

يُفَرِّقُ أَيْنَ ٱثْنَانِي غَفَرَ ٱللهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلجُمُعَةِ ٱلْأَخْرَى (حم ه ك ـ عن أَنِ ذُرٌّ ﴾ \* مَن آغْتَــَلَ يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ كَانَ فِي أَطَهَارَةٍ إِلَى ٱلجُمْعَةِ ٱلْأُخْرَى (ك عن أبى قتادة ) \* ـ ز ـ مَنِ أَغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وَٱسْنَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيمَا بِهِ نُمُ ۚ خَرَجَ ءَتَّى كَأْتِي ۗ ٱلسَّجِدَ وَكُمْ يَتَغَطُّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَمَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَرْ كُمَّ ثُمُّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَمْ يَتَكَلُّمْ حَتَّى يَهْرُنُعَ مِنْ صَالَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأَخْرَى (حمه ه ك ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنِ أَغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وَمَسَ مِنْ طِيبِ آمْرَ أَيْدِ إِنْ كَانَ لَمَا وَلَيسَ مِنْ صَالِحٍ ثِيمَائِدِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَكُمْ يَلْغُ عِنْدَ اللَّوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَمَنْ لَغَا وَتَغَطَّى رِقَابَ ٱلنَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ﴿ د \_ ءن ابن عمرو ﴾ \* مَنِ أَغْتِيبَ عِندُهُ أَخُوهُ اللَّهِ مُ فَلَمْ يَنضُرْهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ ٱللهُ تَعَالَى فِي اللَّهُ نَيا وَٱلآخِرَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس ) \* مَنْ أُفْتِيَ بِغَـيْرِ عِلْمِ كَالَا إِنْهُهُ عَلَى مِنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلرُّشُدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ (دك عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَـيْرِ ثَبَبْتٍ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ( ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَفْتَى بِنَـيْرِ عِلْمِ لَعَنْمَهُ مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ( ابن عسا كو عن على ) \* مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِيسْكِينِ (حل ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي ٱلْحَضَرِ فَلْيُهُدِ بَدَّنَةً ۗ

( قط \_ عن جابر ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخْصَهُم اللَّهُ لَهُ لَمْ يَمُّضِ عَنْهُ صِيامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ (حم ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُ مَتَاعَهُ بِمَيْدِيدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ( د\_ عن أَبِي هُرِيرة ﴾ \* مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ تَعَالِي عَبْرَتَهُ ( د ه ك \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هـق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَقَامَ الْمِيِّنَةَ عَلَى أُسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ (هق ـ عن أبي قتادة ) \* مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِين فَقَدْ بَرَثَتْ مِنْهُ ٱلذِّمَّةُ (طب هق \_ عن جرير) \* مَنِ آفْمُنْكِسَ عِلْمًا مِنَ الْنَجُومِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّخْرِ زَادَ مَازَادَ (حم ده ـ عن ابن عباس ) \* مَنِ ٱقْتَصَدَ أَغْنَاهُ ٱللهُ ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفْعَهُ أَلُّهُ ، وَمَنْ تَجَبَّرَ وَصَمُّهُ ٱللَّهُ ( البزار \_ عن طلحة ) \* مَنِ ٱقْتَطَعَ أَرْضاً ظاَ لِكَ لَقِيَّ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم م ـ عن وائل ) \* ـ ز ـ مَنِ ٱقْتَطَعَ حَقٌّ آمْرِي \* مُسْلِم بِيمَسِنهِ فَقَدْ أَوْجَبَ آللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ ۚ ٱلجَّنَّةَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ (حم م ن ه ـ عن أبي أمامة الحارثي ) \* مَنِ ٱ قَتَنَى كَلْبًا إِلاًّ كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (حم ق ت ن ـ عن ابن عمر) \* - ز - مَنِ أَ تَنَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيةٍ وَلاَ أَرْضِ فَإِنَّ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمِ (م ت ن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنِ أَقْتَنَىٰ كُلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا كَفَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطْ (حم ق ن ه ـ عن سَفيان بن أبي زهير ) ﴿ مَنْ أَقَرَ ۚ بِعَيْنِ مُوْمِنِ أَقَر ۗ ٱللهُ بِعَيْنِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (ابن المبارك عن رجل رسلا) \* مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّ تَمْنِ كَانَ

كَمَدُلُ صَدَقَةً مِرَّةً (هق \_ عن ابن مسعود ) \* مَنِ ٱكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ بَوْمَ عَاشُورَاءَ كُمْ يَرْمَدُ أَبَدًا (هب \_ عن ابن عباس ) \* مَنِ ٱكْتَحَلَّ فَلْمُورِّرِ ْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنِ ٱسْتَجْمَرَ فَأَيْوُ تِرْ مَنْ فَقَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ أَكُلَ كُمَا تَخَلَّلَ فَلْيَالْفِظْ ، وَمَا لاَكَ بِلِمَانِهِ فَلْيَبْتَامِ ۚ وَمَنْ ۚ فَمَلَ ۚ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ أَنَّى الْغَالِطَ فَلْيَسْتَارِ ۗ فَإِنْ كُمْ يَحِيدُ إِلاَّ أَنْ يَجِمْعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَدُ بِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابنِي آدَمَ مَنْ فَمَلَ قَمَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ( ده حب ك ـ عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنَ أَكْتَوَى أَوِ أَسْتَرَ ۚ قَى فَقَدْ بَرَ ئَ مِنَ الْتَوَ كُلِّ (حم ت ه ك عن المنسيرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ ذِكُرَ اللهِ أَحَبُّهُ اللهُ تَعَالى ( فر عن عائشة ) \* مَنْ أَكْنَرَ ذِكْرَ اللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ ٱللَّهْ فَاقِ ( طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْإَسْتَفِفَارِ جَعَلَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَحًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَغْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (حم ك ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَكْرَمَ الْقِبْلَةَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ قَطْ \_ عَنِ الوضينِ بنِ عَطَاء مُوسَلًا ﴾ \* مَنْ أَكْرَمَ آمْرًا مُسْلِمًا فَوْتَمَا يُكُرْمُ اللَّهَ تَمَالَى (طس \_ عن جابر ) \* مَنْ أَكُلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ (طب \_ عن سلمان) \* \_ ز \_ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلَا يُفْطِرْ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَ ۗ رَزَقَ ۗ اللهُ (ت عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَكُلَ بِالْعِـلْمِ طَمَسَ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَدَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَكَانَتِ النَّارُ أَوْلَى إِيرِ (الشيرازي عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَكُلَ برَجُلِ مُسْلِمِ أُكْلَةً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُطْمِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَائِمَ ، وَمَنِ ٱكْتَسَى بِرَجُهُ لِ مُسْلِمٍ

ثُوْبًا فَإِنَّ ٱللَّهَ آيَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهِنَّمَ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلِ مُسْلِمٍ مَقَامَ سَمْعَة ورياء فَإِنَّ ٱللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ شَمْمَةً وَرِياء يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حمدك ـ عن المستورد بن شداد) \* مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْ تَزِيْلُهَا وَلْيَعْتَزِيلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْمُدُ فِي بَيْتِهِ (ق - عن جابر) \* - ز - مَنْ أَ كُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا حِينَ يُصْبِيحُ كُمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمُّ حَقَّى يُمْسِيَ (م ـ عن سعد) \* ـ ز ـ مَنْ أَ كُلَّ طَمَامًا ثُمَّ قَالَ : ٱلحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَنِي هَذَا ٱلطَّعَامَ وَرَزَّ قَندِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْ لَ مِنِّى وَلَا قُوَّةً غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَمِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا ۖ فَقَالَ ٱلحَمْدُ مِنْهِ ٱلَّذِي كَسَانِي هَٰذَا وَرَزَقَنبِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (حم ٤ ك \_ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ أَكُلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةً وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاثِقَهُ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (تك عن أبي سعيد) \* مَنْ أَكُلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرَوِيَ فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنِي وَأَشْبَعَنِي وَمَقَانِي وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (ع ـ وابن السني عن أبي موسى) \* مَنْ أَ كَلَ فَى قَصْمَةٍ ثُمَّ كَلِيهِمَا اسْتَغَفَّرَتْ لَهُ ٱلْقَصْمَةُ (حم ت ه ـ عن نبيشة ) \* مَنْ أَكُلَ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبَ وَتَسَحَّرَ وَمَسَ شَيْنًا مِنَ الطِّيبِ قَوِى عَلَى الصِّيامِ (هب ـ عن أنس) \* مَنْ أَكُلَ الْمُمَّا فَلْيَتَوَطَّأُ (حم طب ـ عن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِنْ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ (طب\_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ النَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرُ بِنْنَا فِي مَسَاجِدِ نَا فَإِنَّ المَلاَئكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (م ت ن ـ عنجابر ) \* ـ ز ـ مَن أَ كُلَ مِن هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ٱلْحَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا

يقر بنا

يَقُرُ بُنَا فِي ٱلْسَجِدِ: يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَعَرِّيمُ مَا أَخَلَّ اللهُ وَلَكِيَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا (حم م - عن أبي سعيد) \* - ز - مَن أَكُلَ مِن هٰذِهِ الشُّجَرَةِ ٱلْحَدِيثَةِ فَلَا يَقُرُ بَنَّ مَسْحِدًا فَإِنَّ ٱللَّائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ٱلْإِنْسُ (ق عن جابر) \* \_ ز \_ مَن أَكُلَ مِن هٰذِهِ الشَّجرَةِ ٱلخَبيثَةِ فَلَا يَقُرُ بُنَّ مُصَلَّانَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُما (حمد حب ـ عن المفيرة بن شعبة) \* \_ ز\_مَن أَ كُلَ مِن هَذِهِ السَّجَرَةِ فَلَا يَقُر بُنَ السَاحِدَ (ده حب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ أَ كُلَ مِنْ هَلْهِ الشُّجَرَةِ فَلَا يَقْرُ بَنَّ مَسْجِدَ نَا وَلاَ يُؤْذِيناً بر يم النُّوم (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَن أَكُلَ مِن هذهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرُ بُنا وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنا (ق ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَن أَ كُلَ مِن هذهِ ٱلشُّجَرَةِ يَعْنِي ٱلنَّوْمَ فَلَا يَتَرْبُنَّ مَسْجِدَنَا (ق \_ عن ابن عمر) \* مَن أَ كُلَّ مِنْ هَذْرِهِ ٱللَّهُومِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحٍ وَضَرِهِ وَلاَ يُؤْدِ مَنْ حِذَاءَهُ (ع - عن ابن عمر) \* - ز - مَن ٱلْتَمَسَ رِضَا ٱللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ ٱللهُ مَوْنَةَ ٱلنَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا ٱلنَّاسِ بِسَخَطِ ٱللهِ وَكَلَهُ ٱللهُ إِلَى النَّاسِ (ت \_ عن عائشة ) \* مَن أَلْطَفَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَ لَهُ فِي شَيْء مِن حَوَالْجِهِ صَغْرَ أَوْ كَبُرَ كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللهِ أَنْ يُخْدِمِهُ مِنْ خَدَمِ ٱلْجَنَّةِ (البزار عن أنس) \* مَنْ أَلِفِ ٱلمَسْجِدَ أَلِفَهُ ٱللهُ تَعَالَى (طس ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ ٱلْحَياءِ فَلا غِيبَةَ لَهُ (هق عن أنس) \* مَن أَمَاطَ أَذَّى عَن طَريق ٱلمُعْلِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةً ﴿ وَمَن ۚ تَقُبُلُتُ مِنْهُ حَسَنَةً ﴿ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ۚ (حد عن معقل بن يسار) \* مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُ وَفِ فَلْيَكُنْ أَمْرُ مُ بِمَعْرُ وَفِ ( هب ـ عن ابن عمرو )

مَنْ أَمْرَكُمْ مِنَ ٱلْوُلَاةِ بَعْصِيةً فَلَا تُطِيعُوهُ (حمه ك ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَل يَديهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَمْسَكَ بِرِكَابِ أَخِيهِ ٱلْمُنْلِمِ لا يَرْجُوهُ وَلاَ يَخَافُهُ عُفِرَ لَهُ (طب عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلْبَ مَا شِيةٍ (خ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ أَمَّ الْنَاسَ فَأْصَابَ ٱلْوَقْتَ وَأَتَمَ الْصَلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ أَنْتَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْثًا فَعَلَمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ (حمده ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أُمَّ قَوْماً وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرُأُ مِنْهُ لِكِيتَابِ آللهِ وَأَعْلَمُ لَمْ يَزَلُ فِي سِفَالِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (عق عن ابن عمر ) \* مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونِ فَإِنَّ صَــلاَتَهُ لاَ تُجَاوِزُ تَرْ قُوَّتَهُ ( طب ـ عن جنادة) \* مَنْ أُمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَـلَهُ ۖ فَأَنَا بَرِي، مِنَ الْقَاتِلِ وَ إِنْ كَانَ ٱلْمَتْتُولُ كَا فِرًا ( يَخِ ن \_ عن عمرو بن الحق ) \* مَن ٱنْمَسَبَ إِلَى تِسْمَةِ آبَاء كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَكَرَمَّا كَانَ عَاشِرَهُمْ فِي النَّارِ (جم - عن أبي ريحانة ) \* \_ ز\_ مَن آنْنَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تُوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْلَائِكَةِ وَٱلْنَاسِ أَجْعِينَ (ه ـ عن ابن عباس) \* مَن ٱنْتَقَلَ لَيَتَعَلَّمْ عِلْنًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْطُو ﴿ الشَّيرازي عَنْ عَائِشَةٌ ﴾ \* مَنِ أَنْتَهَبَ فلَيْسَ مِناً (حم ت \_ والضياء عن أنس ، حم ده \_ والضياء عن جابر) \* مَنْ أَنْظُرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظُرَهُ آللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ (طب عن ابن عباس) \* مَنْ أَنْظَرَ مُنْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ ۗ أَظَلَّهُ ٱللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إلاَّظِلُّهُ ( حم م ـ عن أبى اليسر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَنْظُرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلُّهُ آللهُ

يَوْمَ الْقِيامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (حم ت - عن أبي هربرة) مَنْ أَنْظُرَ مُعْشِرًا فَلَهُ بَكُلِّ يَوْمِ مِثْلُهُ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ ٱلدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ ٱلدِّينُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بَكُلِّ يَوْمِ مِثْلاًهُ صَدَقَةً (حم ه ك عن بريدة) \* مَنْ أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً ۚ فَأَرَادَ بَقَاءَهَا فَلْيُكْثِرِ ۚ مِنْ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ ( طب ـ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أُنْهِمَ عَلَيْهِ نِهْمَةٌ فَلْيَحْمَدِ اللهِ ، وَمَن ٱسْتَبْطَأَ ٱلرِّزْقَ مَلْيَسْتَغْفِرِ ٱللهَ ، وَمَنْ حَزَبَهُ أَمْرْ ۚ فَلْيَقُلْ: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (هب \_ عن على ) \* \_ ز \_ مَنْ أَنْقَىَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ نُودِيَ مِنْ أَبُواب ٱلجَنَّةِ: يَاعَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرْ : فَهَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيَام دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ أَانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَّقَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرِ هَلْ يُدْعَى أَحَدْ مِنْ تِلْكَ ٱلْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (حم ق ب ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبِعْمَا لَهَ ضِعْفِ (حمت ن ك - عن خريم بن فاتك) \* - ز -مَّنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ أَهَانَهُ ٱللهُ (ت\_عن أبي بكرة) \* مَنْ أَهَانَ قُرُ يَشَا أَهَانَهُ لَللَّهُ (حم ك \_ عن عَمَان) \* \_ ز\_ مَن أَهَلَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ ٱلسَّجِدِ ٱلْأَقْصَى إِلَى ٱلسَّجِدِ ٱلحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَّرَ (حم د ـ عن أم سلمة ) \* مَن أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِن بَيْتِ ٱلْمَدِّس غُفِرَ لَهُ ( ٥ - عن أمسلمة ) \* - ز - مَن أُهلًا بِعُمْرَةٍ مِن بَيْتِ ٱلمَقْدِسِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلُهَا مِنَ ٱلذُّنُوبِ (٥- عنسلمة ) \* - ز ـ من آوَى إِلَى فرَاشِهِ طَاهِرًا

يَذْكُرُ ٱللهَ حَتَّى يُدْرَكُهُ ٱلنَّعَاسُ كُمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ ٱلَّذِلِ يَسْأَلُ ٱللهَ شَيشًا مِنْ خَيْرِ ٱلدُّ نْبِهَا وَٱلآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ ٱللهُ إِنَّاهُ (ت \_ عن أبي أمامة) \* مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا (ابن السني عن أنس) \* مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرَ ثَتْ مِنْهُ ٱلدِّمَّةُ (خدد عن على بن شيبان ) \* مَنْ بَاتَ كالا مِنْ طَلَبِ ٱلحَلَال بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ ( ابن عساكر عن أنس ) \* مَنْ بَاتَ وَفِي بَدِهِ رَيْحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ وَضَحْ ۖ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (طس ـ عن أبي سعيد ) ﴿ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ ۖ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَ ۚ إِلَّا نَفْسَهُ (خد ت ك \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ بَاعَ ٱلْخَمْرَ فَلْيَشْقِص ٱلْحَنَازِيرَ (حم د ـ عن المغيرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةً ۖ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ ٱلرِّبَا ( د ك ـ عن أبى هو يرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ ( ه حب ك \_ عن جابر) \* مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُنْحِيتِهِ فَلَا أُنْحِيةً لَهُ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ كَمْ يَجْعَلْ ثَمَـنَهَا فِي مِثْلُهَا كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا ( ٥ \_ والضياء عن حذيفة ) \* مَنْ بَاعَ عَقْرُ دَارِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ ٱللهُ عَلَى تَمَـنِهَا تَالِهُا يُتُلْفُهُ ( طس \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنْ بَاعَ عَيْبًا كُمْ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلَ فِي مَقْتِ اللهِ وَكُمْ تَزَل اللَّارَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ( ٥ ـ عن واثلة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مَالَ كَيْنُ أَنْ لَا يُمَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْمُدَلَهُ فِي مِشْلِهِ (حم ٥ - عن سعيد بن حريث) \* مَنْ بَدَأً بِالسَّلاَم فَهُو َ أَوْلَى بِاللهِ وَرَسُو لِهِ (حم ـ عن أبى أمامة ) ﴿ مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ ٱلسَّلاَمِ فَلاَ تُجِيبُوهُ ( طس حل \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ بَدَا جَفَا ( حم \_ عن البراء ) \* مَنْ بَدَا جَفَا وَمَن آتَّهَ عَ الْصَّيْدَ غَفَلَ وَمَن أَنَّى أَبْوَاتَ السُّلْطَانِ ٱفْتَكَنَ (طب \_ عن ابن عباس) \* مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (حم خ ٤ \_ عن ابن عباس) \* مَنْ بَرَّا وَالِدَيْهِ طُو بَى لَهُ زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ (خد ك ـ عن معاذ بن أنس) \* ـ ز ـ مَن ۚ بَلَغَ إِسَهُم فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَهُو لَهُ دَرَجَة فِي ٱلْجَنَّةِ (دن حب ك ـ عن أَبِي نَجِبِحٍ ﴾ \* مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدَّ ِ فَهُو َ لَهُ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ ( هق \_ عن النعان بن بشير) \* مَنْ بَلَغَهُ عَن ٱللَّهِ فَضِيلَة ۖ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا كُمْ يَعَلْهَا (طس عن أنس) \* مَنْ بَنَى بِنَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالًا يَوْمَ ٱلقِيامَةِ (هم \_ عن أنس ) \* مَن رَبَى بِنَاءٍ فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُلَّفَ رَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَنْ يَحْمِلُهُ ۚ عَلَى عُنْتُهِ ۚ ( طب حل ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ ۚ بَنَى فَوْقَ عَشْرَةِ أَذْرُع ِ نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ يَاعَدُو آللهِ إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ ؟ (طب ـ عن أنس) \* مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنِي ٱللهُ لَهُ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ (٥ \_ عن علي ) \* مَنْ بَنِّي للهِ مَسْجِدًا بَنِي اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّهِ أَوْسَعَ مِنْهُ (طب عن أبي أمامة) \* \_ ز\_ مَنْ كَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَدِيرًا كَنِي ٱللَّهُ لَهُ كَبِيْتًا فِي ٱلجَنْةَ (ت\_ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ بَنَّى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاَةٍ أَوْ أَصْغَرَ ۖ بَنَّى ٱللهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ (٥ ـ عن جابر) \* مَنْ بَنِّي لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ لِبَيْضِهَا ۚ بَنَى ٱللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي ٱلْجِنَّةِ (حم - عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ يِذْ كُرُ ٱللهُ فِيهِ بَنِي ٱللهُ لَهُ آبِيتًا فِي آلِجَنَّةِ (حم ن ـ عن عمرو بن عبسة ه عن عمر ) \* مَنْ بَنَي مَسْجِدًا يَبْتَعَى بِهِ وَجْهَ ٱللَّهِ بَنِي ٱللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي ٱلْجَنَّةِ (حم ق ت ٥ - عن عثمان ) \* مَنْ قَاْبَ إِلَى آللهِ قَبْلَ أَنْ يُغَرُّ غِرَ قَبِلَ آللهُ مِنْهُ (كُ

عن رجل) \* مَنْ تَأَبَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْر بها تَأْبَ اللهُ عَلَيْهِ (مـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَأْنَى أَصَابَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ تَجَلَ أَخْطَأُ أَوْ كَادَ (طب عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ تَأْهَلَ فِي اللَّهِ فَلْبُصَّلِّ صَلَّاةً اللَّهِ بِي [ حم \_ عن عَمَان) \* مَنْ تَدَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا (عب - عن أبي قلابة مرسلا) \* - ز - مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَ اط، وَمَنْ مَشَى مَعَ ٱلْجُنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَ اطَانِ وَٱلْقِيرَ الْمُ مِثْلُ أُخُدِ (حَمَّ نَ ـ عن البراء، هم م ه عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَ يُفْرَغُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَ اطَانَ ، وَمَنْ تَمِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَ اطْ ، وَالَّذِي نَهْسُ مُحَدَّدِ بِيَدِهِ لَهُو أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُد ِ (حم ه ـ عن أبي ) # \_ ز \_ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَفُرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ (ن ـ عن عبدالله بن مغفل) \* ـ ز ـ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ ٱنْصَرَفَ قَلَهُ قِيرَ اطْهُمِنَ ٱلْأَجْرِ ، وَمَنْ تَبِيَّهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ قَمَدَ حَتَىٰ فُرِغَ مِنْهَا وَمِنْ دَ ْفَنِهَا فَلَهُ قِيرَ اطَانِ مِنَ ٱلْأَجْرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَبَـعَ جَنَارَةً مُنْلِم إِيمَانًا وَأَخْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَـلِّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ ٱلْأَجْرِ بِقِيرِ الْمَيْنِ كُلُّ قِيرِ الْطِيمِثْلُ أُحُدِي، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رُجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ ٱلْأَجْرِ (خ ن - عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَ اتْ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَبْهِ مِنْ حَقَّهَا ( ت ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ تَنَبَّعَ مَا يَنْقُطُ مِنَ الْسُفْرَةِ غُفِرَ لَهُ (الحاكم، في الكني عن عبد الله بن أمّ حرام) \* منْ تَحَـلُّم كَاذِبًا كُلُّفَ يَوْمَ

الْقَيَامَةِ أَنْ يَعَقِّدَ بَيْنَ شَوِيرَ تَيْنِ وَلَنْ يَعْدُ لَ بَيْنَهُما ( ت ه - عن ابن عباس ) \* مَنْ تَغَطَّى الْحُرْمَةَ يَنْ كَفُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ (حم ك - عبد الله بن أبي مطرف) \* مَنْ تَخَطَّى رِ قَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٱتَّخِذَ جِسْراً إِلَى جَهَنَّمَ ( حم ت . \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ ( طب \_ عن أبى أمامة ) \* مَنْ تَدَاوَى بِحَرَام كُمْ يَجِعْلَ اللهُ فِيهِ شَفِاء ( أبو نميم في الطب، عن أبي هريرة ) \* منْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرٍ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بدِرْهُمَ أَوْ نِصْفِ دِرْهُمَ ، أَوْ صَاع ، أَوْ مُدّ ( هق \_ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَرَكَ الجُمُعُةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتُوَالِياتِ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قَلْبِهِ (حمك \_ عن أبي قلابة ، حم ن ه ك \_ عن جابر ) \* مَنْ تَرَكُ الجُمُعَةَ مَنْ عَيْر عُذُر فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ ، فَإِنْ كُمْ يَجِدْ فَنصْفِ دِينَارِ (حم دن حب ك ـ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ نَخَافَةً طَلَيْهِنَ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَ بْنَاهُنَّ ( حم د \_ عن ابن عباس ، د \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَرَكَ الرُّمْيَ بَمْدَ مَاعَلَمُهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا (طب ـ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً (طس ـ عن أنس ) \* مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ نُجَع تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قَلْبِهِ (٤ حم ك \_ عن أبي الجعد) \* مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ نُجُمَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (طب \_ عن أَسَامَةُ بِنَ زِيدٍ ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ تَرَكُ الْكَذَبِ، وَهُوَ بَاطِلُ 'بَنَيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضَ الْحَنَةُ ، وَمَنْ تَرَكَ الْرَاءَ مُحِقٌّ مُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهِمَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ ُ بَنِيَ لَهُ ۚ فِي أَعْلَاهِا ﴿ تِ هِ \_ عِن أَنِسٍ ﴾ \* مَنْ تَرَكُ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ ( الفتح الكبير ) - ثالث )

وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُبُوسِ الْحَلَائِقِ حَتَّى يُخَـيِّرَهُ منْ أَىِّ حُلَلَ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا (تك ك \_ عن معاذبن أنس) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْر حَبَطَ عَمَٰلُهُ ( حم خ ن \_ عن بريدة ) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنَا وَارْثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَمْقِلُ عَنَّهُ ۚ وَيَرِثُهُ ﴿ حَمَّ ٥ \_ عِن أَبِي كُرِيمَةً ﴾ \* \_ ز - مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُيلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ (حم ده \_ عن علي ) \* مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ آسْنَكُمْلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَقَ ٱللَّهُ في النَّصْفِ الْبَاقِي ( طس \_ عن أنس ) \* مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلَ الآخِرَةِ وَهُوَّ لاَ يُرِيدُها وَلاَ يَطْلُبُهَا أَمِنَ في السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ (طس \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ تَسَمَّى بِأُسْمِى فَلَا يَكُنَّنِ بِكُنْيَتِي ، وَمَنِ ٱكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمُّ باشْمِي ( حم د حب ـ عن حابر ) \* مَنْ نَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (د ـ عن ابن عمر ، طس ـ عن حذيفة ) \* مَنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْم بِسَبْع ِ تَمْرَ اللَّهِ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فَي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ سَمُّ وَلا سِيحْر (حم ق د ـ عن سعد) \* مَنْ تَصَدَّقَ بِثَيْء مِنْ جَسَدِهِ أَعْطِىَ بَقَدْر مَاتَصَدَّقَ (طب \_ عن عبادة ) \* \_ ز\_ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَدْلِ مَهْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب، وَلاَ يَقْبَلُ آللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَتَقَبَّلُهُمَ بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّهِمَ لِصَاحِبِهَا كَا يُرَبِّي أَحَدُكُم وُ فَاوَّهُ حَتَّى تَـكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ( حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ تَطَبَّبَ وَكُمْ 'يُفْلُمُ

مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامَنٌ ( دنه له \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز\_ مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ ، ثُمُّ أَنَى مَسْجِدَ قُباءَ فَعَلَى فِيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ مُمْرَةٍ ( ٥ ـ عن أبي أمامة آبن سهل بن حنيف) \* \_ ز\_ مَنْ تَطَهَر َ في بَيْتِهِ ثُمُ مَنَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطَوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطَيئةً وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَعَارً منَ الَّذِلْ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْفِظُ : لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْملْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْدِي وَيُمِيتُ بِيدِهِ الخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَ كُبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِأللهِ ، ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ آغْفُر ۚ لِي أَوْ دَعَا آسْتُجِيبَ لَهُ ، وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبلَتْ صَلَاتُهُ ( حم خ د ت ه \_ عن عبادة بن الصامت ) \* مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ التَّجَارَةُ فَعَلَيْهِ بِعُمَانَ (طب \_ عن شرحبيل بن السمط) \* مَنْ تَعَظَّمَ في نَهْسِهِ وَٱخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم خد \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (حم ت ك ـ عن عبد الله بن حكيم) \* مَنْ تَمَلَّمُ الرَّهْىَ ثُمَّ تَرَّكُهُ فَقَدْ عَصَانِي (هـ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ مَنْ آمَلًمُ الْعِلْمُ لِيبُهَاهِيَ بِهِ الْمُلْمَاءِ ، أَوْ يُعَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء : أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ جَهَنَّمَ ( ٥ - عن أبى هريرة ) \* - ز - مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِي بِهِ أَتُلُوبَ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ( د\_ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِغَيْرِ ٱللهِ فَلْيَتَمَوَّأُ مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ (ت\_عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَلَى بِهِ وَجْهُ ٱللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ ءِوضًا مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حمده لئه عن أبي هريره ) \* مَنْ تَقَحَّمَ فِي ٱلدُّنْيَا فَهُو يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ (هب ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ تَفْلُهُ بَينَ عَينْنَيهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَ مِنْلَا يَقْرُ بَنَّ مَسْجِدَنَا (دحب \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَالَمْ أَقُلُ فَلْبَنَوُّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّار ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَكَلَّمَ فى شَيْءَ مِنَ الْقَدَرِ سُئْلِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَمْ يَتَكَكَّلَّمْ فِيهِ كَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ ( ه ـ عن عائشة ) \* مَنْ كَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿ قط فَي الافراد عن عائشة ﴾ \* مَنْ كَمَنَّى عَلَى أُمَّتَى الْفَلَاءَ لَيْلَةً وَاحِدَةً أَحْبَطَ ٱللهُ عَمَلَهُ أَرْبَمِينَ سَنَةً ( ابن عساكر ، عن ابن عمر ) \* مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ ٱللهُ ( حل \_ عن أَبي ِهريرة ) \* مَنْ تَوَضَّأُ بَعْدُ الْفُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا ( طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ تَوَضَّأُ عَلَى طُهُوْ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ( د ت ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْظَاهُ ٱللَّهُ مِثْلَ أَجْر مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنَ أَجْرِهِمْ شَيْئًا (حمدن ك \_ عن أَبِي هِرِيرة ) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّمَا شَاء (ن ه ك ـ عن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَمَتَيْنِ لاَ يَسْبُو فِيهِما غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( حم د ك \_ عن زيد بن خالد الحهني ) \* \_ ر\_ مَنْ توضأ

تُوَضَّأُ وَأَحْسَنَ الْوُصْوَءِ ثُمَّ صَلَّى رَكَمْتَكُنِّ يُقْبِلُ عَلَيْهِماً بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (ن \_ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قالَ أَمْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ آجْمَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَآجْمَلْنِي مِنَ الْمَتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ مَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاء (ت ـ عن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ تَوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدْهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَحِتْ لَهُ ثَمَانِيةٌ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ مِنْ أَيُّهَا شَاء دَخَلَ (حم ه \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ منْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ (حمم -عن عثمان ) \* - ز -مَنْ تَوَضَّأَ وَأَحْسَنَ الْوُضُوء ، وَدَعَا أَخَاهُ الْسُلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرة سَمْعِينَ خَرِيفًا (د\_عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ تَوَضًّأ فَقَالَ بَعْدُ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُولُه : سُبِعْمَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكُ كُتِبَ فِي رَقِّ ، ثُمَّ جُمُلَ فِي طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ن ك \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُونِي هَذَا ثُمُ ۖ قَامَ فَصَلَّى رَّ كُمَّتَيْنَ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ بِشَيْءِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ن ـ عن عَمَانَ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هَٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَنَّى الْمُسْجِدَ فَرَ كُمَّ رَكُمْنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَلاَ تَعْتَرُ وا (خ ٥ - عن عثمان) \* - ز -مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ ، وَمَنِ آسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِر ال حمق ن ه \_ عن أبي هريرة م ـ عن أبى سعيد ) \* مَنْ تَوَضَّأُ فى مَوْضَع بَوْلِهِ فَأَصَابَهُ الْوَسُوَاسُ فَلَا بَاوُمِنَ ۗ

إِلَّا نَفْسَهُ ( عد ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غَفُورَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِ (حم ن م حب ـ عن أبى أيوب ، وعقبة بن عامر) # \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُصُوء ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْكَثْنُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (حم م ن ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ نَحْقَ وُصُونًى هٰذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبهِ (حمق د ن ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأَ لهٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْحِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ غُفِرَ لَهُ مَاخًلاَ مِنْ ذَنْبِهِ (م ـ عن عَمَان ) \* مَنْ تُوضَّأُ هٰكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْبُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً (م - عن عثمان) \* - ز - مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَنَّى الْجُمْعَةَ فَدَنَا وَأَسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غَفُرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى ، وَزَ يَادَةَ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الحَصٰى فَقَدْ لَغَا (حم م د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَهِمَا وَنِقْمَتْ ، وَمَن آغْنَسَلَ فَأَلْفُونُ لُ أَفْضَلُ ( حم ٣ ــ وابن خريمة عن سمرة ) \* مَنْ تَوَلَّى غَيْرً مَوَالِيهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ (حم \_ والضياء عن جابر ) \* \_ ز\_ مَنْ تُوَلَى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ ٱللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَيَقْبَلُ أَللُّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً (مد عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ٱثْنَفَىٰ عَشْرَةَ رَكُمَةً مَنَ السُّنَّةِ بَنَّىٰ ٱللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَم رَكَهَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُفْتَهَنِّ بَعْدُهَا ، وَرَكُفْتَهْنِ بَعْدُ الْغُرْبِ ، وَرَكُفْتَهْن بَعْلَدَ الْمِشَاءِ ، وَرَكْفَتَنْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (تن ه بعن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ جَاء

مَسْجِدِي هَٰذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرِ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بَمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ ف سَكِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَهُ لِفَيْرِ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزَلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرٍ هِ ( ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ ٱللهُ لاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُونِي الزَّكاةَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَتَّقِى الْكَبَائِرَ ، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ . قَالُوا مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِثْمِرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ ، وَفَرَارُ يَوْمِ الزَّدْفِ (حم ن حب ك \_ عن أبي أيوب ) \* مَنْ جَادَلَ في خَصُومَة بِغَيْرِ عِلْمَ لَمْ يَزَلُ في سَخَطِ ٱللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ( ابن أبي الدنيا في ذمّ الغيبة ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَاءَ مَعَ الْمُشْرِكِ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (د ـ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ جَعَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْ آنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقِهِ ، وَمَنْ قالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامُ عَلَيْهِ ( ٥ - عن ابن عباس ) \* - ز - مَنْ جَرًّا إِزَارَهُ لاَ يُريدُ بِذَالِكَ إِلاَّ المَخِيلَةَ ، فَإِنَّ ٱللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (م عن ابن عمر) \* مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً كَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ آمْرِي مُسْلِم بِهَيْرِ حَقِّ لَقِيَ ٱللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَادِ كَفَاهُ اللهُ سَائِرَ مُهُومِهِ ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُدُومُ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَاكُمْ يُبَالِ اللهُ في أَيِّ أَوْدِيَتَهَا هَلَكَ ( ه ـ عن ابن مسمود ) \* مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ (حم ده ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلُ يَوْمِ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِناً (طب عن ابن عباس) \* ـ زـ

مَنْ حَلَسَ فَي مَعْلِسِ فَكَثُرُ فِيهِ لَعَطُّهُ ، فَقَالَ قَدْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَعْلِمِهِ ذَلِك : سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغَفْرِ كَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفُرِ لَهُ مَا كَانَ فِي مُجْلِسِهِ ذُلِكَ ( ت حب ك \_عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَمَعَ الْقُزُ أَنَ مَتَّعَهُ لَللهُ بِمَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ (عد \_ عن أنس) \* مَنْ جَمَعَ المَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ سَلَّطَهُ آللهُ عَلَى المَّاءِ وَالطِّينِ (هب \_ عن أنس) \* مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَنَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَقَدْ أَنَّى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ (ت ك - عن ابن عباس ) \* مَنْ جَهْزَ غَازِياً حَتَّى يَسْتَقَلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ (٥ ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ جَهَزَّ غَازِيًا في سَبِيلِ اللهِ تَقَدُ غَزَا ، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا في سَنِيلِ ٱللهِ في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا (حم ق٣ - عن زيد بن خاله ) \* \_ ز\_ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا إِنْي سَبِيلِ ٱللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا ﴿ هِ ـ عن زيد بن خالد ﴾ \* مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعِ بَمَدَهَا حُرِّمٌ عَلَى النَّارِ ( ٤ كُ \_ عن أمّ حبيبة ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ۗ ( هب \_ عن ثوبان ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَة ِ الضُّلْحَى غُفَرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْدِ (حمت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ آللهِ فَقَدْ ضَادٌّ آللهَ فَى أَمْرِ هِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَمْهِ دَيْنَ فَكَيْسَ بِالدِّينَارِ وَٱلدِّرْهُمَ وَلَـٰكِنْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ ، وَمَنْ خَاصَمَ فَى بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكُنَهُ لَقُهُ رَدْغَةَ الْخَمَالِ حَتَّى يَغُرْمَجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ( د طب ك

هق \_ عنابن عمر ) \* مَنْ حَاوَلَ أَدْرًا بِمَعْضِيةٍ كَانَ أَبْعَدَ لِكَا رَجَا وَأَفْرَبَ لِمَجِيءِ مَا أَنَّتَىٰ (حل - عن أنس) \* مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمَّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّمَهُ وَكَانَ لَهُ فَصْلُ عَشْرِ حِجَجِ ( قط ـ عن جابر ) \* مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُما مَغْرَمًا بَعْنَهُ لللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِعَ الْأَبْرَادِ (طس قط - عن ابن عباس) \* مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَ فَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَ نِي فَي حَيَاتِي (طب هق ــ عن ابن عمر ) \* مَنْ حَجَّ لِلَّهِ ۖ فَلَمْ يَرْ فُثْ وَكُمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَّنَّهُ أُمُّهُ (حمخ ن ه \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ حَجَّ وَكُمْ يَرْ فُثْ وَكَمْ يَفُسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ت\_عن أبي هريرة) \* مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ أو أعْنَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ (حم ٣ - والضياء عن الحارث الثَّةَ يَى \* مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَعُطِسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ ( الحَكْيم ، عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبْ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ (حم م ه - عن سمرة ) \* مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيا يَعْنبِيهِ ( ابن السني ، عن أبي ذر ۗ ) \* مَنْ حَضَرَ إِمَامًا فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ حَضَرَ مَعْضِيَةً فَكَرَ هَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا فَكَأَنَّهُ حَضَرَها (هق \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ حَفَرَ بِبِرًا قَلَهُ أَرْ بَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِلَاشِيتِهِ ( ٥ \_ عن عبد الله بن مغفل ) \* مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتِنْةً ِ ٱلدَّّجَالِ ( حم م د ن \_ عن أبي الدرداء ) \* مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أُرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنَ السُّنَّةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ (عد عن ابن عباس) \* مَنْ

حَفَظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِن سُنَّتِي أَدْخَلْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي شَفَاعَتِي ( ابن النجار ، عن أبي سعيد ) \* مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ ۖ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفُرَ لَهُ مِنْ عَرَافَةً إِلَى عَرَافَةً (هب \_ عن الفضل ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقُمْيَهُ وَرجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (حم ك ـ عن أبى موسى ) \* مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ( د ـ عن بريدة ) \* مَنْ حَلَفَ َ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ﴿ حَمْ تَ لُنَّا مِنَ ابْنُ عَمْرٍ ﴾ ﴿ وَرِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ آئِمَةً إِ عِنْدً مِنْبَرَى هَٰذَا فَلَيْمَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ ( ه ك ـ عن جابر) \* مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرً حِنْثِ (نه - عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيُ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرِ لَقِيَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم ق ٤ ـ عن الأشعث ابن قيس وابن مسمود ) \* مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا غَلْمَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٍ وَلْيُكَلِّفِر عَنْ يَمِينِهِ (حم مت عن أبي هريرة ) \* نـ ز ـ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُ كُهَا فَإِنَّ تَرْ كَهَا كَفَّارَتُهُمَّا (حم ه ـ عن ابن عمرو، حم ـ عن أبى سعيد) \* مَن ْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ آسْتَثْنَى (دنك عرابن عمر) \* \_ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ آللهُ فَهُوَ بِالْحِيار ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاء تَرَكُ (حم ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ (ن ہ ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ ٱللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ (ت

(ت ه .. عن أبن عمر ، وعن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ مَصْبُورَةٍ كاذِبًا مُتَعَمَّدًا لِيَقَنْطَعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ الْسُلِمِ فَلْيَنْبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (حمدك \_ عن عمران بن حصين ) \* مَنْ أَحَلَفَ فَلْيَعْلِفْ برَبِّ الْكَعْبَةِ ( حم هق \_ عن قتيلة بنت صيفي ) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ في قَطِيعَة رَحِم أَوْ فِيما لاَ يَصْلُحُ فَبِرُ اللَّهُ أَنْ لاَ يُتِمَّ عَلَى ذَٰلِكَ (٥ ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالَّذَتِ وَالْغُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ . وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ بِشَيْءِ ( الشَّافعي ، حم ق ٤ ـ عن أَبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ حَلَى مُوْمِنِاً مِنْ مُنَافِقِ يَفْتَابُهُ بَعَثَ ٱللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَخْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَتَى مُسْلِمًا بِنَىْءِ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبْسَهُ آللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَعْرُجَ مِمَّا قالَ (حمد \_عن معاذبن أنس) \* مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ عَلَى شَيْعٍ فَكَأَنَّهَا حَمَّلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ (خط\_عن أنس) \* مَنْ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَمِ غُفُرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَدِيرَةً ( ابن عساكر ، عن واثلة ) \* مَنْ حَمَلَ سِلْمَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ (هب ـ عن أبى أمامة) \* مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ( مالك ، حم ق ن ه ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( م ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي أَرْ بَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِمًا (عد عن أنس) \* مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ (ت \_ والضياء ، عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ خُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ قالَتْ عَالِيْهَةُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ آللهُ : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً . قالَ لَيْسَ ذَٰلِكِ بِالْحَسَابِ إِنَّمَا ذَٰلِكِ الْعَرْضُ

وَلَكُنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِيَابَ يَهُمْ لِكُ (حَمَّ قَ تَ عِنْ عَالْشَةً) \* ـ ز ـ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرِ ۚ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُو تِرْ ۚ آخِرَ اللَّيْلِ فَاإِنَّ صَلاَةً آخِرِ اللَّيْلِ مَنْهُودَةٌ وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ ( حم م ت ه \_ عن جابر ) \* مَنْ خَافَ أَدْلِجَ ، وَمَنْ أَدْلِجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ ٱللهِ عَاليَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ آللهِ الجَنَّةُ (تك الله عن أبى هريرة) \* مَنْ خَبُّبَ زَوْجَةَ آمْرِي ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (دـعن أبي هريرة) \* مَنْ خَتَمَ القُرْ آنَ أُوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّالْأِيكَةُ حَتَّى يُمْدِينَ ، وَمَنْ خَتَّمَهُ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَّئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ (حل \_ عن سعد ) \* مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيام يَوْم دَخَلَ الْجَنَّةَ ( البزار ، عن حذيفة ) \* \_ ز \_ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْنِيَ هَٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ مُمْرَةٍ (حم ن ك ـ عن سهل بن حنيف) \* مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو َ فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَتَّى يَرْ جع (ت ـ والضياء عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَّنَ كَانَ لَهُ قِيرَ اطْأَنِ مِنْ أُجْرِ كُلُّ قِيرَ اطْ مِثْلُ أُحُدِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُخُدٍ (حم م د ـ عن أبي هريرة وعائشة ) \* ــ زـــ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَ فَارَقَ الجَمَاعَةَ كَفَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةً عِمَّيَّةً يَنْضَبُ لِمَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً ۚ فَقُتِلَ فَقَتِلْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ۚ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَصْرِبُ بَرَّهَا وَ فَاحِرَ هَا وَلَا يَتَحَاشَا مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَغِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَهُ فَلَمْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (حم م ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاّةِ فقال

فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَشَاىَ هٰذَا فَإِنِّى لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا ، وَلاَ بَطَرًا ، وَلاَ بَطَرًا ، وَلاَ رِيَاء ، وَلاَ سُمْعَةً ، وَخَرَجْتُ أَتَّقَاء سَخَطِكَ ، وَٱبْتِغَاء مَرْ ضَاتِكَ . فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعْيِذَنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَنْ تَغْرِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَفْفِرُ ٱلدِّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَقْبَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ۚ بِوَجْهِهِ ، وَٱسْتَغَفَّرَ لَهُ سَبَغُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ ( ٥ \_ وسمويه ، وابن السني ، عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأْجُرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّلَى لَا يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَمِر ، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرَ صَلاَةٍ لاَ لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابُ في عِلِّيِّينَ (د\_عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ (دك \_ عن سمرة ) \* مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب عن أبي الدرداء ) \* - ز - مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ لَاحُجَّة لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (م - عن ابن عمر) \* مَنْ خَلَقَهُ ٱللهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَثْرِلَتَيْنِ وَفَقَّهُ لِعِمَالِهَا ( طب \_ عن عمران ) \* مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ في حَسَنَةً ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةً مَعْفُورًا لَهُ (طب هق \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِثْرَرِ لَعَنَهُ اللَّكِكَانِ (الشيرازي ، عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكْ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْدِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَى لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ، كَتَبَ ٱللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَهِ ، وَرَ فَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَّىٰ لَهُ بَيْتًا فَى الجَنَّةِ (حم ت هك

\_ عن ابن عمر )\*\_ ز\_ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْمَأْ كُلُ وَلاَ يَتَّخِذْ خَمِينَةً (ت \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ دَخَلَ فِي هَٰذَا السَّجِدِ فَبَرَى فَيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفَرِ ۗ فَلْيَدُ فِنهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبْزُقْ في ثُوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بهِ ( د - عن أَبِي هِرِيرة ) \* مَنْ دَخَلَتْ عَيِنْهُ عَبْلُ أَنْ يَسْتَأْنِسَ وَيُسَلِّمَ فَلَا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَصَى رَبُّهُ (طب \_ عن عبادة ) \* مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنَقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَام مِنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْفُصُ ذُلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (حمم ع \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ دَعَا رَجُلاً بِفَيْرِ ٱسْمِهِ لَمَنَتْهُ الْلَائِكَةُ (ابنالسني، عن عمير بن سعد ) \* مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَّمَهُ فَعَدِ ٱنْتَصَرَ (ت \_ عن عائشة ) من دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ اللَّكُ اللَّهِ كُلُّ بِهِ آمِينِ وَلَكَ بِمِثْـلِهِ ( م د \_ عن أبى الدرداء ) \* \_ ز\_ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائمٌ ۖ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاء طَعِيمَ ، وَإِنْ شَاء تَرَكَةَ ( ه ـ عن جابر ) \* مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسِ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُحِبِ ( م - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَبْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا ﴿ د ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ ۚ دَفَعَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ۚ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَالَهُ سَتَرَ أَلَّهُ عَوْرَتَهُ ( طس - عن أنس ) \* مَنْ دَفَنَ تَلَاثَةً مِنَ الْوُلْدِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْدِ النَّارَ (طب \_ عن واثلة ) \* مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ( حم م دت ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْ ضِ أَخِيهِ بِالْفَيْسَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى أَفْيِهِ أَنْ يَقِيَهُ مِنَ النَّارِ (حم طب\_عن أسماء بنت زيد ) \* - ز- مَنْ

ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصابَ سُنَّةَ السُّلِمِينَ ( خ \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ۖ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصابَ سُنَّةَ النُّسْلِمِينَ (خ\_عن أنس) \* مَنْ ذَبَحَ لِضَيْهِ ذَبِيحَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ (ك \_ في تاريخه ، عن جابر ) \* مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءِ وَهُوَ صَائَّمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٍ ، وَمَنِ ٱسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ( ٤ لهُ ــ عن أَبِي هُو يُرةً ﴾ \* مَنْ ذَكَرَ آللَّهَ عِنْدَ الْوُصُوءِ طَهَرً جَسَدُهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَمْ يَذْكُر أَسْمَ اللهِ كُمْ يَطْهُرُ مِنهُ إِلَّا مَا أَصابَ اللَّهِ ( عب \_ عن الحسن الكوفي مُوسِلًا) \* مَنْ ذَكَرَ ٱللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ كَمْ يُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ك ـ عن أنس) \* مَنْ ذَكَرَ ٱمْرَأً بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ حَبَسَهُ ٱللهُ فَي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قالَ (طب \_ عن أبى الدرداء) \* مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً بِمَا فِيهِ فَقَدِ آغْتَابَهُ ( ك \_ في تاريخه عَن أَبِي هِرِيرة ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَفَطِئَ الصَّلاَةَ عَلَى ۖ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ (طب - عن الحسين) \* مَنْ ذُكرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقَّى (ابن السنى ، عن جابر) \* مَنْ ذُكِرِ ثُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَى ۖ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (ت \_ عن أنس) \* مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ في ٱلدُّنْيَا جَعَلَ ٱللهُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنْ كَانَ صَالِمًا (طس - عن ابن مسعود) \* مَنْ ذَهَبَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْضَ كُتبَتْ لَهُ عُمْرَةٌ ( هب عن الحسن بن على ) \* مَنْ رَأَى حَيَّةً فَامْ يَقْتُلُهَا مَخَافَةَ طَلَبِهِا فَلَيْسَ مِنَّا (طب \_ عن أبي ليلي ) \* مَنْ رَأَى

شَيْئًا يُفْحِبُهُ فَقَالَ : مَا شَاءَ ٱللَّهَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ كُمْ تَضُرُّهُ الْعَيْنُ ( ابن السني ، عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَء فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِئَنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا عُوفِيَ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَلاءِ كانِناً مَا كَانَ مَاعَاشَ (حم ت ه ، وابن السني هب \_ عن ابن عمر ) \* مَنَ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَنَنْ أَحْياً مَوْ وَدَةً مِنْ قَبْرِها ( خد د ك \_ عن عقبة ابن عامر ) \* مَنْ رَأَى مُبْتَلِّى فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بهِ ، وَفَضَّلَنَى عَلَى كَثِيرٍ مِئَنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً كُمْ يُصِبْهُ ذلِكَ الْبَلاَهِ ( ت ـ عن أبي هربرة ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِر ْ عَلَيْهِ ۖ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً (حم ق - عن ابن عباس) \* مَنْ رَأَى مِنْ حَكُمْ مُنْكُراً فَالْيَغَيِّرُ أَهُ بِيدِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعُ فَبِلْسَانِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِع فَبِقَلْبِهِ وَذُلِكَ أَضْفَفُ الْإِيمَانِ ( حم م ٤ - عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْ كُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَعِّى (ت ن ه ك \_ عن أمسلمة) \* - ز - مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي ( ت -عن أبى هريرة ) \* مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي حم ق \_ عن أبي قتادة ) \* \_ ز\_ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي (حمخ ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ رَآنِي في الْمَامِ فَسَيَرَانِي في الْيُقَظَةَ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي (قد \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ رَآنِي فِي الْمَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّهُ لا يَنْبُغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي

(حم م ٥ - عن جابر ) \* مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ لاَ يَتَّمَثُّلُ بِي ( حم خ ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ رَأَتْ ذَلْكِ مِنْـكُنْ ۖ فَأَزْكَتْ فَلْمَغَنْسَلِ ( حم م ن ه \_ عن أنس ) \* مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَذْ كُرُ أَبَا بَكْرِ وَعُبَرَ بسُوءِ فَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱلْإِسْلاَمَ (ابن قانع عن الحجاج السهمى) \* - ز - مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُنْشِدُ شِعْرًا فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : فَضَّ ٱللهُ فَكَ ثَلَاثًا ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَةً فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : لا وَجَد تَمَا ثَلَاثًا ، ومَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ أُوْ يَبَيْنَاعُ فِي المَنْجِدِ فَغُولُوا : لاَ أَرْ نَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ ( ت ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَابَطَ فُواقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ آللُهُ عَلَى النَّارِ ( عق \_ عن عائشة ) \* مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَانَتْ لَهُ كَأَنْفِ لَيْلَةِ صِيامِهَا وَقِيامِهَا (٥ ـ عن عَمَان) \* ـ ز ـ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِياَم ِشَهْرٍ وَقِياَمِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَ ابِطاً جَرَى لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَأُجْرِي عَلَيْهِ ٱلرِّزْقُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ (نك\_ عن سلمان) \* مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَمُهُ عِيثُلُ مَأْصًا بَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكُما يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ٥ ـ والضياء عن أنس) \* مَنْ رَايًا بِاللهِ لِغَـيْرِ ٱللهِ فَقَلُ بَرِئَ مِنَ ٱللَّهِ (طب ـ عن أبي هند) \* مَنْ رَبَّي صَغيرًا حَتَّى يَقُولَ لاَ لِلهُ ۖ إِلاًّ أَلَّهُ لَمْ يُحَاسِبُهُ ٱللَّهُ (طس دعد \_ عن عاشة) \* مَنْ رَحِمَ وَلَوْدَبِيحَةَ عُصْفُور رَحِمُهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (خد طب \_ والضياء عن أبي أمامة ) \* مَنْ رَدَّ عَادِيَّةَ مَاءِ أَوْ عَادِيَّةَ نَارِ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ( النرسي في قضا. الحوامِ عن على ) \* مَنْ رَدًّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَرْمَ الْقِيَامَةِ (حم ت \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجاً ؟ مِنَ الْنَّارِ (هق - عن ( ۱۲۳ - (الفتح الكبير) - ثالث)

أبي الدرداء) \* مَنْ رَدَّتُهُ اللَّمْ رَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (حم طب - عن ابن عمرو) \* مَنْ رُزِقَ تُتَّى فَقَدُ رُزِقَ خَيْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ﴿ أَبُوالشَّيْحَ عَن عَائَشَةً) \* مَنْ رُزِقَ فِي شَيْءَ فَلْمِيَلْزَمَهُ (هب ـ عن أنس) \* مَنْ رَزَقَهُ آللهُ أَمْرَأَةً صَاكِمَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ آللَّهَ فِي ٱلشَّطْرِ الْبَاقِ (ك عن أنس) \* مَنْ رَضِيَ عَنِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* مَنْ رَضِيَ مِنَ آللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ ٱلرِّزْقِ رَضِيَ ٱللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَل (هب عن على ) \* مَن ْ رَنَّعَ حَجَّرًا عَنِ الْطَّرِيقِ كُتِبَ لَهُ حَسَّنَة "، ومَن كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً "دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (طب من معاذ) \* مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلْإِمامِ أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلَاَةً لَهُ ۚ ( ابن قانع عن شيبان ) \* مَنْ رَكَعَ أِنْذَتَى عَشَرَةً رَكُفَةً البي لهُ بَيْتُ فِي آلجَنَّةُ ( طس - عن أبي ذر) \* مَنْ رَكَعَ عَشَرَ رَكَعَاتِ ابن الحارث مرسلا) \* - ذ - مَنْ رَحَى الْعَدُو َّ بِسَهْم فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَلَغَ سَهُ الْعَدُونَ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأُ يَعْدِلُ رَقَبَةً (حم ن ه طب ك - عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ رَخَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ آللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرِ (تن له ـ عَن أَبِي نَجِيحٍ ﴾ \* مَن رَتَى مُؤْمَنِنًا بِكُفْرِ فَهُوَ كَفَتْلِهِ (طب عن هشام بن عامر) \* مَنْ رَمَانَا بِالَّمِلْ فَلَمِيْسَ مِنَّا (حم ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنِياً لَمْ يُؤَمِّنِ آللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ سَعَى بِمُؤْمِنِ أَقَامَهُ ٱللهُ مَقَامَ ذُلُ وَخِزِي يَوْمَ الْقَيامَةِ ( هب \_ عن أنس ) \* مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ مُجْعَةً مِرْأَةً غَنَرَ آللهُ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا (الحسكيم، عن أبي هويرة)

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ فَقَرَا عِنْدَهُ يَسْ غُفِر لَهُ (عد عن أبي بكر) \* مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتي (عد هب ـ عن ابن عمر) مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلْبَوْمُهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ (حمدت عن مالك بن الحويرث) \* مَنْ زَارَنِي بِاللَّدِينَةِ مُعْتَيِمًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( هب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ زَرَعَ أَرْضاً بِفَـيْرِ إِذْنِ أَهْلِها ۖ فَلَهُ لَقَعْمَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي ٱلزَّرْعِ شَيْء (حمدت - عن رافع بن خديج) \* مَنْ زَرَعَ زَرْعاً فَأَ كُلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ عَافِيةٌ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ﴿ حَمْ ـ وَابِن خَزِيمَةُ عَن خلاد بن السائب) \* مَنْ زَنَّى أَمَةً كَمْ يَرَهَا تَزْنَى جَلَدَهُ اللهُ يَوْمَ القيامَةِ بِسَوْطِ مِنْ نَارٍ (حم ـ عن أَبِي ذر) \* مَنْ زَنَي أَوْشَرِبَ ٱلْخَمْرَ نَزَعَ ٱللهُ مِنْهُ ٱلْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَمُ ٱلْإِنْدَانُ الْقَسِيصَ مِنْ رَأْسِهِ (ك - عن أبي هريرة) \* مَنْ رَنَّى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (طب \_ عن شريك) \* مَنْ زَكَى زُنِيَ بِهِ وَلَوْ بِحِيطَانِ دَارِهِ ( ابن النجار عن أنس ) \* مَنْ زَهيدَ فِي لَلُّ نَيْاً عَلَّهُ ۚ لَلَّهُ ۚ بِلاَ تَعَـلُّم ۚ ، وَهَدَاهُ بِلاَ هِدَايَةً ، وَجَعَلَهُ بَصِيرًا ، وَكَثَفَ عَنْهُ الْمَمِّي (حل ـ عن على ) \* مَنْ سَاء خُلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَثُرَ هَمُهُ سَقِيمَ بِدَنْهُ ، وَمَنْ لَاحَى ٱلرِّجَالَ ذَهَبَتْ كَرَ امَتُهُ ۖ وَسَقَطَتْ مُرُ وَءَتُهُ ﴿ الحَارِثُ وَابن السنى وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاء وُ كِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ (حم ت ه ـ عن أنس) مَنْ سَأَلَ ٱللهَ ٱلجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَتِ ٱلجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ ٱلجَنَّةَ، وَمَن ٱسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ الْنَّارِ (تن ك \_ عن

أْنِس ) \* مَنْ سَأَلَ آللَهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ آللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَأْتَ عَلَى فِرَ اشِهِ (م ٤ ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ ٱللَّهَ الْقَـٰلُّ فِي سَبِيلِ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِبِدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَ اشِهِ (ت عن معاد ، ك \_ عن أنس ) \* مَنْ سَأَلَ الْنَاسَ أَمُوْ الْهُمُ ۚ تَكَنُّرًا ۚ فَإِنَّهَا يَسْأَلُ حَبْرَ جَهَنَّمَ فَلْيَسْنَقَلَّ مِنْهُ أَوْلِيَسْتَكُمْ إِنْ (حم م ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ الْنَاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ نُخُوشُ أَوْ خُدُوشُ أَوْ كُدُوحٌ، قِيـلَ وَمَا الْغِنَى قَالَ تَمْدُونَ دِرْ هَمَّا أَوْ قَيْمَتُهَا مِنَ الدَّهَب ( حم ٤ ك \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ وَأَعْطَى كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً (هب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ سَأَلَ شَيْثًا وَعِنْدَهُ مَايُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثْرِرُ مِنْ جَمْرٍ جَهَامً ۖ قَالُوا وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ قَدْرُ مَايُدً بِهِ وَيُشِّيهِ ﴿ حَمْ دَحَبُ كُ ـ عَن سهل بن الحنظلية) \* مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقُرْ فَكُمَّا بَمَّا كُلُ ٱلجَمْرَ (م وابن خزيمة والضياء عن حبثى بن جنادة) \* \_ ز \_ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْ بَمُونَ دِرْ هَمَّا فَهُو الْمُلْحِفُ (ن ـ عَنَ ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قَيْمَةُ أُوقيَّةً فَقَدَّ أَلْفُ ( د حب ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَنَمَهُ أَلْجُمَهُ ٱللهُ يَوْمَ القِيامَةِ بِلِجامَ مِنْ نَارِ (حم ٤ ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَبُّ أُصَّابِي فَعَلَيْهِ لَمُنَةُ ٱللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمِينَ (طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ سَبِّ ٱلْأَنْدِياءَ قُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْابِي جُلِدَ (طب ـ عن على ) \* مَنْ سَبِّ الْمَرَبَ فَأُولِنَكَ هُمُ الْمُسْرِكُونَ ( هب ـ عن عمر ) \* مَنْ سَبْ عَلِيًّا فَقَدْ سَبِّني وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللهُ (حم ك \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ مَنْ سَبَّحَ اللهَ

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَ كَبِّرَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ . فَتَلِكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْبِالَةِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاَشَرِ بِكَ لِهُ لَهُ اللَّاكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَكِ الْبَعْدِ (حم م - عن أبى هريرة ) \* - ز - مَنْ سَبَّحَ اللهَ مِائَةً ۚ بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً ۚ بِالْعَثِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةً حَجَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهُ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْمُثْنِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ قَالَ غَرًا مِائَةً غَزْوَةٍ ، وَمَنْ هَأَلَ ٱللَّهَ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَيَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَرَّ آللهُ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْمَثْمِيّ كُ كَأْتِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَنِّي إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَاقَالَ (ت \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ سَبَّحَ سُبْعَةً الْضُعِّى حَوْلًا مُجِّرَّمًا كَنْبَ ٱللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ ٱلنَّارِ (سمويه عن سعد) \* مَنْ سَبَّحَ في دُبُرِ صَلاَّةٍ الْهَدَاةِ مَائَةَ تَسْبِيحَةً وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلَيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَلِ الْبَحْرِ (ن ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ سَبَقَ إِلَى مِاكُمْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهِ مُسْإِدْ فَهُوَ لَهُ (د\_والضياء عن أم جندب) \* مَن سَتَرَ أَحَاهُ السُلِمَ في اللَّ نَيا فَلَمْ يَفْضَحَهُ سَــترَ ﴾ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم - عن رجل) \* مَنْ سَــترَ عَلَى مُوْمِن عَوْرَةَ فَكُمَّا نَّمَا أَخْيَا مَيْنًا (طب\_والضياء عن شهاب) \* \_ ز\_ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً أَخِيبِ اللُّهُمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيبِهِ السَّلِم كَشَفَ اللهُ عَوْرَاتَهُ حَتَّى يَفْصَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ (٥ - عن ابن عباس) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَهَزَرَّجَ آمْرَ أَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْحَنَّةِ فَلْبَسِّرَ وَجُ أُمْ أَيْنَ (انسعد عن

سَفِيانَ مِنْ عَقْبَة مُرسَلًا) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَـالاَوَةَ ٱلْإِيمَـانِ فَلْيُحِبُّ الْمَرْء لأَيْمِينُهُ إِلاَّ يِلَّهِ (حم ك - عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ فَلْيَقْرِ أَ فِي الْمُحْفِ (حل هب ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَحِيبَ آللهُ لَهُ عِنْدَ الْشَدَّالَدِ وَالْـكُرُبِ فَلْيُكُنِّرِ ٱلدُّعَاء فِي ٱلرَّخَاء (ت ك \_ عن أَبِي هُرَ يَرَةً ﴾ \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَالْبِيَلْزَمِ الْصَّمْتَ (هب\_عن أنس) \* - ز- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنظِمَ آللهُ رِزْقَهُ وَأَنْ بُيدً في أَجَلِهِ فَلْبَصِلْ رَجَهُ (حمدن عن أنس) \* - ز - مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَيكُتَالَ بِالْدِكْيَالِ ٱلْأُوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْجَيْتِ فَلْمَقُلِ: ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّاتِ المُوْمِنِينَ وَذُرَّيَّتِهِ وَأُهْلِ اَبِيْتِهِ كَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ أَمِيدٌ بَجِيدٌ (د\_عن أبي هريرة) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَـتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ( ابن أبىالدنيا فيالتوكل عن ابن عباس) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آمْرَأَةٍ مِنَ ٱلْحُورِ ٱلْدِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أُمِّ رُومَانَ ( ابن سعد عن القاسم بن محمد مرسلا ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَوَاضُم عِيسَى فَلْمِنْظُر ۚ إِلَى أَبِي ذَرِّ (ع ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَلْيِنْظُو ۚ إِلَى ٱلْجَيَنِ (٤ ـ عن جابر) \* - ز - مَنْ سَرَّة أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ ٱلْنِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْىُ عَيْنِ فَلْيَقُو أَ إِذَا الْشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا الْسَّمَاءِ ٱنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْسَّمَّةِ ٱنْشَقَّتْ (حَمْ تَ كُ \_ عن ابن عمر) \* مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (طب عن أبي موسى ) \* - ز - مَنْ سُرِقَ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ عِنْدَ رَجُــلِ غَيْرٍ مُنَهَّمَ ۖ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَتَبْعَ صَاحِبَهُ ﴿ حَمْ دَ ـ فَى مُرَاسِيلُهُ ، نَ لَـُ عَنِ أَسْسِيد

ابن حصير، ن عن أسيد بن ظهير) \* مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُوَ لَعَــيْرِ رِشْدَةٍ أَوْ فِيهِ شَيْءٍ مِنْهُ (ك \_ عن أبي موسى ) \* مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفًا ، وَمَن أَتَّمَ الصَّيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَنَّى السُّلْطَانَ أَ فَتَآنَ (حم ٣ - عن ابن عباس) \* - ز-مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطَالُبُ فيــهِ عِلْتَا سَلَكَ ٱللهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ ٱلجَنَّةِ ، وَإِنَّ اللَّا يُكَنَّهُ لَتَضَمُ ٱجْنِعَتُهَا لِطَالِبِ الْفِلْمِ رِضًّا بِمَا يَضْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفُورُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالْجِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ فَضْـلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِد كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْدَلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَأْثُرِ الْمُكَوَا كِبِ ، وَإِنَّ الْمَلَمَـا ﴿ وَرَثَةُ ٱلْأَنْدِياءِ ، وَ إِنَّ ٱلْأَنْدِياءَكُمْ يُورَ ثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَما إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِيلُمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِخَطِّ وَافِرِ (حم ع حب عن أبي الدرداء) \* مَنْ سَلَكَ طَريقاً يَلْتَمَسِ فِيهِ عِلْمُ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى ٱلجَنَّةِ (ت - عن أبي هريرة) مَنْ سَلَّ سَيْفَهُ فِي سَبِمِلِ ٱللَّهِ فَقَدْ بَايَعَ ٱللَّهَ ( ابن مردو يه عن أبي هريرة ) # مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا ٱلسَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا (حم م \_ عن سلمة بن الأكوع) \* مَن سَـلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَقَدْ فَضَلَهُمْ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ وَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ (عد عن رجل ) \* مَنْ سَمِعَ الْوَّذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (طب ـ عن معاوية ) \* \_ ز \_ مَنْ سَمِعَ ٱلْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنِ ٱتِّبَاءِهِ عُذْرٌ : خَوْفُ أَوْ مَرَضْ لَمْ تُقْدَلُ مِنْهُ الْصَّلاَةُ الَّتِي صَدلَّى (دك عن ابن عباس) \* ـ ز\_ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَّةَ لَهُ إِلاًّ مِنْ عُذْرٍ ( • حب ك \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْمَيْنَأُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَـيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَكَبِّعُهُ مِمَّا يَبَعْثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ (حمدك عنعران

ابن الحصين ) \* ــ ز ــ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنشُدُ ضَالَّةً فِي ٱلمَسْحِدِ فَلْمِقُلُ : لأرَدُّهَا آللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ ٱلْمَاجِدَ كَمْ تُبْنَ لِهٰذَا (حمم ده ـ عن أبي هريرة) \* مَن \* سَمَّعَ سَمَّع اللهُ بِهِ ، وَمَن رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ (حم م ـ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَن سَمَّعَ سَمَّع آللهُ بهِ ، وَمَن رَاءى رَاءى اللهُ به ي ، وَمَن شَاقَ شَقَّ آللهُ عَلَيهُ يَوْمَ الْمَرِينَةَ أَيْرِبَ فَلْيَسْتَغْرِ ٱللهَ ، هِيَ طَأَ إِنَّهُ هِيَ طَأَ إِنَّهُ (حم \_ عن البراء) \* و ز \_ مَنْ سَنَّ في ٱلإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ مَّىٰ؛ ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُمَّنَّةً سَيِّئَةً ۖ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ (حم م ت ن ه - عنجرير) \_ ز\_ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهِمَا بِمُدَّهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ ، وَمَنْ سَنَّ سُنةً سَيِّمَةً فَمُولَ بِمَا بَدَّهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِنْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ ( ٥ ــ عن أبى جعيفة ) \* مَنْ سَوَّدَ مَمَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَوَّعَ مُسْإِمًّا لِرِضاً سُلْطَانِ حِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِمَّهُ ﴿ خط عن أنس ﴾ \* مَنْ سَهَا في صَلاَتِهِ ف ثَلَاثٍ أَوْأَرْ بَع مَ لَلْيُتِي فَإِنَّ آلزِّياكَةَ خَيْر "مِنَ الْنَقْصَانِ (ك ـ عن عبدالرحن ابن عوف ) \* \_ ز \_ مَنْ شَاء فَرَعَ وَمَنْ شَاء لَمْ يَهْرَعُ وَمَنْ شَاء مَرْ وَمَنْ شَاء كُمْ يَمْرِ ، وَفِي الْغَنَمِ أُنْحِيتُهُما أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْـكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامَ كَفُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هُذَا فَي شَهْرِكُمُ هُذَا فِي بَلِدِكُمْ هَٰذَا (حم خد دن ك \_ عن الحارث بن عمرو السهمي ) \* مَن ْ شَاَبَ شَيْبَةً ۚ فِي ٱلْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُورًا مَامَلُمْ

يُغَـبِّرُ هَا (الحاكم في الكني عن أم سليم) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً في ٱلْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ (ت ن \_ عن كعب بن مرة) \* \_ ز \_ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَامٌ مَسِيرَةً خَسَمِائَةً عَامِ (ابن عساكر عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبيل الله كانَتْ لَهُ نُورًا يَوَمَ ٱلْنَمِاَمَةِ ( حم ت ن حب ــ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ شَدَّدَ سُلْطَالَةُ عِمَعْصِيَةِ اللهِ أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن قيس بن سعد) \* مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ أَنَّى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ (حم ـ عن قيس بن سعد وابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ ٱلْحَمْرَ فَا جْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ ٱلثَّانِيَةَ ۖ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْمُنَّالِيْمَةَ ۚ فَأَجْلِدُوهُ ۚ فَإِنْ عَادَ ٱلرَّابِمَةَ ۚ فَأَ قُتُلُوهُ (حم دن ك \_ عن ابن عمر، د ت ك عن معاوية ، د هق عن ذؤيب ، حم دت لؤعن أبي هريرة ، طبك والضياء عن شرحبيل بن أوس ، طب قط ك والضياء عن جرير ، حم ك عن ابن عمرو وابن خزيمة ، ك عن جابر ، طب عن غضيف ، ن له والضياء عن الشريد ابن سويد ، لـُـُ عن نفر من الصحابة ) \* ــ ز ــ مَنْ شَرِبَ ٱلْحَمْرِ فَجَمَلُهَا في بَطْنِهِ كُمْ يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبِمًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أُذْهِبَ عَقْلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَ ائِضَ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْ بَمِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا (ن \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ كُمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (حم ق ن ه \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ شَرِبَ ٱلْحَمْرُ فِي ٱلدُّنيا كُمْ يَشْرَبْهَا فِي ٱلآخِرَةِ (٥-عن أبي هريرة) \* مَنْ شَرِبَ بَصْفَةً مِنْ خَمْرٍ فَٱجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ (طب \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ

تَغْرُا خَرَجَ نُورُ ٱلْإِيمَـانِ مِنْ جَوْفِهِ (طس ـ عن أبي هربرة) \* \_ ز ـ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ لَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلِاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَأْبَ آللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَيِينَ صَبِاحًا فَإِنْ تَأْبَ تَأْبَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَهِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ ٱلرَّابِعَةَ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْ بَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَكُمْ يَتُنبِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرٍ ٱلْخَبَالِ (حم ت ـ عن ابن عمر ، حم ن لـُـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ آلحُمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً أَرْ بَمِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَنَسَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاءًا ۖ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَّارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ كُمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ﴿ أَرْ بَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْنَارَ وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ رَدْعَةَ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيامَةِ : عُمَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ( ٥ - عن ابن عمرو ) \* - ز - مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجَرُّ جِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ في إِنَاءَ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِظَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرُ جِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ (م ـ عن أم سلمة) \* . تَنْ شَرِبّ مُسْكِرًا مَا كَانَ كُمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَادَةً أَرْ بَعِينَ يَوْمًا (طب \_ عن السائب ابن يزيد) \* \_ ز \_ من شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً ۖ فَأُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا مِنهُ فَقَدُ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ آلِّبًا (حم د \_ عن أبى أمامة ) \* \_ ز\_ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ تَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسلِّمَ (حم دن ـ عن عبد الله بن جَمَفُو ﴾ \* - ز - مَنْ شَهِدَ ٱلجَنَازَةَ حَتَّى يُصلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرِ اطْ ، وَمَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ وَيرَ اطانِ مِثِلُ ٱلْجَبَائِينِ الْفَظِيمَيْنِ ( ق ن - عن أبي هريرة ) مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ دَخَلَ ٱلْحِنَّةَ (البزار عن ابن عمر) \* مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم م ت ـ عن عبادة ) \* \_ ز \_ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآبْنُ أَمَتِهِ وَكَامِنَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْ يَمَ وَرُوح مِنْهُ ، وَأَنَّ ٱلْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ ٱلنَّارَ حَقٌّ ، وَأَنَّ ٱلْبَعْثَ حَقٌّ . أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ مِنْ أَيَّ أَبْوَابِ آلْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ شَاء (حم ق \_ عن عبادة ابن الصامت ) \* مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ آمْرِيءَ مُسْلِمِ أَوْ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا فَقَدْ أَوْجَبَ الْنَارَ (طب\_عن ابن عباس) \* \_ ز\_مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَٰذِهِ وَوَتَهَٰ مَعَمَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعِرَ فَهَ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا أَفَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَيُّهُ (ته ـ عن عروة بن مضرس) \* مَنْ شَهْرَ سَيفُهُ ثُمَّ وَضَمَّهُ فَدَمُهُ هَدَرُ ۚ ( ن ك \_ عن ابن الزبير ) \* مَنْ صَامَ ٱلْأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَّ أَفْطَرَ (حم ن ه ك \_ عن عبد الله بن الشخير) \* مَنْ صِامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَام : ٱلْخَمِيسَ وَٱلْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ مَنْدَيْنِ (طس ـ عن أنس) \* مَنْ صَامَ ثَلَانَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ ٱلدُّهْرَ كُلَّهُ (حم ت ن ٥ - والضياء عن أبي ذر ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (خط عن ابن عباس) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَآخْنِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم ق ٤ ـ عن أبي مريرة ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصَوْمِ ٱلدَّهْرِ (حم م ٤ ـ عن

أَبِي أَيُوبُ ﴾ \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالِ وَٱلْأَرْ بِمَاءَ وَٱلْخَمِيسَ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (حم ـ عن رجل) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الْصَّــاوَاتِ وَحَجَّ الْمَيْتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَمَفْرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَكَتَ بِأَرْضِهِ التِي وُ لِدَ فِيهَا (ت ـ عن معاذ) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ . مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِمًـا ( ه ـ عن ثوبان ) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا كُمْ يَطَّلِع عَلَيْهِ أَحَد كُمْ يَرْضَ ٱللَّهُ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ ٱلْجَنَّةِ (خط ـ عن سهل بن سعد ) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَاعَدَ ٱللهُ بِذَلِكَ الْمَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْغِينَ خَرِيفًا (ن ه ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَاعَدَ ٱللهُ مِنْهُ جَهَمْ مَسِيرَةً مِاللَّهِ عَامِ (ن عَن عَقْبَةً بِنَ عَامِرٍ ﴾ \* - ز - مَنْ صَامَ يَوْمًا فَى سَبِيلِ ٱللَّهِ بَاعَدَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهِنَّمَ سَبْفِينَ عَامًا (ن ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَعَّدَ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ ٱلنَّارِ سَبْغِينَ خَرِيفًا (حم ق ت ن ـ عن أبي سعيد) \* ـ زـ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ جَعَلَ ٱللهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلنَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (ت ـ عن أبي أمامة) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِـلِ أَللَّهِ زَحْزَحَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ بِذَلْكِ ٱلْيَوْمِ سَبَعْيِنَ خَرِيفًا (حم ت ن ٥ -عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا كَمْ يَخْرِقُهُ كَنِبَ لَهُ عَثْرُ حَسَنَاتٍ (حل عن البراء) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثُلَاثُونَ حَسَنَةً (طب عن ابن عباس) \* مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَافَةَ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ سَنَتَيْنِ : سَنَةً أَمَامَهُ وَسَنَةً خَلَفَهُ (ه ـ عن قتادة بن النعان) ﴿ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ الشَّذِيدِ صَبْرًا حَمِلاً

أَسْكَنَهُ لَلَّهُ الْفِرِ دُوْسَ حَيْثُ شَاء (أبو الشيخ عن البراء) \* مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَحْنَسَبَ غُنِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَاكِ مِنْ ذَنْبِ (طب\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (طب \_ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ مَنْصَلَّى ثِنْدَقَىٰءَشَرَةَ رَكْمَةً فِي يَوْم بَنِي ٱللهُ لَهُ بِهَابَيْمًا فِي ٱلجُمَّةِ أَرْبَعُ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الْطَهْرِ ، وَأَثْنَتَانِ بَعْدَهَا ، وَآثْنَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَأَثْنَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَآثُنْمَانِ قَبْلَ الْصُّبْحِ ِ (ن حب ك ــ عن أم حبيبة) \* مَنْ صَلَّى الْبَرْ دَيْنِ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (م ـ عن أبى موسى ) \* مَنْ صَـلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ في دِمَّةِ ٱللَّهِ فَكُمْ يَنْبَعَنَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِنْ ذِمَّتِهِ (ت\_عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ صَــلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ فَ ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ لَللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بشَيْء فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءِ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فَى نَارِ جَهَنَّمَ ( حم م ت \_ عن جندب البجلي ) \* مَنْ صَــلَّى الْضُّحَى أَرْ بِمَّا وَقَبْلَ ٱلْأُولَى أَرْبِعًا ﴿ بِنِيَ لَهُ بَيْتُ فَى ٱلْجَنَّةِ ﴿ وَلِمُسْ عِنْ أَبِي مُوسِى ﴾ \* مَنْ صَـلَّى الصُّحَى ثِنْتَى عَنْرَةَ رَكْمَةً بَنِي آللهُ لَهُ قَصْرًا فِي آلَجِنَةً مِنْ ذَهَبِ (ت ٥ ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في حَمَاعَة وَقَدْ أَخَذَ بِحَظَّهِ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْمَدْرِ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في جَمَاعَةً فِكَأُنَّمَا قَام نِصْفَ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْصَبْحَ فِي جَاعَةً فَكَأَنْهَا صلَّى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ (خم م ـ عن عَمَان) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَاءَةً كَانَ كَقيام نِصْفِ لَدْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْر في حَمَاعَةً كَانَ كَقيام لَيْلَةٍ (دت \_ عن عثمان) \* مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ كَانَ في ذِمَّةِ ٱللهِ حَتَّى 'يُسِيَ (طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ

في ذِمَّةِ ٱللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ ٱللهُ بشَيْء مِنْ ذِمَّتِهِ ( ٥ \_ عن سمرة ) \* مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ فَيْدِمَّةً لِللَّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ (طب \_ عن والد أبي مالك الأشجمي) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةً ثُمُ ۚ قَمَلَ يَذْ كُرُ ٱللَّهُ حَتَّى تَطْلُمَ السُّمْسُ ثُمُ صَلَّى رَكْمَةَ يْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجْةً وَعُمْرَةً تَامَّةً تَامَّةً آمَّةً (ت عن أنس) \* مَنْ صَلَّى بَدْ الْمَوْبِ رَ كُمَّةَ يْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمْ كُتبَتَا في عِلَّيِّين (عب \_ عن مكحول مرسلا) \* مَنْ صَـلَّى بَعْدَ الْغُرْبِ سِتَّ رَكَمَاتٍ كُمْ يَتَكُكُّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوء عَدَانْ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْنَيْ عَشْرَةً سَدِنَةً (ته مدعن أَبِي هُو يُرةً ﴾ \* مَنْ صَلِّي بَيْنَ الْمَوْ بِ وَالْمِشَاءِ عِشْرِينَ رَّكُمْ ۖ بَنِي ٱللهُ لَهُ بَيْنَا في الجَنَّةِ (٥ \_ عن عائشة ) \* مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأُ بِهَا يَحَةِ الْكِتَاب (طب \_ عن عبادة) \* مَنْ صَلَّى رَكَعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ السَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الْصُّبْحَ (ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ صَـلَى رَسُّمَــَنِّنِ فِي خَلاَء لاَ يَرَاهُ إِلاًّ ٱللهُ وَاللَّذِيكَةُ كُتِيبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (ابن عساكر عن جابر) \* مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَمَاتٍ بَعْدَ الْغَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَسْيِنَ سَنَةً ( ابن نصر عن ابن عمرو ) ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرِ يضَةً ِ فَلَهُ ۚ دَعْوَ أَهُ مُسْتَجَابَةً ٣ وَمَنْ خَتَّمَ الْقُرْآَانَ قَلَهُ كَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (طب عن العرباض) \* مَنْ صَلَّى صَلَاةً كُمْ يُتَوِمُّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُعَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ (طب ـ عن عائذ بن قرط) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى صَلَاَّةً كُمْ يَقُرُ أَ فِيهَا بِأَمَّ الْقُرْ آَنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرٌ كَمَامٍ (حم م ٤ \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ صَالَّى صَالَانَنَا وَٱسْتَقْبُلَ قِبْلَتَنَا وَأَ كُلَّ ذَبِيحَتَنَا فَذَا كُمُ الْمُنْلِمُ ٱلَّذِى لَهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمْةُ

رَسُو اِهِ فَلَاَ تُحْفِرُ وَا ٱللَّهَ فَى ذِمَّتِهِ (خِن \_ عن أَنسَ) \* \_ ز \_ مَنْ صَـلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكِنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الْصَّلَاةِ فَلَانُسُكَ لَهُ ﴿ قُ د \_ عن البراء ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ ۖ فَإِنْ شَهِدَ 
ذَهُما كَفَلَهُ وَبِيرَ اطائنِ ٱلْقِيرَ اطُ مِثْلُ أُخدر (مه - عن ثوبان) \* - ز - مَنْ صَـلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ وَيرَاطُ وَمَنِ آنْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي ٱللَّهْدِ فَلَهُ وَيرَاطَانِ وَالْقِيرَ الْمَانِ مِثْلُ ٱلْجَبَالَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (حمن ٥ - عن أبي هريرة) \* مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمُسْجِدِ فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ (دـعن أبي هريرة) \* -ز-مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِلِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٍ (حمه - عن أبي هريرة ) \* - ز -مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكُمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرِ الْمُ فَإِنْ تَبَعَهَا فَلَهُ قِيرَ الْحَانِ (مت عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ (ت - عن مالك بن هبيرة ) \* مَنْ صَـلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ ( هـ عن أَبِي هُرِيرةً) \* مَنْ صَـلَّى عَلَى ۖ حِينَ إُصْبِـحُ عَشْرًا ، وَحِينَ مُشْرِي عَشْرًا أَدْرَ كُنْهُ شَفَاءَتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ كَتَبَ آللهُ قِيرَاطًا وَٱلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ (عب \_ عن على ) \* مَنْ صَـلَّى عَلَى عَنْدُ قَبْرِي سَمِمْنَهُ ، وَمَنْ صَـلَّى عَلَى ۖ نَائياً أُبْلِفِتُهُ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَـلَّى عَلَى ٓ وَاحِدَةً صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا (حم م ٣ ـ عن أبي هويرة) مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ عَشْرَصَلُواتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطْيئاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (حم خدن ك ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى في ٱلْيَوْمِ وَٱلْلِيْلَةِ ٱ ثَنْفَقَىٰ ءَشْرَةَ رَكُمْةً تَطَوُّعاً بَنِي أَللَّهُ لَهُ بَيْنَا فِي ٱلجُّنَّةِ (حم م د ن ه ـ عن أم حبيبة ) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى فى ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ( خ\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى في مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَمِينَ لَيْلَةً لَا تَفُونُهُ ٱلرَّ كُمَّةُ ٱلْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ ٱللَّهُ بِهَا عِنْقًا مِنَ ٱلنَّارِ (٥ ـ عنعمر) \_ ز \_ مَنْ صَلَى في يَوْم مِ ثِنْنَى عَشْرَةَ رَكُمَةً ۖ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ: رَكَمْنَ مِنْ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ ، وَرَ كُمْنَانِي قَبْلَ الْظُّهْرِ ، وَرَ كُمَّنَيْنِ بَعْدَ الْظُّهْرِ ، وَرَ كُمْنَهْنِ قَبْلَ ٱلْمَصْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ بَمْدَ ٱلْمَرْبِ، وَرَ كَمْنَانِ بَعْدَ ٱلْمِشَاءِ ٱلآخِرَةِ (ش ه ٤ ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى في بَوْم وَلَيْلَة مِنْ تَنْ عَشْرَةً رَكْعَةً 'بِيَ لَهُ بَيْتُ فِي أَلَجَنْةِ: أَرْ بَمَا قَدْلَ الطُّهُوْ ، وَرَ مُمَّتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَحْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَوْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِوَرَ كَمْعَيْنِ قَمْلَ صَلَاقِ الْغَرَاةِ (ت ـ عن أم حبيبة) \*ـ ز ـ مَنْ صَلَّى قَائْمًـا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَـلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائْمِ ، وَمَنْ صَـلَّى نَائَّمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (خ ت ن ه \_ عن عمران بن حصين ) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْطَّهْرِ أَرْبَعًا غُفِرَ لَهُ ذُنُو بُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ (خط عن أنس) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ الطُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَمَدْلِ رَقَّةً مِنْ آنِي إِسْمَاعِيلَ (طب - عن رجل) \* \_ ز\_ مَنْ صَـلًى قَبْلَ النَّظُّهْرِ أَرْبَمًا وَبَعْدَهَا أَرْبَهًا حَرَّمَهُ ٱللَّهُ كُلِّي النَّار (حم ق ن ه \_ عن أم حبيبة ) \* مَنْ صَـلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَما حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّار (طب \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ مَنْ صَـلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ بَوْماً فَى حَمَاعَةِ يُدْرِكُ النَّكَ لَهُ مِنَ الْنَّارِينَ اللَّهِ لَهُ مِرَّاءَتَانِ : بَرَّاءَةٌ مِنَ الْنَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْنَفَّاقِ (ت\_ عن أنس) \* مَنْ صلِّي مَانَيْنَ ٱلْمَرْبِ وَٱلْمِثَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاَّةُ الْأُوَّابِينَ ( ابن اصر عن محمد بن المنكدر مرسلا ) \* \_ ز\_ مَن صَلَّى

وَحَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ كُمْ يَزَلُ فِي صَلاَةٍ حَتَّى تَأْنِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي يُلاَقِيها (ن\_ عن عبد الله بن سلام ، وأبي هريرة) \* مَنْ صَمَتَ نَجَا (حم ت عن ابن عمرو) \* مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَأَنَّانُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ابن عساكر ، عن على " ) \* مَنْ صُنع ٓ إِلَيْهِ مَعْرُ وَفَ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ ٱللهُ خَيْرًا قَقَدْ أَبْلَغَ فَى الثَّنَاءِ ( ت ن حب \_ عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز \_ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَبْر أَمْر نَا فَهُوَ رَدٌّ ( د ـ عن عائشة ) \* منْ صَنعَ صَنيعَةً إِلَى أَحَدِ مِنْ خَلَفِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ فِي ٱلدُّنِّيا فَعَلَى مُكَا فَأَتُهُ إِذَا لَقِينِي ( خط \_ عن عَمَان ) \* \_ ز\_ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَدَّبَهُ ٱللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنَفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَمَثْدِ شَعِيرَ تَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ ، وَمَن ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُ وَنَ مِنْهُ صُبٌّ فِي أَذُنَّيْهِ الْآلُكُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (جم د ت \_ عن ابن عباس) \* مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في ٱلدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمُ الْقِيمَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ (حم ق ن ـ عن ابن عباس) \* مَنْ هُمَارًا صَارًا أَلَلُهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَ شَأَقَ اللهُ عَلَيْهِ (حم ٤ ـ عن أبي صرمة ) \* مَنْ صَعَّى طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا لِأَنْصِيَّتِهِ كَانَتْ لَهُ حِجابًا مِنَ النَّارِ (طب ــ عن الحسن بن على " \* مَنْ مَحْى قَبِلُ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَّعَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَّعَ بَعْدَ الصَّلاقِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُلْمِينَ (ق ـ عن البراء) \* مَنْ تَضِكَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُعُدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ (خط عن أبي هو يرة) \* مَنْ ضَرَبَ بِمُواطِ ظُلْمًا أَقْتُصُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (خدهق ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَّهُ فَإِنَّ كَعَارَتَهُ أَنْ يُعْتَقِهُ (م \_ عن ابن عمر) ( ١٤ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

\* مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظَالِمًا أُقيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب عن عمار) \* مَنْ ضَمَّ يَذِياً لَهُ أَوْ لِفَيْرِهِ حَتَّى يُغْنِيهُ ٱللهُ عَنْهُ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (طس عن عدى بن حانم ) \* مَنْ صَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَبِاللَّيْلِ أَنْ يُكَايِدُهُ فَعَلَيْهِ بِسَبْحَانَ ٱللَّهِ وَبَحَمْدُهِ ﴿ أَبُو نَمِيمٍ فِي المَعْرَفَةَ ، عَنْ عَبِدَ اللَّهُ بِنْ خَبِيبٍ ﴾ \* مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقاً ، أَوْ آذَى مُؤْمِناً فَلاَ جِهادَ لَهُ (حم د ـ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (ت - عن ابن عباس) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبِعًا وَصَلَّى رَكَفَتَهُنْ كَانَ كَفِيتْق رَقَبَةً ۚ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ طَاَفَ بِالْبَيْتِ سَبَعْاً وَهُوَ لَا يَتَكَكَّمُ ۗ إِلَّا بِسُبْحَانَ ٱللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَٱللهُ أَ حُبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ مُحِيتُ عَنْهُ عَنْمُ سَيِّئاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَمَنْ طَافَ فَنَكَلَّمَ فَي رَلْكَ الحَالِ خَاضَ في الرَّ هُمَّةِ رَاجْلَيْهِ كَعَائِضِ المَّاءِ برِجْلَيْهِ (٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بَهِٰذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَمِيْقِ رَقَبَةً لِلَّا يَضَعُ ۚ قَدَمَّا وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (تن ك \_ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْبِدْعَةَ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ ( هق ـ عن معاذ ) \* مَنْ طَلَبَ الشَّمَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيها وَلَوْ كَمْ تُصِبهُ (حم م ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْمِيْمَ تَكَفَّلَ ٱللهُ لَهُ بِرِزْقِهِ (خط ـ عن زياد بن الحارث الصدائي) \* مَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ فَهُو فَى سَبِيلِ ٱللهِ حَتَّى يَرْجِعَ (حل \_ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْ إِلْمَ كَانَ كُفَّارَةً لِمَا مَضَى (ت ـ عن سخبرة) \* ـ زـ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

لِغَيْرِ ٱللهِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ٱللهِ ، فَلْيَنَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( ٥ – عن خالد آبن دريك) \* \_ ز\_ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْمُلَمَاءِ ، أَوْ لِيمُارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوٓ فِي النَّارِ (ه - عن ابن عمر ) \* مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْمُلَمَاءِ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءِ ، أَوْ يَصْرِفَ بهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ فِي النَّارِ ( ت \_ عن كعب بن مالك ) \* - ز - مَنْ طَلَبَ الْقَضَاء وَآسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُ كُلَّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كُمْ يَطْلُبُهُ وَكُمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ (دتك الله عن أنس) \* -ز-مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافِ أَوْ غَيْرٍ وَافٍ ( ه حب ك \_ عن ابن عمر وعائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ طَالَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ عَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ عَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ ( د \_ عن أَبِي هِرِيرة ) \* مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبَعْ ِ أَرَضِينَ (حم ق \_ عن عائشة ، وعن سعيد بن زيد ) \* \_ ز\_ مَنْ عَادْى عَمَّاراً عَادَاهُ آللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّاراً أَبْغَضَهُ آللهُ (حم ن حب ك ـ عن خالد بن الوليد) \* \_ ز\_ مَنْ عَادَ مَرِ يضاً أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي ٱللهِ نَادَاهُ مُنَادِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْ الْكَ وَتَمَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً (ت ٥ ـ عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ عَادَ مَرِيضًا كُمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمْأَلُ ٱللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْمَرْشِ الْمُظَيِمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلاَّ عَافَاهُ ٱللهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَضِ ( د ك ـ عن عباس) \* مَنْ عَادَ مَرِ يضاً كَمْ يَزَلُ فَى خُرْ فَةَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْ جِـمَ ( م- عن ثُوبَانِ ﴾ \* مَنْ عَاذَ بِٱللَّهِ فَقَدُّ عَاذَ بِمَعَاذِ ﴿ حَمْ ﴿ عَنْ عَلَمَانَ وَابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* مَنْ

عَالَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْسُلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (ابن عساكره عن على ") \* مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدْبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَ فَلَهُ الْمُ (د - عن أبي سميد ) \* - ز - مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيْمَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلًا، وَصَامَ نَهَارَهُ ، وَعَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سِينَهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَا نَيْنِ (مِ ـ عن ابن عباس) \* مَنْ عَالَ جَارِ يَتَيْنِ حَتَّى يُدْرِكَا دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجُنَّةَ كَهَاتَيْنِ (مت\_عن أنس) \* مَنْ عَدَّ غَدًا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدُ أَسَاءَ صُحْبَةَ لَلَوْتِ ( هب \_ عن أنس ) \* مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدُهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمُلِ طَيِّبُ الرِّيمِ (مدعن أبي هريرة) \* -ز- مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْحَمْلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (حم ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَزَّى ثَكُلِّي كُبِي بُرْدًا في الْجُنَّةِ ( ت \_ عن أَبِي بِرِرَةً ﴾ \* مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ( ت ه ـ عن ابن مسمود ) \* مَنْ عَشِقَ فَمَنَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَمِيدًا ( خط عن عائشة ) \* مَنْ عَشِقَ فَكُنَّمَ وَءَفُّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ (خط عن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عِيْدً الْقُدُرَةُ عَمْاً اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْمُسْرَةِ (طب عن أبي أمامة ) \* وَمَنْ عَفَا عَنْ دَم كُمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ (خط\_عن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ( ابن منده ، عن جابر الراسِيي ) \* \_ ز\_ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمُّ نَفَتَ فِيهَا فَفَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشَرَكَ (حم ك ـ عن عَقبة بن عامر ) \* مَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ ٱللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَّقَ تَمْبِمَةً فَلاَ تُمَّ

آللهُ لَهُ (حم ك ـ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ عَلَّمْ آيَةً مِنْ كِتَابِ آللهِ أَوْ بَابًا مِنْ عِلْمُ أَنْ مُلِهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْلَمَةِ (ابن عساكر، عن أبي سعيد) \* مَنْ عَلِمَ الرُّنِّي ثُمَّ تَرَّكُهُ فَلَيْسِ مِنَّا ﴿ مِـعن عَقْبَةً بِنْ عَامِرٍ ﴾ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّالَاَّةُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِبُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (حم ك - عن عَمَان ) \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ ٱللهُ رَبُّهُ وَأَنَّى نَبِيتُهُ مُوقِينًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ ٱللهُ كَلَّى النَّارِ (البزار، عن عمران) \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهِدِ الجُمْعَةَ (هق ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ عَلَّمْ عِلْما فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ ( ٥ - عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ المَسْجِدِ الْأَيْسَرِ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ عَمَّرَ مِنْ أُمَّتِي سَنَعْ فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي العُمْرِ (ك \_ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ المَسْجِدِ كَتَبَ آللهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ (٥ - عَن ابن عمر) \* مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ مَا فَهُوَ رَدُّ ( حم م - عن عائشة ) \* مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ كُمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلُهُ ( ت \_ عن معاذ ) \* مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُّ ٱللهُ لَهُ نُزُلًّا مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ ( حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ عَدًا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ عَدَا إِلَى السُّوقِ عَدَا بِرَايَةِ إِبْليس ( • \_ عن سلمان ) \* مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ وَهُوَ فَى تَعْلَيْمِ دِينِهِ فَهُوَ فَى الْجَنَّةِ (حل ـ عَن أَبِي سعيد) \* مَنْ غَرَسَ غَرْساً كَمْ يَأْ كُلُ مِنهُ آدَمِيٌّ وَلاَ خَلْقُ مِنْ خَلْقِ ٱللَّهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً (حم\_عن أَبِي الدرداء) \* مِنْ غَرَا في سَبِيلِ ٱللهِ وَكُمْ يَنُو إِلاًّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوَى (حمن ك \_ عن عبادة بن الصامت)

\* مَنْ غَشَّلَ الْمَيِّتَ فَلْمَيْغُنْسِلْ ، وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْمِتَوَضَّأُ ( د ه حب \_ عن أَبِي هُرِيرَة ﴾ \* مَنْ غَسَّلَ مَيِّنَّا فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَمَنْ كَفَّنَّهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ (طب ـ عن أبى أمامة ) \* مَنْ غَـدَّلَ مَيِّتَا فَلْيَبْدُأْ بِعَصْرِهِ ( هق ـ عن ابن سيرين مرسلا ) \* مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْنَسِلْ ( حم ـ عن المغيرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُمْ يُفْشِ عَلَيهُ مَا رأَى مِنهُ خَرَجَ مِنْ خَطِيلَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ( . - عن على") \* \_ز\_ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَغْنَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَٱبْتَكُرَ وَمُشَى وَكُمْ يَرْ كُبُ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَٱسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَكَمْ يَالْمُ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خَطُوقٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْنِهِ إِلَى الْمُنْجِدِ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيامِهَا وَقِيامِهَا ( حم ٤ حب ك \_ عن أوس بن أوس ) \* مَنْ غَشَّى الْمَرَّبَ كَمْ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِي ، وَكُمْ تَمَلُّهُ مَوَدَّتِي ( حم ت \_ عن عثمان ) \* مَنْ غَشَّ فَكَيْسَ مِنَّا ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِناً ( ٥ \_ عن أبي الحراء ) \* مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكُرُ وَالْخِياعُ فِي النَّارِ ( طب حل \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ غَلَبَ عَلَى مَاءٍ فَهُوَ أُحَقُّ بِهِ ( طِب ـ والضياء عن سمرة ) \* مَنْ غَلَّ بَعِيرًا ، أَوْ شَاةً أَنَّى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم \_ والضياء عن عبد الله بن أنيس) \* \_ ز \_ مَنْ فَاتَنَهُ الْجُبُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهُم ، أَوْ نِصْفِ دِرْهُمَ ، أَوْ صَاعِ حِنْطَة ، أَوْ نِصْفِ صَاع ِ ( د ـ عن قدامة بن و برة مرسلا ) \* مَنْ فَانَهُ الْغَزْ وُ مَعِي فَلْيَغُرُ فِي الْبَحْرِ (طس \_ عن واثلة) \* \_ ز\_ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ (حمد ك \_ عن أبي

أَبِي ذَرٍّ ﴾ \* ــ ز ـ مَنْ قَارَقَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِبتَاءِ الزَّكَاةِ ، مَاتَ وَٱللهُ عَنْهُ رَاضٍ ( و ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِي لا مِنْ ثَلَاثِ دَخَلَ الْجَنَّةَ : الْسَكِبْرِ وَٱلدَّيْنِ وَالْغُلُولِ (حم ت ن ه حب ك ـ عن ثوبان) \* \_ ز \_ مَنْ فُنِحَ لَهُ مِنْ كُمْ بَابُ ٱلدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ، وَمَا سُئِلَ ٱللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيةَ إِنَّ ٱلدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا كَمْ يَنْزِلْ فَمَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ (تله عن ابن عمر) \* مَنْ فَدَى أَسِيرًا مِنْ أَيْدِي الْعَدُو ۗ فَأَنَا ذَٰلِكَ الْأَسِيرُ ( طص \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ فَرَّ قَ بَيْنَ وَالدَّةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم **ت** ك \_ عن أبي أيوب ) \* مَنْ فَرَقَ فَلَيْسَ مِناً (طب \_ عن معتل بن يسار ) \* مَنْ فَرَ مِنْ مِيرَاثِ وَارِ ثِهِ قَطَعَ ٱللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ٥ -عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ فَصَلَ في سَبِيلِ آللهِ كَفَاتَ ، أَوْ قُتْلِ ، أَوْ وَقَصَتْهُ فَرَسُهُ ، أَوْ بَمِيرُهُ ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَىِّ حَتْفٍ شَاءَ ٱللهُ وَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ ( دك ـ عن أبي مالك الأشعريّ ) \* مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَوْ جَهِّزَ عَاذِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (هق ـ عن زيد بن خالد) \* مَنْ فَطَّرَ صَائمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرً أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا (حم ت ه حب \_ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ قاتَلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فُواقَ نَاقَةً حَرَّةَ ٱللهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ (حم ـ عن عمرو بن عنبسة ) \* ـ ز ـ مَنْ قاتَلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فُوَاقَ نَاقَتِهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ ٱللهَ الْقَتَلَ في

سَكِيلِ اللهِ مِنْ زَسِهِ صَادِقًا ، ثُمَّ مَاتَ ، أَرْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَحْرَ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرُ حَ جُرُقًا فِي سَبِيلِ آللهِ أَوْ نُكِيبَ نَكْبَةً ، قَالِمًا تَعِي \* يَوْمُ النِّيامَةِ كَأُغْرُ رَمَّا كَانَتْ ، لَوَنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَ انِ ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِنْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِدِ خُرَاجٌ في سَبيل اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ (حم ٣ حب عن معاذ) \* مَنْ قَاتَلَ لِنَكُونَ كَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ الْعُلْمِا فَهُوَ فِي سَكِيلِ ٱللهِ (حم ق ٤ - عن أَبِي مُوسِي ) مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْ بَعِينَ خَطُورَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( خط \_ عن ابن عمر) \* مَنْ قَادَ أَعْلَى أَرْبَعِينَ خَطُوةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (ع طب عد حل هب \_ عن ابن عمر ، عد \_ عن ابن عباس وعن جابر ، هب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ إِذَا أَصْبَحَ : لاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ . كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَثْمُرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفْعَ لَهُ بِهَا عَشَرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ في حِرْ زِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى نُمْسَى ، وَإِذَا قَالَمَـا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ (حم ده ـ عن أبى عياش الزرق ) \* - ز - مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ : بِيْمَ ٱللهِ ، تُوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقيتَ وَتَنَجَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ( ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لأَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلْمًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا كُمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ، وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوا أَحَدُ عَشْرَ مَرَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ (حمت \_ عن "ميم الدارى ) \* \_ ز\_ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ

(خ ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ إِنَّى بَرَى يَهُ مِنَ الْإِلْمُ لَام مَ فَإِنَّ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا كُمْ يَعُدُ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِكًا ( ن ه ك عن بريدة) \* -ز- مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَ اشِهِ: أَسْتَفَفْرُ ٱللهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىَّ الْفَيُّومَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ آللَهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِيْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِج ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا (حمت عن أبي سعيد) \* - ز-مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، وَأَنْهُ مَدُأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَ بِمُحَمَّد رَسُولًا ، وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا عَفَرَ ٱللهُ لَهُ مَانَقَدَمَ مِنْ ذَنْمِهِ (حم م ٤ - عنسد) \* - ز - مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءِ : اللَّهُمَّ رَبَّ هُذِهِ ٱلدِّعْوَةِ النَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْفَائَمَةِ ، آبِ مُحمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَ آبْهَنَّهُ مَقَامًا مَحْزُودًا الَّذِي وَعَدَّتُهُ خَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ يَوْمُ الْنِيامَةِ (حم خ ٤ \_ عن جابو) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ تَمَلَّةً عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَمَتَكَ ، وَجَمِيعَ رَخَلْقُكَ أَنَّكَ أَنْتَ آللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ غَفَرَ آللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ ، وَإِنْ هُوَ قَالْهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي رَاْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ (٣ عَنْ أَنْسٍ) \* - ز - مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةِ ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ فِهَـٰكَ وَحْدَكَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَدْ أَدَّى شُكُرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ حِينَ أَيمْسِي فَقَدْ أُدَّى شُكُر لَيْلَتِهِ ( د حب وابن السني

هب \_ عن عبد الله بن غنام ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْمِحُ أَوْ حِينَ كُمْسَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَاعَبَدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى "، وَأَبُوهِ بِذَ نِي فَأُغْفِر ۚ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ، أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (حم دن ه حب ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ حِينَ كُمْسِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ خَمْلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَ تَكَكَ وَجَمِيع خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ آللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُعَدًّا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ ٱللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَ "تَمَيْنِ أَعْتَقَ ٱللهُ نِصْفَهُ ، فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ آللهُ ثَلَاثُهَ ۚ أَرْ بَاعِهِ ، فَإِنْ قَالْهَا أَرْبَعًا أَعْنَقَهُ لَللهُ مِنَ النَّارِ ( د ـ عن أنس ) \* - ز - مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ : أَعُوذُ بِأَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ ، وَكُلَّ ٱللهُ بِهِ سَمْعِينَ أَنْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْدِي ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ 'يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ﴿ حَمْ تَ \_ عَنْ مَعْقُلُ أبن يسار ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبْعَانَ ٱللهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَدْدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا ، وَحِينَ تُظْهِرُ وَنَ إِلَى وَكُذَٰ إِنَ أَخُرُ جُونَ أَدْرَكَ مَا فَأَتَهُ فَي يَوْمِهِ ذَٰلِكَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ أَيْسِي أَدْرَك مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ (د\_عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ ، وَحِينَ مُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَ بِمُحَمَّد نَدِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ القيامَةِ (حمدن ه ك عن رجل)

\* \_ ز\_ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى : سُبْعَانَ ٱللَّهِ الْعَظَيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَ أَنْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدُ قَالَ مِثْلَ ذُلِكَ وَرَاد عَلَيْهِ (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ 'يُمْسِي : بِسْمِ ٱللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱشْمِهِ شَيْءٍ فَى الْأَرْضِ وَلاَ السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّسِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُصِبْهُ كُفْأَةً بَلَانِهِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِحُ ثُلَاثَ مَرَّاتِ كَمْ يُصِبْهُ مُفِأَةً بَلَا حَتَّى يُمْسِي (دحبك ـعن عثمان) \* - ز -مَنْ قَالَ حِينَ 'يُمْسِي ثَلَاتَ مَرَ"اتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ آللهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ كَمْ يَضُرَّهُ لَدْغَةُ حَيَّةٍ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ (تحب ك عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ أَيْمِي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَدِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ ( ت \_ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ قال رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ مُحَمَّد نَبيًّا ، وَحَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (د حب ك \_ عن أبى سعيد ) \* مَنْ قال : سُبْحَانَ اللهِ الْمَطَلِمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَعْدَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ (ت حب ك \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَبَحَمْدُهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدِكَ ، أَمْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغَفِّرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ قَالَمَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرِ كَانَتْ كَالطَّابَمِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَمَا فِي مَجْلِسِ لَغُوكَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ( ن ك ـ عن جبير بن مطعم ) \* مَنْ قَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (حم ق ت ه \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قالَ في الْقُرُ آنِ برَ أَيْدِ وَأُصابَ فَقَدْ أَخْطَأُ ( ٣ \_ عن جندب ) \* مَنْ قالَ في الْقُرْ آنِ بِغَيْرِ عِلْم

فَلْيَكَبُوَّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ في دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَّا آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْدِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُعِيَ عَنْهُ عَثْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ ۚ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَكُمْ يَنْبَغَ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( ت ه - عَن أَبِي ذَرِّ ) \* - ز - مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُهُمَةِ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا ( ت ن \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ (البزار، عن أبي سعيد) \* مَنْ قالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ نَفَعَتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ ( البزار هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلَكِ ، وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ قَدِيرٌ عَشْراً . كَانَ كَنَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ( ق ت ن ـ عن أبى أيوب ولفظ ، ت ) كَانَتْ لَهُ عَدْلَ أَرْ بَم ِ رِ قابِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ \* \_ ز\_ مَنْ قالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلهُ الْخَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَرَ الْمَوْ بِ بَعَثَ لَهُ مَسْلَحَةً يَحَفَظُونَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوحِباتٍ ، وَنُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّناتٍ مُو بِقَاتٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعَدْل عَشْر رَقَبَاتٍ مُوْمِنِاتٍ ( ت \_ عن عمارة بن شعيب مرسلا ) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْدِي وَ يُميتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . عَثْمَرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ بِمَدُّلْ نَسَمَةٍ ( حم ن حب ك \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلُكُ ، وَلَهُ الحَ. دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَأَنَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رِ قَابٍ، وَكُتِبِتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيتٌ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً منَ النَّايْطَانِ يَوْمَهُ دَٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَكُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بهِ إِلاَّ أَحَدُ عَمِلَ عَمَلاً أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ (حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ۚ وَكَـٰهَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ ٱللهِ حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (حم م \_ عن والد أبي مالك الأشجمي) \* \_ ز \_ مَن قامَ بعَشْر آيَاتٍ كُمْ يُكْتُبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قامَ بِمِائَةً آيَةً كُتِبَ مِنَ الْعَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْظَرِينَ ( د حب ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَآحْتِسَابًا غُفِر لَهُ مَاتَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِ (ق ٤ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ فِي الصَّلاَةِ فَا لُتَفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلاّتَهُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ قام لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَا نَاوَآحْدِ مَا اللَّهُ عُفْرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (خ ٣ - عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ لَيْ لَتِي الْمِيدِ مُحْتَسِبًا لِلهِ تَعَالَى لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (هـعن أَبِي أَمَامَةً ) \* مَنْ قَامَ مَقَامَ رَيَاءٍ وَشُمْمَةٍ فَإِنَّهُ فِي مَقْتِ اللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ ( طب \_ عن عبد الله الخزاعي ) \* مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِيْراً مِنَ النَّار ( عد هب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَبَضَ يَدِياً مِنْ كَبِيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ ٱللهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لاَيْغْفَرُ (ت ـ عنابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةً عِمِّيَّةً يَنْضُرُ الْعُصَبِيَّةَ ، وَيَعْضَبُ لِلْمُصَبِّيِّةِ

قَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ۚ (م ن ـ عن جندب ، ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَ بَا فَـكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِراً ﴿ خط عن ابن مسمود ﴾ \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّهَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ (حم ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبَعُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَنَلَ وَزَغَةً ۖ فَلَهُ حَسَنَةٌ ﴿ حَمْ حَبِّ مِن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ خَطَأَ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ تَخَاضِ ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ ، وَثَلَاثُونَ حِثَّةً ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونِ (حمن -عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ مَنْ قُرْلِ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيثُ (حم ق ت ن \_ عن ابن عمرو ، ت ه حب \_ عن سمید بن زید ، ن \_ عن بریدة ) \* مَنْ قُتْلِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيثُ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيثُ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (حم ٣ حب \_ عن سعيد آبن زيد) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْالُومًا فَلَهُ الْجَدَّةُ (ن \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ قُنْلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ( ن \_ والضياء عن سويد بن مقرّن ) \* \_ ز \_ من قَتَلَ رَجُلاً من أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ كُمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبَعْبِنَ عَامًا (حمن ـعن رجل) \* ـ ز ـ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدًا جَدَعْنَاهُ (حم ٤ ـ عن سمرة ) \* مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ لَللهُ عَنْهُ بِيَوْمَ الْقِياَمَةِ (حم \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثَاً عَجَّ لللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَكُمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةً (حم ن حب ـ عن الشريد بن سويد) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ ( م - عن أبى هريرة ) \* - ز - مَنْ قُتَلَ في عمِيّاً أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَر ، أَوْ سَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَا ٍ ، وَمَنْ قُبْلَ عَمْدًا فَقُودُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( د ن ہ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ قُتِلَ فی عِمِيّاً فی رَمْی يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ ، أَوْ بِالسِّيَاطِ ، أَوْ ضَرْبِ بِمَمَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقَّلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُنْلِ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِي ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لِعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لَا يَقْبَلُ مِنهُ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً ( د ن \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَمْهُ (ق د ت \_ عن أبي قتادة ، حم د \_ عن أنس ، حم ه \_ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى (ن ه ـ عن أَبِي هِرِيرةً ﴾ \* مَنْ قَتَلَ مَوْمِناً فَاعْتَبَطَ بِتَمْثَلِهِ كَمْ يَقْبَلِ ٱللَّهُ مِنهُ صَرْفاً وَلاَ عَدُلاً (د\_والضياء عن عبادة بن الصامت) \* \_ز\_ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمَّدًا دُفعَ إِلَى أَوْ لِيهَاءِ اللَّقَّتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا اللَّيَّةَ ، وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلَا ثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْ بَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صُولِخُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (حم ت هُ \_ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (حمدن ك \_ عن أبي بكرة ) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةُ وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مَنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (حمخ ن ه \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ ٱللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ ٱللهِ، وَلاَ يَرَحْ رِيمَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبَعْيِنَ عَامًا ( ه ك ـ عن

أَبِي هُرِيرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قَدَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلَّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا (حمن ـ عن أَبي بَكرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَنَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَ وَ خَدَيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُخَلَّدًا فِيهَا أَبْدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو َ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا (حم ق ت ن ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ وَزَعًا كَفْرَ - اللهُ عَنْهُ سَمْعَ خَطِيئاتٍ (طس ـ عن عاشة) \* ـ ز ـ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أُوَّلِ ضَرْبةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَنَلُهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَإِنْ قَمَالَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً (حم م د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَمَلَهُ بَطْنُهُ كُمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ (حم ت ن حب \_ عن خالد بن عرفطة وسليان بن صرد) \* \_ ز\_ مَنْ قَدَّمَ ثَلَائَةً كَمْ يَبْلُغُوا الْحَيِنْتُ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ وَٱثْنَيْنِ وَوَاحِدًا وَلَـكِنْ ذَاكَ فَي أُوَّلِ صَدْمَةِ (ته ـ عن ابن مسمود) \* مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ أَخْرَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ( هق \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًا حُدَّ لَهُ لَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارِ ( طب ـ عن واثلة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ بِالرِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (م - عن أبي هريرة) \* مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِي لا مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ( حم ق د ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً آيَةَ الْـكُرُ سِي دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ ( ن حب

عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَأً إِذَا زُ لْزِلَتْ عَدَلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْ آنِ ، وَمَنْ فَرَأَ قُلْ بِمَا أَيُّهَا الْمُكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُ بْعِ الْقُرْ آَنِ ، وَمَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ آللهُ أَحَلّ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ (ت ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأً إِذَا سَـلَّ ٱلْإِمَامُ يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنَى رِجْلَيْهِ فَاتِّجَةَ الْسَكِيتَابِ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبه وَمَا تَأْخَرُ ﴿ أَبُو الْأُسْعِدِ القَشْيرِي فِي الأَرْبِمِينِ عِن أَنْسٍ ﴾ مَنْ قَرَأً ٱلْآيتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْـلَّةِ كَفَتَاهُ (٤ ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرَأُ ٱلسُّورَةَ التي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ رَوْمَ الجُمُهَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ حَتَّى تَجب الْشَمْسُ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ قَرَّأَ الْعَثْمَرَ ٱلْأَوَاخِرَ مِنْ شُورَةِ الْمُكَمِّفِ عُصِمَ مِنْ فِيتْنَةَ ٱلدُّجَّالِ (حم م ن \_ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فَحَفْظُهُ وَآسْتَظْهَرُهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ آللهُ ٱلجّنَةَ وَشَفْقَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْل بَيْنِهِ كُلُّهُمْ قَلْ إَسْتَوْجَبُوا النَّارَ (ت ه ـ عن على) مَنْ قَرَأً ٱلْقُرُ ۚ آنَ فَلْيَسْأَلِ ٱللَّهَ بِهِ ۖ فَإِنَّهُ سَيَجِي ۗ أَقْوَامٌ يَقْرَ ۗ وَنَ ٱلْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (ت ـ عن ابن عمران) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَعَمِلَ بَمَا فِيهِ أُلبسَ وَالدَّاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيامَةِ ضَوْ وَهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الْشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَأَنَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ إِلَّذِي عَمِلَ هَذَا (حمدك عن معاذبن أبيس) \* مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يُومْ الْقِيامَةِ وَوَجُهُ عَظْمٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عُلَمْ ( هب \_ عن بريدة ) \* مَنْ قَرَأً بَعَدَ صَلَاةِ ٱلجُمْعَةِ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعَادَهُ

( ١٥ - (الفتح الكنير) - ثالث)

ٱللهُ بِهَا مِنَ ٱلسُّوءِ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى (ابن السنى عن عائشة) \* مَنْ قَرَأً يِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ (حمن - عن تميم) \* مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آياتٍ مِنْ أُوَّلِ الْكُمْفِ عُصِمَ مِنْ فِيتُنَّةِ ٱلدَّجَّالِ (تَـعْنَ أَبِي الدرداء) \* - ز - مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ۖ وَٱلْحَسَنَةُ ۗ بِعَشْرِ أَمْنَا لِهَا لاَ أَقُولُ اللَّم حَرْفَ ، وَلَكِن أَلِفْ حَرْفْ ، وَلاَمْ حَرْفْ ، وَمِيمْ حَرْفْ ( يَخ ت ك ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَأً حَمَّ اللَّحَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَمَنَّهُ رُ لَهُ سَبْغُونَ ـ أَلْفَ مَلَكِ (ت عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأَ حَم ٱلدُّخَانَ في لَيْـ لَةِ ٱلجُمُعَةِ غَفِرَ لَهُ (ن \_ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً حَم ٱلسُّخَانَ في لَيْـلَةِ مُجْعَة أَوْ يَوْمٍ رُجُمَةً بَنِّي ٱللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ (طب \_ عن أبي أمامة) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَّأُ حَم الْوْمِنَ إِلَى إِلَيْهِ اللَّصِيرُ ، وَآيَةَ الْـكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِما حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ قَرَ أَهُمَا حِينَ كِيْسِي خُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِيحَ (ت ـ عن أبي هريرة) # مَنْ قَرَأَ خَوَاتِيمَ ٱلْحَشْرِ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ فَتَنْبِضَ فَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوِ ٱللَّيْلَةِ فَقَدْ أَوْجَبَ ٱلْجَنَّةُ ۚ (عد هب \_ عن أبى أمامة ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بِتَاجِ فِي ٱلْجَنَّةِ (هب ـ عن الصلصال) \* مَنْ قَرَأً سُورَةَ ٱلدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ ابن الضريس عن الحسن مرسلا ﴾ مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْكُهُفِ فِي يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ أَضَاء لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ ٱلْجُمُعَةَيْنِ (ك هق عن أبي هعيد ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكُهَيْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَابَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ الْمَتِيقِ (هب \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِمَةِ فَى كُلِّ لَيْدَلَةٍ كُمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا (هب\_عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرأ في

لَيْلَةٍ مِائَةً ٓ آيَةً ۚ كُمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ﴿ كَ \_ عَن أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ \* مَنْ قَرَأً في يَوْمِ قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُ مِا نَتَى مَرَاقِ كَتَبَ آللهُ لَهُ أَلْفًا وَخْسَمَاِنَةِ حَسَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنُ (عد هب \_ عن أنس) \* مَنْ قَرَا أَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدَ آشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ الْحَيَارِي فِي فُوانَّدُهُ عَنْ حَذَيْفَةٌ ﴾ \* مَنْ قَرَّأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَ نَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ (عق - عن رجاء الغنوى ) \* مَنْ قَرَّأً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَكُ تَخْدِينَ مَرَّةً غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُوبَ تَخْدِينَ سَـنَةً ( ابن نصر عن أنس ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَلَهُ عَشَرَ مَرَّاتِ اَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (حم \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَـــ دُ عِشْرِينَ مَرَّةً بَنَى ٱللهُ لَهُ قَصْرًا فِي ٱلجَنَّةِ ( ابن زنجويه عن خالد بن زيد ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُو آللهُ أَحَدُ فَكَأَنَّمَا قَرَأً ثُلُثَ ٱلْفُرْ آن ( حم ن \_ والضياء عن أبي " ) \* مَنْ قَرَاً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ مِائْةَ مَرَآةٍ عَلْمَرَ ٱللهُ لَهُ خَطِيئَةَ خُسِينَ عَامًا مَا آجْتَنَبَ خِصَالًا أَرْبَعًا : ٱلدِّمَاء ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْمَرُ وَجَ ، وَٱلْأَشْرِ بَهَ ۚ (عد هب ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ آللهُ أَحَلَـ ﴿ مِائَةً مَرَّةٍ فِي الصَّالَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَتَبَ آللهُ لَهُ بَرَاةً مِنَ النَّارِ (طب عن فيروز الديلمي ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَكُ مِا نَتَى ْ مَرَّةٍ غَفَرَ ۖ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ مِا أَتَىٰ سَنَةً ( هب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأً كُلَّ يَوْم مِا لَتَىٰ مَرَّةٍ قُلْ هُو اللهُ أَحَكُ مُعِيَّ عَنْهُ ذُنُوبُ تَخْسِينَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنُ (ت عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأَ مِنْ ـكُمْ اللَّهِ بِ وَٱلزَّ يِنْتُونِ فَا نَتَهَىَ إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللهُ إِلَّا حَكُم المَا كَوِينَ فَلْيَقُلْ: كَلِي وَأَناعَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، وَمَنْ

وَرَأَ لاَ أُوْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَأَنْتَهَى إِلَى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِبِيَ المَوْتَى فَلْيَقُلُ ۚ بَلَى ، وَمَنْ قَرَأً وَالْمُرْسَلاَتِ فَسَلَغَ : فَيِأْى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللهِ ( د ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً يسَ ابْتَهَاء وَجْهِ ٱللَّهِ عَفَرَ آللهُ لَهُ مَانَقَكَمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَقْرَ وَهِمَا عِنْدَ مَوْتَا كُمْ (هب ـ عن معقل بن يسار) مَنْ قَرَأً يِسَ مَرَّةً فَكَأَنَّهَا قَرَأً ٱلْقُرْ آنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ (هب - عن أبي هريرة) مَنْ قَرَأً بِسَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ (حـل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرَأً يسَ كُلَّ لَبْلَةِ غُفِر لَهُ ( هب - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَّأُ يسَ مَرَّةً فَكَأُنَّمَا قَرَأَ الْقُرُاآنَ مَرَّ تَيْنِ (هب ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرِ بَمْدَ الْعِشَاءِ كُمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً تِلْكَ ٱللَّيْـلَةَ حَتَّى يُصْبِـحَ (حم ـ عن شداد ابن أوس ) \* مَنْ قَرَنَ ۚ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُرَّتِهِ أَجْزَأُهُ لَمُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ (حم ـ عنْ ابن عمر) \* مَنْ قَضَى لِأَخِيدِ الْمُثْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِكُمَنْ حَجَّ وَأَعْتَمَرُ ( خط ـ عن أنس ) \* مَنْ قَضَى لِأَخِيـهِ النُّسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ كَمَنْ خَدَمَ ٱللَّهَ مُمْرَهُ (حل ـ عن أنس) \* مَنْ قَضَى نُسُكَةُ وَسَلِمَ الْمُسْالِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (عبد بن حميد عن جابر) مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَاحِرِ ۚ وَ رَأَى وَ بَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ( تخ ـ عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا) \* مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ ٱللهُ رَأْسَهُ فِي الْنَارِ ( د ـ والضياء عن عبد الله بن حبشي ) ۞ مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَ اش مَغيبَةٍ قَيَّضَ ٱللهُ ﴿ لَهُ ثُمْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم - عن أَبِي قتادة ) \* - ز - مَنْ قَعَدَ فِي مُصَـالاً، حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكَعَتَى النَّصَحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيرًا

غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر (د ـ عن معاذ بن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ قَمَدَ مَقْعُدًا لَمْ يَذْ كُرِ اللهَ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ ثِرَةٌ وَمَن أَضْطَحَمَ مَضْجَعًا لاَ يَذْ كُرُ ٱللهُ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةً (دـعن أبى هريرة) \* \_ ز\_ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وُقِيَّ مِنَ ٱلسُّوءِ إِلَى مِثْلُهَا (طس ـ عن عَائِشَةً ﴾ \* \_ ز ـ مَنْ كَانَبَ مَمْلُوكَهُ عَلَى مِائَةٍ أُوقيَّةً فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاق ثُمَّ عَجْزَ فَهُوَ رَقِيقٌ ( ت ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلاًّ آللهُ دَخَلَ ٱلْحَبَلَةَ (حم د ك \_ عن معاذ ) \* \_ ز ـ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ }بْنَ قَوْم \_ عَهْدُ ۚ فَلَا يَشُدُّ عَقْدَهُ وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضَى أَمَدُهَا أَوْ يَنْمِدَ لَهُمْ عَلَى سَوَاء (حم د ت \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ كانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلَفْ إِلاًّ باللهِ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُصْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْمِذْ بَحْ مَـكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَكَحَ فَلْيَذْكَحْ بِسْمِ اللهِ (حمق ن ، ـ عن جندب) \* ـ زـ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ (حم ق ن ٥ ـ عن أنس) \* مَنْ كَانَ سَهُلًّا هَيِّنًا لَيِّنًا حَرَّمَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ (ك هق ـ عن أبي هويوة) \* مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَهَمَّ بِقَضَائِهِ كُمْ يَزَلُ مَعَهُ مِنَ ٱللهِ حَارِسُ ( طس - عن عَائَشَةً ﴾ \* مَنْ كَانَ في ٱلمَسْجِدِ يَنْتَظِيرُ الُصَّـلاَةَ فَهُوَ فِي الْطَّلاَةِ مَا لَمْ يُحُدْرِثُ (حم ن حب ـ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لِأَخِيهِ ثُمَّ كَمْ يُطْلِعِهُ عَلَيْهَا فَقَدْ خَانَهُ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن مكحول مرسلا ) \* مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحُرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَلْفَافًا (ت ـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةُ ۖ فَلْيَكُنْ لَهُ مَرْوَجَةَ ۖ فَلْيَكُنْ لَهُ

زَوْجَةً ، فَإِنْ كُمْ يَكُن لَهُ خَادِمْ فَلْيَكُنْسِبْ لَهُ خَادِمًا ، فَإِنْ كُمْ يَكُن لَهُ مَسْكُن فَلْيَكْنَسِب مَسْكَناً مَنِ آتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌ أَوْ سَارَق (دك عن المستورد بن شداد ) \* مَن كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ ٱلْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ ( حَمِ عن جابر) \* \_ ز\_ مَن كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتِ فَعَبَرَ عَلَيْنٌ وَأَطْفَمُهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ دِجَابًا مِنَ الْنَّارِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم هـ عن عنبة بن عام ) \* - ز- مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْ يَحُهُ وَإِذَا أَهَلُ هِلاَلُ دِى ٱلْحِيَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْثًا حَتَّى يُضَحِّى ۖ (م د\_ عن أم سلمة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقْرُ بَنَّ مُصَلَّانًا ( ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ فِي حَالِطٍ فَلَا يَبِعُ فَصِيبَهُ مِنْ ذَٰلِكَ عَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ﴿ حَمْ تَ لُـُ ۖ عَنْ جَابُو ﴾ ﴿ ﴿ زَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ فِي رَبْعٍ أَوْ نَعْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ( م \_ عن جابر ) \* مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرْ ۗ فَأَيْكُمْ مُهُ ( د - عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَى لَهُ ( ابن عساكرعن معاوية) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ ٱلجُّنَّةَ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَاطٌ مِا مُؤَفَّقُهُ فَنَنْ كُمْ يَكُن لَهُ فَرَطٌ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ تُصابَ بِمِثْلِي (حم ت \_ عن ابن عباس) \* مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ صَالِح تَعَانَ اللهُ عَلَيْهِ (الحكيم عن يزيد) \* مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ (طب عن أبي حارم) \* \_ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ يُبَلِّفُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ آلزَّ كَاهُ فَلَمْ يَفْعَلُ سَأَلَ ٱلرَّجْعَةَ عِنْدُ المَوْتِ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_

مَنْ كَانَ لَهُ نَخُلُ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ (٥-عن جابر) \* مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي ٱلدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَار (د\_عن عمار) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لأَظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلِ مِنْ زَادٍ فَلْبَعَدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ (حم م د ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ مِنْ كُمْ ذَا طَوْلِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَر وَأَحْصَنُ لِالْفَرْجِ ، وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءِ (ن ـ عن عَمَان) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ ٱلجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً (دت عن أبي هريرة) \_ ز\_ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الْصَّلَمَ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَنْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْنَتُهُ كَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (حم ق ن ٥ - عن أبي شريح وأبي هريرة ) \* - ز - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَةُ جَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةُ ، وَالْضِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ هَا بَعْدَ دَاكِ فَهُوَّ صَدَاقَةٌ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (حم ق ٤ ـ عن أبي شريع) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْل كَيْنَى ٱلدَّهَبَ بِٱلدَّهَبَ (م ـ عن فضالة بن عبيد) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ۗ ٱلآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَٱسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَدِيرًا (خ ـ عن أبى

هريرة ) \* ــ ز ــ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَالَا يَدْخُلِ ٱلْحَمَّامَ إِلاًّ بِمِـنَّزَرِ (ن ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخُلِ ٱلْحَمَّامَ بِنَيْرِ إِزَارِ ، وَمَنْ سَأَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ خَلِيلَةَهُ ٱلحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْمَيْمِ ٱلآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائْدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا آلخَمْرُ (ت ك ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ رُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا (طب \_ عن سليان بن صرد ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَبْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَأْتِ سَبِيًا مِنَ السَّبِي حَتَّى بَسْتَبْرِيُّهَا ، وَمَنْ كَانَ 'يُؤْمِن' باللهِ وَالْيَوْمِ ۚ ٱلآخِرِ فَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَا ۖ حَقٌّ يُقْسَمَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَرْ ۚ كَبِّنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجَفَهَا رَدُّهَا فِيهِ ، وَمَن ۚ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلاَ يَلْبَسَنَ تُوْباً مِن فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ( د ـ عن رويفع بن ثابت ) \* مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِر فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَكَ غَيْرِهِ (ت ـ عن رويفع) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلاَذَهَبَا (حم ك ـ عن أبي أمامة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَالَا يَلْبَسْ خُفَّيْهِ حَتَّى يَنْفُضَّهُما (طب ـ عن أب أمامة) مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ (حم ـ عن عائشة) \* \_ ز\_ مَنْ كَانِتِ ٱلآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلِ ٱللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَّمَهُ ٱلدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ ٱللهُ فَقَرْءُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَكُمْ يَأْتِهِ مِنَ آلدُّ نَيا إِلاًّ مَا قُدِّرَ لَهُ (ت ـ عن أنس) \*

ـ زـ مَنْ كَانَتْ لِأَخْبِهِ عِنْدَهُ مَظْلِيَةٌ مِنْ عِرْضِ أَوْ مَالِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ رُوْخَذَ مِنْهُ كَوْمَ لاَ دِينَارَ وَلاَ دِرْهَمَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَل صَالِح أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيْمَآتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ (حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِ ضَهَا عَلَى جَارِهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ وَلْمَيْ رَعْهَا أَوْ لِنُنِ رِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ 'بِكْرِها بِثُلُثِ وَلاَ رُبُعِ وَلاَ بِطَعام مُستمى (حمده - عن رافع بن خديج) \* - ز - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْ يَزْ رَعْهَا فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْ رَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمَنْنَحْهَا أَخَاهُ اللَّسْلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرْهَا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ (حم ق ن ه \_ عن جابر ، ق ن عن أبي هريرة ، حم ت ن عن رافع بن خديج، حم د عن رافع بن رفاعة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ آمْرُ أَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَشِيَّةٌ مَأْئِلٌ (حم د ن ه ـ عن أَبِي هريرةً) \_ ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْتَى فَلَمْ يَئِيدُهَا وَكُمْ يُبِينُهَا وَكُمْ كُيوْ ثُو ْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللهُ ٱلْجَنَّةَ (د\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخُواتٍ أَوِ ٱبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَبَهُنَّ وَٱتَّقَى ٱللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ ٱلجَنَّةُ (حم ت حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى ٱللهِ أَوْ إِلَى أَحَدِمِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ ٱلْوُصُوءَ ثُمَّ لَيُصَلِّ رَ كُعَذَيْنِ مُمَّ لِيُنْ عَلَى اللهِ ، وَلَيْصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ ثُمَّ لَيَقُلْ: لَا إِلَّ إِلَّا اللهُ ٱللَّهِمُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ ، سُبْعَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَينَ : أَسْأَلُكُ مُوحِيات رَحْمَتِكَ ، وَعَزَاتُم مَعْفُرِ تِكَ ، وَالْعَنْيِمَةُ مِنْ كُلِّ بِرْ ، وَالْسَّلاَمَةُ مِنْ

كُلِّ إِنْمِ ، لَاَتَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْ ثَهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَ جْتَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لكَ رضًا إِلَّا قَصَيْتُهَا بِمَا أَرْحَمَ آلرَّاحِينَ ( ت ه ك ـ عن عبد الله بن أ ، أوفى ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ خُولَة مُ تَأْوِى إِلَى شِبَع وَرِيِّ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ (حم د ـ عن سلمة بن المحبق) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ هَمَّهُ ٱلآخِرَةُ جَمَ ٱللهُ لَهُ تَشْمُلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فَى قَلْبِهِ وَأَتَنَهُ ٱلدُّ نَبِاً رَاغِمَةً ، وَمَنْ كَانَتْ هَمَّهُ ٱلدُّ نَيَا فَرَّقَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَمْرًاهُ وَجَعَلَ فَقَرَّهُ آيَٰنَ عَيْنَيْهِ وَكَمْ كَأْتِهِ مِنَ ٱلدُّ نَيَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ (ه ـ عن زيد بن ثابت) \* مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِي إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (طب ـ ءن أبي موسى) \* مَنْ كُتُمَ عَلَى غَالَ فَهُوَ مِثْـلُهُ (د ـ من سمرة) \* مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عَنْ أَهْلِهِ أُلْجُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِجَامًا مِنْ نَارِ (عد عن ابن مسعود) \* \_ ز ل مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنَفُعُ ٱللهُ بِهِ النَّاسَ فِي أَمْرِ ٱلدِّينِ أَلَجْمَهُ آللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ (هـ عن أبي سعيد) \* ـ ز\_ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرْ ۖ عَلَى أَنْ يُنْفَذَّهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُ اوسِ ٱلْحَاكَائِقِ حَتَّى يُخَمِّرُهُ مِنَ ٱلْحُورِ الْعِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَاشَاء (٤ ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ كَثُرُ كَلَامُهُ كَثُرُ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرُ سَقَطُهُ كَثُرُتُ ذُنُو بُهُ ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُو بُهُ كَانَتِ الْنَارُ أُولَى بِهِ (طس ـ عن ابن عمر) مَنْ كَثُرَتْ صَـــلاَتُهُ بِاللَّهِلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ ( ٥ ـ عن جابر ) \* مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَـا حِبّْتُ بِهِ (عد عن ابن عمر) \* مَنْ كَذَبَ عَلَى ۚ فَهُو ۚ فِي النَّارِ (حم ـ عن عمر ) \* مَنْ كَذَبَ عَلَى ۚ مُتَعَمِّدًا فَلْيَكَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( حم ق ت ن ه \_ عن أنس ، حم خ د ن ه عن الزبير ، م عن أبي

هريرة ، ت عن على ، حم ه عن جابر ، وعن أبي سعيد ، ت ه عن ابن مسعود ، حم ك عن خالد بن عرفطة ، وعن زيد بن أرقم ، حم عن سلمة بن الأكوع ، وعن عقبة بن عامر ، وعن معاوية بن أبي سفيان ، طب عن السائب بن يزيد ، وعن سلماً بن خالد الخزاعي ، وعن صهيب ، وعن طارق بن أشيم ، وعن طلحة بن عبد الله ، وعن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، وعتبة بن غزوان ، وعن العرس بن عميرة ، وءن عمار بن ياسر ، وءن عمران بن حصين ، وءن عمرو بن حريث ، وعن عمرو بن عبسة ، وعن عمرو بن مرة الجهني ، وعن المفيرة بن شعبة ، وعن يعلى بن مرة ، وعن أبى عبيدة بن الجراح ، وعن أبي موسى الأشعرى ، طس عن البراء ، وعن معاذ بن جبل ، وعن نبيط بن شريط ، وعن أبي ميمون ، قط فى الأفراد عن أبي رمثة ، وعن ابن الزبير ، وعن أبي رافع ، وعن أمّ أيمن ، خط عن سلمان الفارسي ، وعن أبى أمامة ، ابن عساكر عن رافع بن خديج ، وعن يزيد بن أسد ، وعن عائشة ابن صاعد في طرقه ، عن أبي بكر الصديق ، وعن عمر بن الخطاب ، وعن سعد بن أبي وقاص ، وعن حذيفة بن أسيد ، وعن حذيفة ابن اليمان ، أبومسمود بن الفرات في جزئه عن عثمان بن عفان ، البزار عن سعيد ابن زيد ، عد عن أسامة بن زيد ، وعن بريدة ، وعن سفينة ، وعن أبي قتادة ، أبو نعيم في المعرفة ، عن جندع بن عمرو ، وعن سعد بن المدحاس ، وعن عبد الله ابن زغب ، ابن قانم عن عبد الله بن أبي أوفى ، ك في المدخل عن عفان بن حبيب ، عقءن غزوان ، وعن أبي كبشة ، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات عن أَى ذر ، وعن أَبَّى موسى الغافقي ) \* منْ كَذَبِّ فِي خُلُمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقَيْهَامَةِ

عَقْدً شَعِيرَ ۚ ۚ ﴿ حَمْ تَ كُ ـ عَنْ عَلَى ﴾ \* مَنْ كَذَّبَ فِي خُلُمِهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَدَّبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (حم \_ عن على ) \* مَنْ كُرُمُ أَصْلُهُ وَطَابَ مَوْ الْـ هُ حَسُنَ كَحْضَرُ ﴾ ( ابن النجار عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرَ ضَ أَوْ عَرَجَ ُ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى مِنْ قَابِلِ (حم ٤ ك ـ عن الحجاج بن عمرو بن غزنة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدخَلَ بَصَرَهُ ٱسْنَقْبَلَهُ رَجُلُ ۖ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا غَيِّرْتُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَرَّ رَجُلُ عَلَى بَابٍ لَاسِتْرَ لَهُ غَيْرٍ مُمْلَقِ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ٱلْخَطْيِئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (ت ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلَا مُ اللهُ أَمْنَا وَإِيمَانًا ، وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ ثَوْبِ حَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تُوَاضُمّا كَاهُ آللهُ حُلَّةَ الْمُكَرَامَةِ ، وَمَنْ أَزَوَّجَ لِلهِ تَوَّجَهُ آللهُ تَاجَ الْمُكُ ( د ـ عن وهب ) \* \_ ز\_ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُوسِ الْحَلَاثِقِ حُتَّى يُخَـيِّرَهُ مِنَ ٱلحُورِ ٱلْعِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَا شَاءَ (٤ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ كَظُمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلَا ٱللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيَّانًا (ابن أبي الدنيا في ذم الفضب عن أبي هريرة ) \* مَنْ كُفَّ غَضَبَهُ سَـــتَرَ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أبي هر يرة وعن ابن عمر) \* مَنْ كَفَّنَ مَيْتًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ حَسَنَةٌ (خط\_عن ابن عمر) \* مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَمَلِيٌ مَوْلاًهُ (حمه -عن البراء ، حم عن بريدة ، ت ن والضياء عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ ۚ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ ﴿ حَمْ نَ كُ عَنْ بِرِيدَةً ﴾ \* مَنْ لَبِسَ

ٱلحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا أَلْبُسَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَوْبًا مِن ۚ نَارٍ (حم - عن جو يرية) \* مَنْ لَبِسَ ٱلْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَاكُمْ يَلْبَسُهُ فِي ٱلآخِرَةِ (حم ق ن ٥ - عن أنس) \* - ز - مَنْ لَبِسَ ثَوْ بَا جَدِيدً ا فَقَالَ : الحَمَدُ لِلهِ أَلَّذِي كَسَانِي مَأْزُوارِي بِهِ عَوْرتِي وَأَنْجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَانِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الشَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَف ٱللهِ وَفِي حِفْظ ٱللهِ وَفِي سِتْرِ ٱللهِ حَيًّا وَمَيْتًا (ت ٥ ـ عن عمر) \* مَنْ لَبِسَ ثُوبَ شُهْرَ مِ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ ( ٥ ـ والضياء عن أبي ذر ) مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ أَلْبَسَهُ آللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ يُلْهِبُ فِيسِهِ النَّارَ ( د ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ لَزِمَ ٱلْأَسْتِينْفَارَ جَمَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيق تَخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ هَمَ فَرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْنَسِبُ (ده \_ عن ابن عباس) \* مَنْ لَطَمَ تَمْـٰلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَــكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ (حم مدـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْ دِشِيرِ فَكُأُ ثَمَا غَسَ يَدَهُ فَى عُلَم آلِجِائِر بِرِ وَدَمِهِ ( حم م ده \_ عن بريدة ) \* مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْ دِ فَقَد ْ عَصَى أَلْلُهُ وَرَسُولَهُ (حم ده ك \_ عن أبى موسى ) \* مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ فَهُوَّ كَمَّ قَالَ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* \_ ز ـ مَنْ لِسكَنْب بْن ٱلْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى آللهُ وَرَسُولُهُ ( خ - عن جابر ) \* مَنْ لَعِقَ الْصَّحْفَةَ وَلَمِقَ أَصَابِعَهُ أَشْبِعَهُ آللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ( طب \_ عن العرباض ) \* مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَ وَاتِ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبُّهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَءِ ( ٥ \_ عن أبي هويرة ) \* مَنْ أَقِيَ الْمَدُو ۚ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَعْلِبَ لَمْ 'يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ ( طب ك \_ عن أبي أبوب) \* مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثْرَ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ (بَ ه ك \_ عن

أَبِي هُرِيرةً) \* مَنْ لَقِيَ اللَّهُ لَأَيُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا دَخَلَ الجِّنَةَ (حم خ \_ عن أنس) مَنْ كُمْ تَنْهُهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ كَمْ يَزْدُدْ مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا (طب عن ابن عباس) \* مَنْ كَمْ يَأْتِ بَيْتَ الْمَدْسِ يُصَلِّى فيهِ فَلْيَهُمْثُ رَيْتِ يُسْرَجُ فِيدِهِ ( هب \_ عن ميمونة ) ﴿ مَنْ كُمْ كَأْخُذُ مِنْ شَارَ إِمِ فَلَيْسَ مِناً (حم ت ن ـ والضياء عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُمْ يُؤْمِن ْ بِالْقَدَرِ خَيْر هِ وَثَمَرِّهِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي الصِّيامَ قَبْلَ طُالُوع عدى أبي هريرة ) \* مَنْ كُمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ قَبْلَ طُالُوع الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ ( قط هق \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَمْ يُبَيِّتِ السِّيامَ مِنَ ٱلَّايْلِ فَلاَ صِياَمَ لَهُ (ن \_ عن حفصة ) \* مَنْ كُمْ كَيْرُاكُ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا فَوَرَ ثَنَهُ كَلَالَةُ ۗ ( هق \_ عن أبي سلمة بن عبد الرحن مرسلا ) \* \_ ز \_ مَنْ كُمْ يَجِدْ لَنْهَايْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ (خ ـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ كُمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَمَنْ كَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ الْمُحْرِمِ (حمم - عن جابر ، حمق ن ه عن ابن عباس) \* مَنْ كُمْ يُجْمِيعِ النَّصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلاَ صِيامَ لَهُ (حم ٣ ـ عن حفصة) \* مَنْ كَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحُزُّ شَارِ بَهُ فَلَيْسِ مِنَّا (حم ـ عن رجل) \* مَنْ كُمْ يُحَلِّلْ أَصَابِعَهُ بِالمَاءِ خَلَّامَا آللهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب عن واثلة) مَنْ لَمْ يُدْرِكِ آلَّ مُعَةً لَمْ يُدْرِكِ ٱلصَّلاَةَ (هق ـ عن رجل) \* مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ ٱلرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةُ فِيأَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ (حمخ د ت ه \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ كَمْ يَذَر اللُّخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُو اِهِ ( د ك ـ عن جابر ) \* مَنْ كُمْ يَرْحَمْ صَعِيرَ نَا وَ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِ نَا

فَلَيْسَ مِناً (خد د\_عن ابن عرو) \* مَنْ كَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ ٱللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِبَقَدَر ٱللهِ فَلْيَالْتَمِسْ إِلْمًا عَيْرَ ٱللهِ (طس \_ عن أنس) \* مَنْ كَمْ يَشْكُرُ الْمُاسَ كُمْ يَشْكُرُ اللَّهُ (حم ت \_ والضياء عن أبي سعيد) \* مَنْ كُمْ يُصَلِّ رَكَّـ تَي الْفَجْرِ وَلْيُصَلِّماً بَعْدَ مَاتَطْلُمُ الشَّمْسُ (حم ت ك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ كُمْ يُطَهِّرُ أُ الْبَحْرُ ۚ فَلاَ طَهِّرَ مُ ٱللَّهُ ﴿ قط هِ عِن أَبِي هِرِيرة ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ كُمْ يَنْزُ أَوْ يُحِبَّرُ عَازِيًّا أَوْ يَخْلُفُ عَازِيًّا فِي أَهْلِهِ بِخَـيْرٍ أَصَابَهُ ٱللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ده ـ عن أبي أمامة) \* مَنْ كَمْ يَمْبَلُ رُخْصَةً الله كانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِثْمُ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ۚ (حم – عن ابن عمر) \* مَنْ لَمْ يُوتِر ۚ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (طس ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُوصِ كَمْ يُوذُنْ لَهُ فِي الْكَلَامِ مَعَ المَوْتَى ( أبو الشيخ في الوصايا عن قيس ) \* مَنْ مَاتَ بُـكُرَةً فَلَا يَقِياَنَّ إِلاًّ في قَبْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَدِينَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ (طب \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءَ بَمَثَهُ ۚ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ حَمَّ لَهُ ۗ عَنْ جَابِرٍ ﴾ ﴿ ﴿ زَ ۗ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةً مِأْتَ عَلَى سَبِيلِ وَسُنَّةً ، وَمَأْتَ عَلَى تُتَّى وَشَهَادَةٍ ، وَمَأْتَ مَنْفُورًا لَهُ (ه ـ عن جابر) \* مَنْ مَاتَ مُحْرِماً خُشِرَ مُلْبَيًّا (خط ـ عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِي وَرِيحٍ عَلَيْهِ بر زُقِهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ (٥ - عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ مَاتَ مُرَ ابطاً في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَجْرَى ٱللهُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ ٱلَّذِي كَانَ يَسْلُ عَلَيْهِ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَ بَعَثَهُ لَللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَجَعِ (٥ ـ عن أبي هريرة) مَنْ مَاتَ مُرَ ابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أُمَّنَّهُ اللهُ مِنْ فِتِنْةِ الْقَبْرِ (طب من أبي أمامة)

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَهْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ۖ نَمْلَهُ ٱللَّهُ لِلَيْهِمْ حَتَّى يُحْشَرَ مَعَهُمْ (خط عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يَرِ دُونَ بَنِي ثَلَاثِينَ فِي ٱلْجَنَّةِ لِا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًّا وَكَذَلِكَ أَهْلُ ٱلنَّارِ ( ت \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارُ أَوْ دِرْهَمْ ۚ قَضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارْ ۚ وَلاَ دِرْهُمَ ۗ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهُ ِ صِيامُ شَهْرٌ فَلْيُطْعِمْ عَنَهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا (ته م عن ابن عمر) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَ لِينَّهُ (حم ق د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَكُمْ يَغَرُ وَكُمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَرْدٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَهِ مِنْ نِفَاقِ (حم م د ن \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خُرِ لَقَى ٱللَّهَ وَهُوَ كَمَا بِدِ وَثَنِ (طب حل ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ مَاتَ لأَيْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْثًا دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (حم ق عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْثًا دَخَلَ ٱلجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْنَارَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْلَمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ ٱلجَّنَّةَ (حم م - عن عَمَان) \* مَنْ مَثَّلَ بِالشَّارْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدً ٱللهِ خَلاَقْ (طب \_ عن ابن عباس) \* مَنْ مَثَّلَ بِحَبُوَانِ فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ لللهِ وَٱللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (طب عن ابن عمو) \* مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً ۚ فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيُومٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (الحكيم عن أبي هريرة) \* مَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا (هـ عن أبي هريرة) مَنْ مَسَ ۚ ذَكَرَٰهُ فَلْيَتَوَضَّأَ (مالك حم ٤ ك \_ عن بسرة بنت صفوان) \* \_ ز \_ مَنْ مَسَّ فَرْ جَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ ( ه \_ عن أم حبيبة وأبى أيوب.) \* \_ ز \_

مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيُقْتَلَ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْقَتُولُ في الجَنَّرِ (د-عن ابن عر) \* مَنْ مَشَى إِلَى صَـلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي ٱلجَمَاعَةِ فَهِيَ كَعَجَّةً ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةِ تَطَوُّع فَهِيَ كَفُمْرَةٍ نَافِلَةٍ (طب ـ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٌ (طب\_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِم لِيعُينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ ( طب ـ والضياء عن أوس بن شرحبيل ) \* مَنْ مَلَكَ دَا رَحِمِهِ مُحْرَم فَهُوَ حُرُثُ (حم دت ه ك ـ عن سمرة) \* ـ ز ـ مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلُّهُ ۗ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى وَكُمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِنَّا أَوْ نَصْرَانيًّا ( ث - عن على ) \* مَنْ مَنْحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَها وَغَبُوفَهَا (م - عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقِ أَوْ مِنْحَةَ لَبُن أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتْقِ نَسَمَةٍ (حم ت حب ـ عن البراء) \* مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءَ أَوْ كَلَا مِنْهَهُ ٱللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم - عن ابن عمرو) \* مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَأَخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَ إِلاَّ نَفْسَهُ (ع ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْ بِهِ أَوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَقَرَأُهُ فِياً بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَه الْظُّهْرِ كَتَبَ اللهُ لَهُ كَا نَمَا قَرَأُهُ مِنَ ٱللَّهِلِ (م ٤ عن عمر) \* مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ (حم ٤ ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ نَامَ عَنْ وِ تْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ (ت - عن زيد بن أسلم مرسلا) \* - ز - مَنْ نَامَ وَ فِي يَدِهِ غَمَرُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَ ۚ إِلاَّ نَفْسَهُ ( حم د ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ زَذَرَ أَنْ يُطِيعَ آللهُ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ زَذَرَ أَنْ يَعْضِيَ ٱللهُ فَلا (١٦ - (الفتح الكبير) - ثالث)

يَعْصِهِ (حم خ ٤ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَكُمْ يُسَمِّهِ فَـكَفَّارَتُهُ ۗ كَفَّارَةُ كِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْضِيَّةً فَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ كِين ، وَمَنْ نَذَرَ لَذُرًا لاَيُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَبِينِ (د\_عن ابن عباس) \* - ز\_ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ ۚ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَيْنِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَأَيْفَ بِهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ نَذَرَ نَذَرًا وَكُمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ (ه \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ مَنْ نَزَلَت به ِ فَاقَةٌ ۖ فَأَنْزَلَمَ اللهِ بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَ لَمَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ ٱللَّهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِلٍ أَوْ آجِلِ (ت\_ عن ابن مسعود) \* مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يِصُومُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَالِمَاتِ ٱللهِ الْتَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٍ حَتَّى يَر تَعِلَ مِن " مَنْوِلِهِ ( حم م د ت \_ عن خولة بنت حكيم ) \* مَنْ نَدِي َ الْصَّلاَةَ عَلَى ۚ خَطْبِي ۗ طريقَ ٱلجُنَّةِ (٥- عِن ابن عباس) \* - ز- مَنْ نَسِيَ الْصَّلاة فَلْيُصَّلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ: «أَقِمِ الْصَّلَاةَ لِذِكْرِي » (مدن ه ـ عن أبي هريرة ) ـ ز ـ مَن سَرِيَ شَيْمًا مِن صَلاَتِهِ فَلْبَسْجُدُ سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جَالِسْ ( حم ن \_ عن معاوية ) \* مَن نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصلِّيمَا إِذَا ذَ كُرَّهَا (حم ق ت ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ نَسِي صَلاَةً فَلْيُصَلِّما إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَمَا إِلاَّ ذَلِكَ (دته عن أنس) \* مَن نَسِي وَهُوَ صَائْمٌ ۖ فَأَ كُلَّ أَوْ شَرِبَ قُلْيُتِيَّ صَوْمَهُ ۚ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ ۗ ٱللَّهُ وَسَقَاهُ (حم ق ه \_ عن أبي هو يرة ) \* مَنْ نَصَرَ أُخَاهُ بِظَهْرٍ الْغَيْبِ نَصَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا

وَٱلْآخِرَةِ ( هَقَ ــ والضياء عن أنس ) \* مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ ٱلحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِبِ ٱلَّذِي تَرَدَّى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ (دـعن ابن مسعود) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى أُخِيهِ نَظْرَةَ وُدِّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ (الحَـكَبِم عن ابن عمرو ) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْإِ نَظُرَةً يُخِيفُهُ بِهَا فِي غَيْرِ حَقٍّ أَخَافَهُ آللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طب عن ابن عمرو) مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيهِ أَوْ تَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْمَرْشِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم م ـ عن أبى قتادة ) \* \_ ز\_ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُوْ بَةً مِنْ كُوبِ ٱلدُّ نَيمَا نَفَّسَ ٱللهُ عَنْهُ كُوْ بَهً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّ نَيْهَا وَٱلآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَاهُ آللهُ فِي ٱلدُّ نَيْهَا وَٱلآخِرَةِ ، وَٱللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْنَمِسُ فِيهِ عِلْتَا سَهَّلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى ٱلجَنَّةِ ، وَمَا ٱلجَتَّمَعَ قَوْمٌ فَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِيةُ وَعَشِيَتُهُمُ الرُّحَة وَحَقَّتْهُمْ ۚ الْلَائِكَةُ وَذَ كُرَ هُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطأَ بِهِ عَمَلُهُ كُمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (حم م دت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نُوقِشَ ٱلْحُسِاَبَ عُدِّبَ ( ق عن عائشة ) \* مَنْ نُوقِشَ المُحاسَبةَ هَاكَ (طب \_ عن ابن الزبير) \* مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ لِهُذَّابُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (حم ق ت ـ عن النيرة) \* مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ ( طب \_ عن أبى الدرداء ) \* مَنْ وَافَقَ مَوْتُهُ عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ رَمَضَانَ دَخُلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ وَافَقَ مَوْثُهُ عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ عَرَفَةَ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ وَمَنْ وَافَنَ مَوْتُهُ عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ صَدَقَةٍ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (حل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ وَحَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (تنك

عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً ۚ قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلَقُوهَا فَسَيَّبُوهَا وَأَخَذَهَا ۚ فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ ( د ــ عن رجال من الصحابة ) \* مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكُنَّنُّ فِي ثُوْبِ حِبْرَةٍ (حم \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَ يَذْبُعُ لَلْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ ( د ـ عن سمرة ) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدْلِ وَلاَ يَكْتُمُ ۚ وَلاَ يَعْبَثُ : فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْـيَرُ دُّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ مَالُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء (حم ده ـ عن عياض بن حماد ) ﴿ مَنْ وَجَدَ مِنْ هَٰذَا ٱلْوَسُو الْسِ فَلَيْقُلْ ِ: آمَنَا ۚ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ نَكَرَناً فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ ( ابن السني عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدُ بُمُوهُ غَلَّ في سَبِيلِ ٱللهِ فَأَحْرِ قُوا مَتَاعَهُ (ت \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدْ تَمُوهُ وَقَمَ عَلَى بَهِيمَةً فَاقْتُدُاوُهُ وَأَقْتُدُاوا الْبَهِيمَةَ (ت ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدْ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا ٱلْفَاعِلَ وَٱلْمَعْوُلَ بِهِ (حم ٤ قطك والضياء عن ابن عباس ) \* مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيالِهِ فِي يَوْمُ عَاشُورَاءِ وَسَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا (طس هب \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ آللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ آللهُ (نك عن ابن عمر) \* مَنْ وَضَعَ ٱلخَمْرَ عَلَى كَفِّهِ لَمْ تَقْبَلُ لَهُ دَعْوَةٌ ، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْبِهَا سُقِيَ مِنْ ٱلخَبَالِ (طب\_ عن ابن عمر) \* مَنْ وَطِيء أَمَنَهُ ۖ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِي مُنْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ (حم ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ وَطِيءَ آمْرَ أَنَّهُ وَهِيَ حَائِضْ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدْ فَأَصَابُهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (طس ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ وَطِيَّ عَلَى إِزَار خُيلًاء وَطِيَّهُ فِي النَّارِ (حم ـ عن صهيب ) \* مَنْ وَقَاهُ أَللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْبِيهِ

وَشَرٌّ مَا رَبِّنَ رَجْلَيْهِ وَخَلَ الْجَنَّةَ (تحبك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ وَقْرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم ِ ٱلْإِسْلاَم ِ (طب ـ عن عبد الله بن بسر) \* \_ ز\_ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمِ فَأَقْتُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةً فَأَقْتُلُوهُ وَٱقْتُـالُوا الْبَهِيمَةَ ( ه ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقُلْقِهِ وَقَبَقْبِهِ وَذَبْذَبِهِ ۚ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ۚ (هب ـ عن أنس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ ۥ ٓ كَهُ أَوْلاَدِ فَلَّ يُسَمِّ أَحدَهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ (طب عد \_ عن ابن عباس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَهُ ۚ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْمُنْيَ وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْمُدْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أَمُّ الصِّبْيَانِ (ع \_ عن الحسين) \* مَنْ وَلِيَ الْقَضَاء فَقَدْ ذُبِهَ بِفَيْرِ سِكِمِّينِ ( د ت \_ عن أَبِي هُرِيرة ) \* مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ اللَّهْ لِينَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَقَّى يَنْظُرَ فِي حَوَالَّحِيمِ ۚ (طب \_ عن ابن عمر) \* - ز - مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ۚ فَٱحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتُهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقَرِ هِمْ وَفَا قَرْبِمْ أَحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ وَفَقْرِهِ ( د ه ك ـ عن أبي مريم الأزدى) \* - ز- مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَلَا فَأْرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزيرًا صَالِحًا إِنْ نَسَىَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَّرَ أَعَانَهُ (ن \_عن عائشة) \* مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَالَمْ يُنْبُ مِنْهَا (ك هق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (حم خد د ك \_ عن حدرد ) \* \_ ز \_ مَنْ هٰذَا ٱللَّاءِنُ بَهِيرَهُ ٱنْزِلْ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِ لَأَتَدْعُوا عَلَى أَنْهُسِكُم ۗ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهاَ عَطَاء فَيَسْتَحِيبَ لَـكُمْ (م د ـ عن جابر) \* مَنْ لاَحَيَاءَ لَهُ فَلَاغِيبَةَ لَهُ ( الخرائطي

في مساوى الأخلاق وابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ الَّنَّاسَ لَا يَرْ َكُمُهُ ٱللَّهُ (حم ق ت ـ عن جر يو ، حم ت عنِ أبى سعيد ) \* مَنْ لَا يَرْ ْحَمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ لاَ يَوْ حُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (طب \_عن جرير) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ (حم ق دت ـ عن أبي هريرة ، ق ـ عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَرحَمُ لأَيْرُ حَمْ ، وَمَنْ لاَيَنْفُر ۚ لاَ يُنْفَر ۚ لَهُ (حم - عنجرير) \* مَنْ لاَيَوْ حَمْ لاَيُوْ حَمْ وَمَنْ لَا يَنْفُرِ ۚ لَا يُنْفُرُ ۚ لَهُ ، وَمَنْ لَا يَتُبُ لِا يُتَبُ عَلَيْهِ ( طب ـ عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ لاَ يَسْتَحِي مِنَ آللهِ ( طس \_ عن أنس ) \* مَنْ لاَ يَشْكُرُ الْنَاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ لاَ يَمَكُمُ مِنْ خَدَمِكُ ۚ فَأَطْمِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَمَنْ لاَ يُلاَ يُكُمُ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ ، وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (حمد ـ عن أبي ذر) مَنْ يَتَزَوَّدُ فِي ٱلدُّنْيَا يَنْفَعُهُ فِي ٱلآخِرَةِ (طب هب ـ والضياءِ عن حرير) \* \_ ز\_ مَنْ يَتَقَبَّلْ لِى بُوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ: لَا يَسْأَلِ الْنَاسَ شَيْئًا (حم ن ٥ ـ عن ثوبان ) \* مَنْ يَتَكَفَلُ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ الْنَاسَ شَيْمًا أَتَكَفَلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (دك ـ عن ثوبان) \* ـ ز ـ مَنْ يَتَوَاصَعُ لِلَّهِ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ دَجَةً حَتَّى يَجْهَـلُهُ فِي عِلِّيِّينَ ، وَمَنْ يَتَـكَبُّرْ عَلَى ٱللهِ دَرَجَةً يَضَعْهُ ٱللهُ دَرَجَةً حَتَّى أَيْجُامَلَهُ ۚ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ ( ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ يَتُوَ كُلُ لِي مَا رَيْنَ لَحُبْيَهُ وَمَا رَيْنَ رَجُلَيْهِ أَتُوَكَّلٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ (حم ت حب ك ـ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخُيْرَ كُلَّهُ (حم م د ه ـ عن جرير ) \* مَنْ يُخْفِرْ ذِمَّتِي كُنْتُ خَصْمَةُ ، وَمَنْ خَاصَمَتْهُ خَصَمَةُهُ

(طب ـ عن جندب) \* مَنْ يَدْخُل ٱلجَنَّةَ يُنَعَّمْ فيهَا لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثيابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ (م \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بهِ ، وَمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ لَلَّهِ بِهِ (حم ت ٥ ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ يُردِ اللهِ بهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ (م خ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَـيْرًا يُفَعُّهُ في الدِّين ( حم ق ــ عن معاوية ، حم ت عن ابن عباس ، ه عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ يُرِدِ آللهُ بِهِ خَـيْرًا يُفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ، وَاللهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ قَائَمَةً عَلَى أَمْرِ ٱللهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (حم ق \_ عن معاوية ) \* مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُنقَّهُهُ في ٱلدِّينِ ، وَيُلْهِمْهُ رُشُدَهُ (حل \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ يُهْدِيهِ 'بِفَهِمْهُ ( السَّجزي عن عمر ) \* مَنْ يُر دُ هُوَانَ قُرَيْشِ أَهَانَهُ اللهُ ( حم ت ك عن سعد ) \* مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ (ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ يَثْرَب النَّبْدِيْدَ مِنْـكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ ۗ زَبِيبًا فَرْدًا ، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا (م - عن أبي سعيد) \* - ز-مَنْ يَصْعَكِ الْمُثَنِيَّةَ ثَنَيِيَّ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَاحُطٌّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (م عن جابر) \* مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ كَلَيْمِهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ ٱلجَنَّةَ ( خ \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ مَن ْ يُطِيعُ ٱللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيُوَمِّنْنِي ٱللَّهُ عَلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ تُؤَمِّنُونِي إِنَّ مِنْ ضِئْضِي لِهَٰ اَقُوماً يَقْرَ بَونَ الْقُو آنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ ٱلسَّهُمْ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ ٱلْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ ٱلْأُوثَانِ : لَئُن ۚ أَنَا أَدْرَ ۖ كُثُرُم ۚ لَا قَتَلَمْهُم ۚ قَمْلَ

عَادِ (خ \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ في ٱلدُّنْيَا (ك \_ عن أبي بكر) \* مَنْ يَكُنْ في حَاجَةٍ أُخِيهِ يَكُنِ ٱللهُ في حَاجَتِهِ ( ابن أبي الدنيا في قضاء الحوانج عن جابر ) مِنَّى مُناخُ مَن سَبَقَ (ت ه ك ـ عن عائشة ) \* مُنَاوَلَةُ الْمُسْكِينِ تَتِي مِينَةَ ٱلْسُوءِ (طب هب والضياء عن حارثة بن النعان) \* مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةً مِن تُرَع ٱلْجَنَّةِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْزُ لِنَا غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْـكُفْرِ (ق عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهُمَهَا وَقَفْيِزَهَا ، وَمَنْعَتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنَمَتْ مِصْرُ أَرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْنُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ (حم م د ـ عن أبي هريرة ) \* مَنَعَنِي رَبِّ أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهَدًا وَلاَ غَيْرَهُ (ك ـ عن على ) \* مَنْهُومَانِ لاَيَشْبَعَانِ : طَالَبُ عِلْمٍ ، وَطَالِبُ دُنْياً (عد ـ عن أنس ، البزار عن ابن عباس) \* مَوَالِيناَ مِنَّا (طس ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَوْتُ الْعَالِمِ 'ثُلْمَةَ' في ٱلْإِسْلاَمِ لاَ تُسَدُّ مَا ٱخْتَلَفَ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ( البزار عن عائشة ، ابن لال عن ابن عمرو عن جابر ) \* مَوْتُ الْغَرِ يَبِ شَهَادَةٌ ( ه ـ عن ابن عباس) \* مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفَ (حم د \_ عن عبيد بن خاله ) \* مَوْتُ الْفَجْأَةِ رَاحَةٌ " لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذَهُ أَسَفَ لِلْفَاجِرِ (حم هق ـ عن عائشة ) \* مَوَ تَأَنُ ٱلْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُو لِهِ فَمَنْ أَخْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهُو ۖ لَهُ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* مُوسَى ابْنُ عِمْرَانَ صَفِيُّ ٱللهِ (ك ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَوْضِعُ ٱلْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ الْمُسَّا قَيْنِ وَٱلْمَضَلَّةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَمِنْ وَرَاءِ الْسَّانِ ، وَلاَحْقَّ

لِلْكَعْبَيْنِ فِي ٱلْإِرَارِ (ن ـ عن حذيفة) \* مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي ٱلجَنَّةَ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّ نُمِا وَمِمَا فِيهِا (خته - عن سهل بن سعد، ت عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَوْقِفُ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَسِيرٌ مِنْ قِيامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَر ٱلْأَسْوَدِ (حب هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَوْلَى ٱلرَّجُــلِ أَخُوهُ وَٱبْنُ عَمِّهِ (طب \_ عن سهل بن حنيف) \* مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم \* (خ \_ عن أنس) مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْنِهَا تُدْرِكُ جِهَادَ النُّعَاهِدِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ (ع ـ عن أنس) مَهُ عَلَيْكُمْ بَمَا تُطِيقُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ فَوَ ٱللَّهِ لَا يَمَلُ ٱللَّهُ حَتَّى تَمَـلُوا (خ ن ه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَه ما عائشة أَ فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ النَّفَحُشَ (م \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَهُلَّا يَاعَا ثِيْمَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ ، وَ إِيَّاكِ وَالْمُنْفَ وَالْفُحْشَ ( خ \_ عن عائشة ) \* مَهْلاً يَاخَالِهُ لاَ تَسُبَّهَا ، فَوَ ٱلَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسَ لَنُفِرَ لَهُ (حم م دن \_ عن بريدة) \* - ز-مَهَلُّ أَهْلِ اللَّهِ بِنَ مِنْ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ ، وَالْطَّرِيقِ ٱلآخَ ِ ٱلجُحْفَةُ ، وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْ فِي ، وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجَدْ مِنْ قَرْ نِ ، وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْ لَمَ وَ مِ عَنْ جَابِرٍ ) \* مَيَامِينُ ٱلْخَيْلِ فِي شُقْرِ هَا (الطيالسي عن ابن عباس ) \* مَيْنَةُ الْبَحْرِ حَلاَلْ وَمَاوُهُ طَهُورٌ ﴿ قَطْ لُـ ـ عَنَ ابْنُ عَمْرُو ﴾ \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلى بأل من هذا الحرف ﴾

المَاءِ طَهُورٌ إِلاَّ مَاعَلَبَ عَلَى رِبِيهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ ( قط - عن ثوبان ) \*

- ز - الله طَهُورُ لاَيْنَجُّونُ شَيْءُ (حم - عن أبي سعيد ، ن حب ك عن أبن عباس) \* المَاه لأَيْنَجِينُهُ شَيْء (طَس ـ عن عاشة) \* المَالَدُ في الْبَيْعَرِ أَلَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ (د \_ عن أم حوام) \* المُوذِّنُ المُعْتَسِبُ كالشَّهِيدِ المُتَشَحِّظِ في دَّمِهِ إِذًا مَاتَ لَمْ يُدَوَّدُ في قَبْرِهِ ( طب \_ عن ابن عمرو ) \* الْمُؤَذِّنُ أَمْلُكُ بِالْأَذَانِ ، وَٱلْإِمَامُ أَمْلُكُ بِالْإِقَامَةِ ( أَبُو الشَيخِ في كتابِ الأذانِ عن أَبي هريرة ) \* الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ (طب \_ عن أبى أمامة ) \* الْمُؤَذِّنُ يْمُغْرَ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِس ، وَشَاهِدُ الْصَّـــلاَةِ أيكُتُبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً ، وَأَيكَافُرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا (حم دن محب عن أبي هريرة ) \* المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم م ه ـ عن معاوية) \* الْمُؤَذِّنُونَ أَمَنَاهِ الْسُالِمِينَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَحَاجَتهِمْ ( هق \_ عن الحسن مرسلا) \* الْمُؤَذِّنُونَ أَمَناكُ الْسُلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ ۚ وَسُحُورِهِمْ ۚ (طب \_ عن أبي محذورة ) \* \_ ز\_ المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُ لِأُمُؤْمِنَ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخْيِهِ حَتَّى يَذَرَ (م ـ عن عقبة بن عامر) ﴿ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَدَعُ نَصِيحَتَهُ ۚ عَلَى كُلِّ حَالٍ ( ابن النجار عن جابر ﴾ \* المُونمِنُ إِذَا أَشْتَهَى ٱلْوَلَدَ فِي ٱلْجَنَّةِ كَانَ خَلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَة وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي (حم ت ه جب ـ عن أبي سعيد) \* الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى ٱللهِ مِنْ بَمْضِ الْمَلَائِكَةِ ( ه ـ عن أ جريرة ) \* ـ ز ـ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَـيْرٌ ﴿ وَأُحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْضَّعِيفِ وَفَى كُلِّ خَــيْرٌ آخْرِصْ عَلَى مَا يَمْفَلُكَ

وَأَسْتَمِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَمْحِزْ ، وَإِنْ أَصا بَكَ شَيْءٍ فَلاَ تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَلَـكِنْ قُلْ : قَدَّرَ آللهُ ، وَمَا شَاء فَمَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ( هم م ه - عن أبى هريرة ) \* المُؤْمِنُ ٱلَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَ بَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ (حم خدت ه عن ابن عمر) \* الْمُؤْمِنُ بِخَيْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنزَعُ نَفْسُهُ مِنْ رَبْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهُ (ن ـ عن ابن عباس ) \* الْمُؤْمِنُ غِرْ سَكَرِيمٌ ، وَالْفَاحِرُ خِبُّ لَيْرِيرٌ ( دت ك ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِن ْ حَذِرْ ( القضاعي عن أنس ) \* المُؤمنُ المُؤمن كالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا (ق ت ن ـ عن أبى موسى ) \* الْمُؤْمِنُ مِرْ آةُ الْمُؤْمِنِ ( طس ــ والضياء عن أنس ) \* الْمُؤْمِنُ مِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَلُفُّ عَلَيْدِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِدٍ ( خد د \_ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ مُكَفَّدُ (ك دن \_ عن سعد) \* الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَ الِمِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ٱلْحَطَابَا وَالذُّنُوب ( ٥ - عن فضالة بن عبيد ) \* الْمُؤْمِنُ مِن أَهْلِ ٱلْإِيمَانِ بِمَـنْزِلَةِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْجَسَدِ كِأَلُّمُ الْوْمِنُ لِأَهِلِ ٱلْإِيمَانِ كَمَا كِأَلُمُ ٱلْجَسَدُ لِمَا فِي ٱلرَّأْسِ (حم عن سهل بن سعد) \* للمؤ مِن مَنْفَعَة " إِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شَاوَر ْتُهُ نَفَعَكَ وَإِنْ شَارَكْتِهُ ۚ نَفَعَكَ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ هِ مَنْفَعَةٌ ۚ (حل ـ عن ابن عمر) \* الْمُؤْمِنُ وَاهِ رَاقِعِ مَ: فَالسَّمِيدُ مَنْ مَاتَ عَلَى رَقْمِهِ (البزار عن جابر) \* الْمُؤْمِنُ هَيِّنْ لَيِّنْ حَتَّى تَحَالُهُ مِنَ ٱللِّينِ أَحْمَقَ (هب عن أبي هريرة) \* الْمؤْمِنُ لاَ يُهَرَّبُ عَلَيْهِ شَيْء أَصَابَهُ في آلدُّ نَيَا إِنَّمَا يُهَرَّبُ عَلَى الْكَافِرِ (طب

عن ابن مسعود ) \* الْمُؤْمِنُ كَا كُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ ، وَالْـكَا فِرُ كَا كُلُ في سَبْعَةً أَمْعًا و ( حرق ت ه ب عن ابن عمر ، حم م عن جابر ، حم ق ، عن أبي هريرة ، م ه عن أبي موسى ) \* الْمُؤْمِنُ كَأْلَفُ ، وَلاَ خَيْرٌ فيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلِفُ ( حم \_ عن سهل بن سعد ) \* الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَ'يُؤْلُفُ وَلَا خَـيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلا أَيُوْلُفُ ، وَخَيْرُ الْنَاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ( قط \_ في الافراد والضياء عن جابر ) \* الْمُؤْمِنُ يَسِيرُ الْوَثْنَةِ (حل هب ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِمَّى وَاحِدٍ ، وَالْكَا فِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء (حم م ت ــ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، وَاللَّهُ أَسَدُّ غَيْرَةً (م ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِمَرَقِ آلجِبِينِ (حم ت ن ه ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ الْمُؤْمِنُونَ تَكَا فَأُ دِمَاوُهُمْ ۚ وَهُمْ ۚ يَكَ عَلَىٰمَنْ سِواهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَّا لِآيُقْتَلْ مُؤْمِنْ إِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَقَلَى نَفْسهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ( د ن ك ـ عن على ) \* ـ ز ـ الْمُؤْمِنُونَ كَرَّجُـلِ وَاحِدٍ إِنِ أَشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَأَوْ ٱلْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرَ (م ـ عن النعان بن بشير) \* الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ إِنِ آشْتَكَى رَأْسُهُ آشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ آشْتَكَى عَيْنُهُ آشْتَكَىَ كُلُّهُ (حم م ـ عن النعان بن بشير) \* الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ ٱلْأَنْفِ إِنْ قَبِدَ ٱنْقَادَ ، وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَغْرَةٍ آسْتَنَاخَ ( ابن المبارك عن مَكْحُولُ مُرسَلًا ، هَبُ عَنْ ابْنُ عَمْرٍ ﴾ الْمَاهِرُ ۚ بِالْقُرْ آَنِ مَعَ ٱلْسُغَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَٱلَّذِي يَقْرُونُهُ وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ

( قِ د ه ـ عن عائشة ) \* ٱلْمُتَبَارِيَانِ لاَيُحِابَانِ وَلاَ يُو ْ كُلُ طَعَامُهُما (هب ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_. الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَاكُمْ يَتَفَرَ قَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَة خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقَمِلَهُ ( د ن ـ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ الْمُتَبَايِمَانِ بِالْخِيَارِ مَاكُمْ كَيْتَفَرْ قَا إِلاَ أَنْ يَكُونَ الْمِيْمُ كَانَ عَنْ خِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْبَيْمُ عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْمُ (ن ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَاكُمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ آلِيْهَارِ (ق د ن \_ عن ابن عر ) \* المُتَعَابُونَ في اللهِ عَلَى كَرَ اسِيَّ مِنْ يَاقُوتِ قَ الْعَرْشِ (طب \_ عن أبى أيوب) \* الْمُنَشِعُ عِمَا كُمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثُوْلَىٰ زُورٍ (ق حم د \_ عن أسما. بنت أبي بكر ، م عن عائشة ) \* المُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقَهُ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ (حل ـ عن واثلة) \* الْمُرُّ ٱلصَّلَاةِ فِي السَّفَر كَالْمُقْصِرِ فِي ٱلْحَضَرِ ( قط \_ فِي الأَفْراد عن أَبِي هريرة ) \* الْمُتَمَسَّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ أَخْتِلاَفِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلجَمْرِ ( الحَسَمِ عن ابن مسعود ) \* الْمُتَمَّلُ بُسُنَّى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتى لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (طس - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَتَلْبَسُ ٱلمُتَصْفَرَ مِنَ الثَّيَّابِ وَلاَ ٱلْمُشَّقَةَ وَلاَ ٱلْخُلَقّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكَنَّجِلُ (م ن ـ عن أم سلمة ) \* المَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ (خط عن على ") \* المَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلاَ ثَلَاثَةَ بَجَالسَ: سَفْكُ دَم حَرَامٍ ، أُوْفَرْجِ حَرَامٌ ، أَوِ ٱقْتَطَاعُ مَالِ اِنَّيْرِ حَقِّ (د\_عن جابر) \* المُجَاهِدُ مَنْ جَاهِلَ نَفْعَهُ فِي ٱللهِ (ت حب \_ عن فضالة بن عبيد) \* المُحْتَكِرُ مَا عُوُنُ (ك \_ عن ابن عمر) \* المُحْرِمَةُ لَاتَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ (د\_عن ابن عمر) \*

الْمَعْرُومُ مَنْ حُرِمَ ٱلْوَصِيَّةَ ( ٥ ـ عن أنس ) ﴿ الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمَتَبَرِّجَاتُ هُنَّ ٱلْمُنَافِقَاتُ ( حل ـ عن ابن مسود ) \* النُّحْتَلِمَاتُ هُنَّ ٱلْمُنَافِقَاتُ ( ت ـ عن ثُوبان ) \* الْمُدَبِّرُ مِنَ النُّمُاتُ (٥ عن ابن عمر ) \* اللُّدَبُّرُ لاَ يُباعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُ حُرْ مِنَ النَّأْتُ (قط هق - عن أبن عر ) \* المُدَّعَى علَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ( هَقَ ـ عَنَ ابن عَرُو ) \* ـ زــ الَّدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا نُحْدِثًا فَعَلَمْهِ لِعَنَّةُ اللهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِينَ لاَيَقْبَلُ آللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ صَرْفًا وَلاَعَدُلاً ، وَذِمةُ ٱلْسُلْمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ۚ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لِمُنْةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنِهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا ، وَمَنِ أَدَّ عَي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ ٱنْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاس أَجْمِونِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا (حم ق دت ـ عن على م - عن أبي هريرة ) \* - ز - الله ينةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تُوْرٍ لاَ يُخْمَـلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْابُحُ لِرَجُلِ أَنْ يَعْمِلَ فِيهَا سِلاَحًا لِقِيتَالِ ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلَيْت رَّجُــلُ ۚ بَمِيرٌ ۚ ( د ـ عن على ) \* ـ ز ـ المَدينَةُ حَرَامٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَّ يُقطَّعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحَدَّثُ فِيها حَدَثُ ، مَنْ أَحِدَثَ فِيهاَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ۚ اللَّهِ وَاللَّاذِيكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً (حم ق ــ عن أنس ) \* المَدِينَةُ حَرَامٌ آمِينٌ ( أبو عوانة عن سهل ابن حنيف) \* المَدِينَةُ خَـيْر من مَكَّةً (طب قط ـ في الأفراد عن رافع بن

خديج) \* اللَّدِينَةُ قُبَّةُ ٱلْإِمْلاَمِ ، وَدَارُ ٱلْإِيمَانِ ، وَأَرْضُ ٱلْهِجْرَةِ ، وَمُنْبَوَّأُ آلحكالِ وَآلَمَرَامِ (طس - عن أبي هريرة ) \* الْمِرَاء في الْقُرْ آنِ كُفُرْ (دك عن أبي هريرة ) \* المَرْ \* في صَلاَةٍ مَا أَنْتَظُرَهَا (عبد بن حميد عن جابر) \* المَرْ ۗ كَشِيرِ مِ أَخِيهِ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن سهل بن سعد) \* المَرْ \* مَعَ مَنْ أَحَبُّ (حم ق ٣ ـ عن أنس، ق عن ابن مسعود) \* المَر ﴿ مَعَ مَن أَحَبُّ وَلَهُ مَا اَكْتَسَبَ (ت عن أنس) \* يز المَر اللَّه الْمَ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَتَّى تَضَعَ مَافَى بَطْنُهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَءَتَّى تَـكَفُلَ وَلَدَهَا ، وَ إِنْ زَنَّتْ بِهِ كُمْ تُوْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَافَى بَطْنَهَا وَحَتَّى تَكَثَّفُلَ وَلَدَهَا ﴿ ه \_ عن معاذ بن جبل وأبى عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ) \* ــ ز ــ المَرْ أَةُ تَحُوزُ ثَلَاثُهَ مَوَ ارِيثَ : عَتِيفَهَا ، وَلَقِيطُها ، وَوَلَدَهَا ٱلَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (حم ؛ ك ـ عن واثلة ) \* \_ ز\_ المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ لِدِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَاكُمْ يَقَنُّلُ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ ۖ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا كُمْ بَرثُ مِنْ دِيتهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرْثَ مِنْمَالِهِ وَكَمْ يَرَثْ مِنْ دِيَتِهِ (. - عن ابن عمرو) \* المَرْأَةُ عَوْرَةٌ ۖ فَإِذَا خَرَجَتْ ٱسْتَشْرَفَهَا ٱلۡشَّيْطَانُ (ت ـ عن ابن مسعود) \* للَمَ أَهُ لِآخِر أَزْوَاجِهَا (طب ـ عن أبى الدرداء، خط عن عائشةً ) \* المَرَّضُ سَوْطُ ٱللهِ فِي ٱلْأَرْضِ يْوَدِّبُ بِهِ عِبَادَهُ ( الخليلي في جزء من حديثه عن جرير البجلي ) \* المَرِيضُ تَحَاتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ الْشَّحَرَةِ (طب ـ والضياء عن أسد بن كرز) \* ـ زـ المُزْدَلِقَةُ كَالُّهَا مَوْقِفْ (ن ـ عنجابر) \* المِزْرُ كُلُّهُ حَرَامُ أَبْيَضُهُ وَأَحْمَرُهُ وَأَسْوَدُهُ وَأَخْصَرُهُ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ المَالَلةُ أَنْ رَفْعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ وَالْإُسْتِيْفَارُ أَنْ تُشِيرَ إِنَّاصْبُعِ وَاحِدَةٍ ، وَالَّا بْهَالُ تَمُدُّ يَدَيْكَ جَيِمًا (د ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ آلمَسَائِلُ كُدُوخَ يَكُدُتُ بِهِمَا ٱلرَّجُلُ وَجْهَهُ هَنْ شَاءَ أَ"بَقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنَ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ٱلرَّجُلُ ذَا سُلْطَانِ أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ( هم د حب ـ عن سمرة ) \* المُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ أَيَّهَاتَرَانِ وَيَتَكَكَاذَبَانِ (حم خد \_ عن عياض بن حاد ) \* الْمُنْتَبَّانِ مَا قَالًا فَعَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا حَتَّى يَمْتَدِيَ ٱلطَّالُومُ (حمم دت\_عن أبي هريرة) \* \_ز\_ ٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ ٱلْصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَ الْمُمَا ثُمَّ تَغَنَّسِلُ وَتُصَلِّى وَٱلْوُضُولِ عِنْدَ كُلِّ صَلَّةٍ ( ٤ ـ عن دينار) \* الْسُتَحَاضَةُ كَفْنَسِلُ مِنْ قُرْء إِلَى قُرْء (طس ـ عن ابن عمرو) \* السُّنَشَارُ مُوْ تَكُنُ ( ٤ \_ عن أبي هريرة ، ت \_ عن أم سلمة ، ه \_ عن ابن مسعود) \* الْمُنْتَشَارُ مُوْ تَمَنَّ إِنْ شَاءَ أَشَارَ وَ إِنْ شَاءَ كَمْ يُشِرُ ( طب ـ عن سمرة ) \* السُّتْشَارُ مُوْ تَمَنُ فَإِذَا ٱسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَالِعٌ لِنَفْسِهِ ( طس \_ عن على ) \* المُسْحِدُ ٱلَّذِي أُسِّسَ عَلَى الْتَقُوَى مَسْحِدِي هذا ا (م ت \_ عن أبي سعيد ، حم ك \_ عن أبي " السَّجِدُ بَيْتُ كُلِّ مُؤْمِنِ (حل \_ عن سلمان) \* الْسُلُ أَطْيَبُ الطِّيبِ (م ت \_ عن أبي سعيد) \* الْمُسْائِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ ( د \_ عن سويد بن حنظلة ) \* \_ ز \_ الْمُسْلِمُ أُخُو ٱلْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبُ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (حم ه ل ـ عن عقبة ابن عامر) \* \_ز\_ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلاَ يَكُذِبُهُ وَلاَ يَخَذُلُهُ كُلُّ ٱلمُسْلِمِ عَلَى ٱلْمُسْمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، الْتَقْوَى هَمُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْب بِحَسْبِ آمْرِيء مِنَ النَّمِّرِ أَنْ يَحْقِر أَخَاهُ ٱلمُسْلِمَ (ت \_ عن أبي هريرة ) \*

\* \_ ز\_ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظَلْمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ٱللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً فَرَّجَ ٱللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْ بَةً مِنْ كُرَّبِ يَوْمَ القَيامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَاهُ اللهُ يَوْمَ القيامَةِ (حم ق ٣ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ السُلِمُ أَخُو السُلِمِ يَسَعُهُمَا اللَّهِ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفُتَّانِ ( د \_ عن صفية وَدُحَيْبَةَ آبنتي عُلَيْبَةَ ) \* \_ز\_ السُّلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يُتُبَبِّتُ ٱللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (حم ق ٤ \_ عن البراء) \* المُسْلِمُ مِرْ آةُ المُسْلِمَ فَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ ( ابن منيع عن أبي هريرة ) \* الْسُلِمُ مَنْ سَلِمَ اللُّسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِّهِ (م - عن جابر) \* الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُوْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتُهُمْ وَأُمُوالِمِمْ (حم ت ن ك حب عن أبي هريرة ، طب عن واثلة ) \* المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى ٱللهُ عَنْهُ ( خ د ن ـ عن ابن عمرو) \* الْسُالِمُونَ إِخْوَةُ لاَفَضْلَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ بالتَّقْوَى (طب عن حبيب آبن خراش) \* \_ ز \_ المُسْالِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاوُهُمْ يَسْعَى بِنِرَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُ دُّمُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعَفِهِمْ عَوَمُسْوعُهُمْ عَلَى قاعِدِهِمْ لاَ يُقْنَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُوعَهُدُ فِي عَهْدِهِ (ده - عن ابن عمرو) \* \_ز\_ الْمُسْالِمُونَ شُرَكَاهِ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْمُكَلَإِ وَالنَّارِ وَ ثَمَنُهُ حَرَامُ ( . \_ عن ابن عباس) \* الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاهِ في ثَلَاثَةً : في الْكَلَا ِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (حم د \_ عن رجل) \* الْسُلْمُونَ علَى شُرُ وطِهِمْ (دك \_ عن أبي هريرة) \* الْسُلْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيا أُحِلَّ (طب - عن رافع بن خديج) \* السَّلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ( ۱۷ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ ( ك \_ عن أنس ، وعن عائشة ) \* اَلَشَّاءُونَ إِلَى المَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولُئِكَ الْحَوَّاضُونَ فِي رَجْعَةِ ٱللهِ تَعَّالَى ( ٥ ـ عِن أَبِي هريرة ) \* الْصِيبَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَوْمَ تَسُودُ الْوُجُوهُ (طس - عن ابن عباس) \* المَصَائِبُ وَالْأَمْرَ اضُ وَالْأَحْرَ انُ فِي ٱلدُّنْيَا جَزَالًا ( صحل \_ عن مسروق مرسلاً ) \* المَضْفَةُ وَالاُسْتَنْشَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْإِذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (خط \_ عن ابن عباس ) \* الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَمَا سُكْنَى وَلاَ نَفْقَةٌ ( ن \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* المُعْتَدِي في الصَّدَّقَةِ كَانِعِهَا ( حم د ت ه \_ عن أنس ) \* الْمُتْكَنِّكُ يَتَنْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودُ الَّهِ يضَ ( ٥ ـ عن أنس ) \* الْمُتَّكِيفُ بَعْكُفُ ٱلدُّنُوبَ ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا ( ه هب \_ عن أبن عباس ) \* المَعْرُ وف كابُ من أَبْوَابِ الْجَنَّةُ وَهُو يَدُفْعُ مَصَارِعَ السُّوءِ (أبو الشيخ ، عن ابن عمر ) \* المَّلُكُ طَرَ فَ مِنَ الظُّلُم ( طب حل \_ والضياء عن حبشي بن جنادة ) \* المَفْبُونُ لاَ مَحْوُدٌ وَلاَ مَأْجُورٌ ( خط \_ عن على ، طب \_ عن الحسن ، ع \_ عن الحسين ) \* الْعَرْبُ وِتُو ُ النَّهَارِ ، فَأُوْرِرُوا صَلاَةَ ٱللَّيْلِ (طب عن ابن عمر) \* الْقَامُ الْحَمُودُ السَّفَاعَةُ (حل هب - عن أبي هريرة ) \* الْقِيمُ عَلَى الزِّنَا كَمَّابِدِ وَثَنٍّ ( الخرائطي في مساوى الأخلاق، وابن عساكر عن أنس ) \* الْكَاتَبُ عَبْدُ مَا يَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَا يَتِهِ دِرْهُمَ ( د هق ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ر ـ الْكَاتَبُ يَمُنْقُ بَقَدُر مَا أَدْي وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ( ن س عن ابن عباس ) \* الْمُكْثِرُ وَنَ هُمْ الْأَسْفَالُونَ يَوْمَ الْقَيامَةِ ( الطيالسي , عن أَبِي ذَرٌّ ﴾ \* الْمَكُرُ وَالْحُدِيمَةُ فِي النَّادِ ( هب \_ عن قيس بن سعد ) \* الْمَكُرُ

وَالْحَدِيْمَةُ وَالْحِبِيَانَةُ فَى النَّارِ ( د ـ فى مراسيله عن الحسن مرسلا ) \* الْمُلْحَمَّةُ الْكُبْرَى ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَخُرُوجُ ٱلدَّجَّالِ فَي سَبْغَةِ أَشْهُرُ (حمد ت ه ك \_ عن معاذ ) \* الْمُلْكُ في قُر َيْشِ ، وَالْقَضَاء في الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ في فى الحَبَسَةِ ، وَالْأَمَانَةُ فَى الْأَزْدِ ( حم ت - عن أَبِّي هريرة ) \* الْمَنَافِقُ لاَ يُصَلِّى الضُّعٰي وَلاَ يَقْرَأُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (فر - عن عبد الله بن جراد) \* الْمَا أَفِقُ يَمْ لِكُ عَيْنَيهُ يَبْكِي كَمَا يَشَاء (فرعن على ) \* الْمُنْتَعِلُ بَمَنْ لَهَ الرَّاكِبِ (سمويه، عن جابر) \* الْمُنْتَعِلُ رَاكِبُ ( ابن عساكر، عن أنس) \* الْمِنْحَةُ مَرْ دُودَةُ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ (البزار، عن أنس) \* - ز - الْمُنْفِقُ عَلَى الْحَيْلِ في سَبِيلِ اللهِ كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِضُهَا (حم د ك \_ عن ابن الحنظلية ) \* المَوْتُ كَفَّارَةُ لِكُلِّ مُسْلِم (حل هب \_ عن أنس) \* المَهْدِيُّ رَجُلُ مِنْ وَلَدِي وَجُهُهُ كَالْكُوْ كَبِ ٱلدُّرِّيِّ (الروياني، عن حديفة ) \* الْهَدِئُ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ (ده ك ـ عن أم سلمة ) \* المَهْدِئُ مَنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَمِّى (قط في الأفراد - عن عثمان ) \* المَهْدِئُ مِنًّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ ٱللهُ فَي لَيْدَلَةٍ (حم ٥ - عن على ) \* اللَّهُدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ ، أَقْنَى الْأَنْفِ ، يَمْبِكُذُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلْيَتْ جَوْراً وَظُلْمًا يَمْ لِكُ سَبْعَ سِنِينَ (دك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُم مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُم : اللَّهُمَّ آعَفُر لَهُ، اللَّهُمَّ آرْحَمْهُ (حم د ن \_ عن أبى هريرة ) \* الْلَائِكَةُ شُهِدَاهِ اللَّهِ في السَّمَاءِ ، وَأَنْتُمْ شُهَدَادِ ٱللهِ فَي الْأَرْضِ ( ن - عن أبي هريرة ) \* الْمِيزَانُ بِيدِ الرَّ عَنْ يَرْ فَعُ أَقُوامًا ، وَيَضَعُ أَقُوامًا آخَرِينَ (البزار ، عن نعيم بن همار)

\* الَمِيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْ شَهِيدُ (حم طب عن عقبة بن عامر) \* الَمِيْتُ يُمُوتُ فِيهَا (د حب ك عن أبي سميد) \* ر الَمِيْتُ يُمُوتُ فِيهَا (د حب ك عن أبي سميد) \* ر الَمِيْتُ يُمُوتُ فِيهَا (د حب ك عن أبي سميد) \* ر الَمِيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيِّ إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدُاهُ وَاكَاسِياهُ وَانَاصِرَاهُ وَاجَبَلاهُ وَنَحُوهَذَا يُعَدِّمُ وَيَقَالُ: أَنْتَ كَذَٰلِكَ أَنْتَ كَذَٰلِكَ (حم ه م عن أبي موسى) \* المَيْتُ يَعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيمَ عَلَيْهِ (حم ق ن ه م عن عمر) \* ر الميّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهُ الحَمِيمُ بِبُكاءِ الحَيِّ (الشيرازي ، عن أبي بكر) \* .

## حرف النون

- ز- أَرُ كُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُرْ لَهُ مِنْ سَبَعْينَ جُرْءًا مِنْ نَارِ جَهَمَّ ، قيل يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةً ؟ قالَ قَالَ قَالِمَا فَصَلَتْ عَلَيْهَا بِيَهْ عَلَيْهَ وَمِنْ عَلَيْهَا بِيهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهَ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهَ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهَ عَرْهُ اللهِ عَلَى عَرْهُ اللهِ عَلَى عَرْهُ اللهِ عَرْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ كَدُونَ عَلَى اللهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ كَدُونَ اللهِ عَرْهُ كَدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْهُ كَدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْهُ اللهُ عَرْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اله

عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ (ع حب \_ عن أَبي برزة ) \* \_ ز \_ نَحَرَ ْتُ هَاهُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ ۚ فَا نَحَرُ وا فِي رِحَالِكُمْ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَخَبْمٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (م د ـ عن جابر) \* - ز - نَحْنُ آخِرُ الْأُمَهِ ، وَأُوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْامُّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوَّالُونَ ( ه ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْدِي المَوْتَلِي . قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ بَدَلَى وَلَـٰكِنْ لِيَطْمَئُنَّ قَلْي ، وَيَرْحَمُ ٱللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكُن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِيْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ ٱلدَّاعِي (حم ق ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - نَعْنُ أَحَقُ وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ (حمق ده - عن ابن عباس ) \* - ز - نَحْنُ الآخِرُ ونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القَّيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِناً ، وَأُوتِيناًهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا آللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَ الْيَهُودُ عَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدُ غَدِ ( حم ق ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ نَحْنُ بَشُو النَّصْرِ بْنِ كِناَنَةَ لاَ نَقْفُو أُمُّنَا ، وَلاَ نَنْتَنِي مِنْ أَبِيناً ( حم ه \_ عن الأَشْعَث بن قيس ) \* \_ ز \_ نَحْنُ نَازِ لُونَ غَدًا بِخَيْفِ َبِنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَّ يُشْ عَلَى الْـكُفُو ( ٥ \_ عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز \_ نَحْنُ وَلَدَ عَبَدِ المُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْحَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلَى ۗ وَجَعْفَر ۗ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْهَدِيُّ ( هُ لَك - عن أَنس ) \* - ز- نَزَعَ رَجُلْ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَ غُصْنَ شَوْكُ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ في شَجَرَةٍ مُقَطَّعَةٍ فَأَلْقَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ ٱللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ ( دحب \_ عن أَبي هريرة ) \* نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِن الْجَنَّةِ وَهُوَ

أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الَّابَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ ( ت \_ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ قالَ بهذا أُمِرْتَ ( ق د ن ه \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ نَزَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَكَذَّبَهُ مِمَا قالَ لَكَ ، فَلَمَّا ٱنْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ ( د ـ عن أَبِي هُ رِيرة ) \* \_ ز \_ نَزَلَ نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ كَمْـلَةُ فأَمَرَ بِعِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بَيْتُهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ ، فَأُوْلَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً ( حمخ د ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ فِي أَهْلِ قِبِنَا: فِيهِ رِجَالُ يُحِبِثُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُ وَا وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (ت - عن أبى هريرة ) \* نَصْبُرُ وَلاَ نُعَاقِبُ ( عم - عن أُبي ) \* نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْ لِيكَتْ عَادُ بِالدُّبُورِ ( حم ق ـ عن ابن عباس ) \* نُصِرْتُ إِلصَّبَا ، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي (الشافعي ، عن محمد بن عمرو مرسلاً ) \* نِصْفُ مَا يُحُفَرُ لِأُمَّتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ ( طب \_ عن أسماء بنت عميس) \* نَضَّرَ ٱللَّهُ أَمْرًأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا لَهُفَظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ (ت\_ والضياء عن زَيد بن ثابت ) \* نَضَّرَ ٱللهُ ٱمْرَأَ سَمِعَ مَنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغ ِ أَوْ عَلَى مِنْ سَامِع ( حم ت حب ـ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ نَصْرَ ٱللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلٍ فِقَه يَغَيْرُ فَقيهٍ ، وَرُبّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْفَهُ مِنْهُ (حم هـعن أنس) \* ـ ز ـ نَصَّرَ ٱللَّهُ عَبْدًا سَمِمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفَظَهَاءُثُمُ ۖ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ كُمْ يَسْمَتُهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقَدْ غَيْرُ

قَيْهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فَقْدٍ إِلَى مَنْ هُو َ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ آمْرِي مُسْلِم: إِخَلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالنَّصْحُ لِأَمَّةً الْسُلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنَّ دَعْوَيْمُ مُ تَكُوطُ مَنْ وَرَاءهُمْ (حم ه له \_ عن جبير بن مطعم ، ده - عن زيد بن ثابت ، ت ه \_ عن ابن مسعود ) \* نُطْفَةُ الرَّجُلِ بَيْضَاء غَلِيظَةُ ، وَنُطْفَةُ لِلَوْ أَةِ صَفْرًا لِم رَقِيقَةٌ ۖ فَأَيُّهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتُهَا فَالسَّبَهُ لَهُ ، وَإِنِ آجْتَمَعَا جَمِيعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ (أبو الشيخ، في العظمة عن ابن عباس) \* نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَخِيهِ عَلَى شُوْقٍ خَيْرٌ مِنَ آعْتِكَافِ سَنَةٍ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا ( الحكيم ـ عن ابن عمرو) \* نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرُ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا ( حم • ك \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ ( حم م ٤ \_ عن جابر ، م ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ : اللَّهُمُ ۖ بَارِكُ لَنَا فِي الْحَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأُنْدِياءِ قَبْلِي وَكُمْ يَقَفُرُ بَيْتُ فِيهِ خَلُّ (ه ـ عن أم سعد) \* نِعْمَ الْبِيرُ بِيرُ عَرَفِي هِيَ مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ ، وَمَاوُهَا أَطْيِبُ الْبِياهِ ( ابن سعد ، عن عمر بن الحكم مرسلاً ) \* زِنْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ (خـ عن عائشة ) \* - ز -نِعْمَ الحَيُّ الْأَزْدُ ، وَالْأَشْعَرِ يُتُونَ لاَ يَفَرِ وَنَ فِي الْقِيتَالِ ، وَلاَ يَغَيُّلُونَ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (حم ت ك ـ عن أبي عامر الأشعريّ ) \* ـ ز ـ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجِرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ آبْنُ حُضَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ كَشَمَّاسٍ ، نِعْم الرَّجُلُ مُعَادُ آبْنُ جَبَلِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ الْجَمُوحِ ِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ سُهَيْلُ أَبْنُ بَيْضاً؛ ﴿ يَحِ تَ لُهُ \_ عِن أَبِي هُرِيرَة ﴾ \* - ز - نِعْمَ الرَّجُلُ خُذَيْمٌ ۗ الْأَسْدِيُّ لَوْلاَ طُولُ جُمِّيِّهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ (حم تخ د ـ عن سهل بن الحنظلية )

\* - ز - نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ( جم ق - عن حفصة) \* نِعْمَ السَّخُورُ التَّمْرُ (حل عن جابر) \* \_ ز\_ نِعْمَ السُّورَ تَانِ مُمَا يُقْرَآنِ فِي الرَّ كُمْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْدِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (حب هب \_ عن عائشة ) \* نِعْمَ الشَّيْءِ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ (طب \_ عن الحسين ) \* - ز - نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقَحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِيَّةُ مِنْحَةً يَفْدُو بِإِنَّاءٍ ، وَيَرُوحُ بِإِنَّاء ( مالك خ \_ عن أبى هريرة ) \* نِعْمَ الْعَبَدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُوعَن الْبَصَرِ ( ت ه ك \_ عن ابن عباس ) \* نِعْمَ العَطِيَّةُ كَامِةٌ حَقَّ تَسْمَعُهَا ، ثُمُّ تَحْمِلُهَا إِلَى أَخِ لِكَ مُسْلِم َ فَتُعَلِّمُهَا إِلَّاهُ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قُوتُ سَنَةً ( فر - عن معاوية بن حيدة ) \* نِعْمَ الْبِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ (حم \_ عن سعد) \* نِعْمَ تُحْفَةُ الْمُوْمِنِ التَّمْرُ (خط \_ عن فاطمة ) \* نِعْمَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ وَٱلدُّعَاءِ ( فر عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ نِمْمَ عَبْدُ ٱللهِ خَالِدُ أَبْنُ الْوَلِيدِ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ (حم ت ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ نِعِمَّا لِلْمَنْكُوكِ أَنْ يُنْوَقَى بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَيَنْصَحَ لِسَيِّدِهِ نِمِيًّا لَهُ ( ق ت ـ عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ نِعْمَتِ الْأُ صْحِيةَ ۗ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ( ت \_ عن أَبِي هُريرة ) \* نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (خ ت ٥ - عن ابن عباس ) \* نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةَ لَا يَنْهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ( حم ت ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَّقَةٌ (خ ت ـ عن ابن مسعود ) \* زَنِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ ٱللَّهَ عَلَيْهِمْ (م ـ عنحذيفة) \* نَوْمُ الصَّائِم عِبَادَةُ ` وَصَمَتُهُ تَسْبِيحٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاءَفُ ، وَدُعَاوُهُ مُسْتَجَابُ ، وَذَنْبُهُ مَعْفُورٌ (هب

\_ عن عبدالله بن أبى أوفى ) \* نَوْمٌ كَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ كَلَى جَهْلِ ( حل \_ عن سلمان ) \* نَوِّرُ وا بِالْفَحْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَ جَرِ (سمويه طب \_ عن رافع أَبِن خديجٍ) \* نَوِّرُ وا مَنَازِ لَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَقرَاءةِ الْقُرْآلُ ( هب - عن أنس ) \* نَهُوْ انِ مِنَ الْجَنَّةِ : النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ( الشيرازي ، عن أبي هريرة ) \* نُمِيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْ يَانًا (طب - عن العباس) \* نَهْيِتُ عَنِ التَّعْرِ في الطيالسي، عن ابن عباس ) \* نُهِيتُ عَنِ اللَّصَلِّينَ (طب \_ عن أنس) \* \_ز\_ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لاَ تَحِلُّ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مسكر حَرَامُ (م - عن بريدة) \* - ز - نَهَيْتُكُمُ عَن النَّبيذِ إِلاَّ في سِقاء فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (م - عن بريدة ) \* \_ ز \_ بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُ كُمُ بِهِنَّ ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْ كِرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الْأَدْمِ فَأَشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُخُومِ الْاضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَٱسْتَمْتُعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمُ ( د \_ عن بريدة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ فَزُ ورُوها فَإِنَّ لَكُم فِيها عِبْرَةً (طب \_ عن أم سلمة ) \* نَهَيتُكُم عَنْ زَ يَارَةِ الْقُبُورِ فَزُ ورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ اللَّوْتَ (كَ-عن أنس) \* نُهيناً عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ بِالْقُرْ آنِ وَٱلذِّكُو (طب \_ عن ابن مسعود ) \* نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (هب عن أنس) \* نِيَّةُ المؤمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُ الْمَنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيتَّهِ وَكُلُّ يَمْمَلُ عَلَى نِيتَّهِ ، فَإِذَا عَمِلَ المُؤْمنُ عَمَلاً نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورْ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \*

## فصل \* في المحلى با أل من هذا الحرف

النَّائِحَةُ إِذَا كُمْ تَكُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْ بَالْ مِنْ مَطِرَانِ ، وَدِرْعُ مِنْ جَرَبِ ( حم م - عن أبى مالك الأشعريّ ) \* النَّامُمُ الطَّاهِرِ ۚ كَالطَّامِ مِ الْقَامِ ( الحَكيم ، عن عمرو بن حريث ) \* النَّاجِشُ آ كُلُ رِبًّا مَلْمُونُ ( طب \_ عن عبد الله آبن أبي أوفي ) \* النَّارُ جُبَارُ " (ده ـ عن أبي هريرة ) \* النَّارُ عَدُونٌ فَأَحْذَرُوهَا (حم ـ عن ابن عمر ) \* النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( حم م - عن جابر ) \* النَّاسُ تَبَعْ لَكُمْ يَا أَهْلَ اللَّهِ بِنَهِ فِي الْعِلْمِ ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد ) \* النَّاسُ ثَلَاثَةً ﴿ : سَالِمْ وَغَانِمْ وَشَاجِبْ ( طب \_ عن عقبة بن عامر وأبي سعيد ) \* النَّاسُ رَجُلانِ:عَالِم وَمُتَعَلِّم، وَلاَ خَيْرَ فِيا سِوَاهُمَا (طب \_ عن ابن مسعود) \* - ز - النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجِاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتُهُوا النَّاسُ تَبَعَ الْقُرَيْشِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِلسَّالِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِ هِمْ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِمَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِظَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَتَهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ بُجَنَّدَةٌ هَمَا نَعَارَفَ مِنْهَا ٱثْنَكَفَ ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا آخْتَكُفَ ( م ـ عن أبى هريرة ) \* النَّاسُ مَعَادِنُ ، وَالْعِرْقُ دَسَّاسُ ، وَأَدَبُ السُّوءِ كَمِرْقِ السُّوءِ (هب \_ عن ابن عباس ) \* النَّاسُ وَلَدُ آدَمَ ، وَآدَمُ منْ ثُرَابِ ( ابن سعد ، عن أبي هريرة) \* النَّاكِحُ في قَوْمِهِ كَا لْمُعَسِّبِ في دَارِهِ (طب ـ عن طلحة ) \* النَّبِيُّ في الْجُنَّةِ والشهيد

وَالسَّمِيدُ فِي الْكِنَّةِ ، وَالْو لُودُ فِي الْكِنَّةِ ، وَالْو ثِيدُ فِي الْكِنَّةِ (حمد - عن رجل) \* النَّبِيُّ لاَ يُورَثُ (ع - عن حذيفة ) \* النَّابِيُّونَ وَالْزُسْأُونَ سَأَدَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَالشُّهَدَاهِ قُوَّادُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاهِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ( حل – عن أَبِي هِرِيرة ﴾ \* النُّحُومُ أَمَانُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانُ لِأُمَّتِي ﴿ ع - عن سلمة بن الأكوع ) \* النُّجُومُ أَمَنَهُ لِلسَّاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَنَّى السَّمَاء مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَنْعَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَنْعَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَنْعَابِي أَمَنَةُ لِإِنَّا مِّنِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَّى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (حم م ـ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ النُّخَاعَةُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ۗ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ﴿ حَمَّ ق \_ عَن أَنس ﴾ \* النَّخْلُ وَالشَّجَرُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى عَقِبِهِمْ بَعْدَهُمْ إِذَا كَانُوا لِلَّهِ شَاكِرِينَ (طب \_ عن الحسن بن على") \* النَّدَّمُ تَوْبَةً ﴿ حم يَخِ ه ل = عن ابن مسعود ك هب \_ عن أنس ) \* النَّدَمُ تَوْبَةٌ ، وَالتَّائِبُ مِنَ ٱلدَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ( طب حل \_ عن أبي سعيد الأنصاري) \* \_ ز \_ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَا كَانَ مَنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَٰ لِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَ لِكَ لِلسَّيْطَانِ وَلاَ وَفاء فيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْبِيَيِنَ ( ن - عن عمران آبن حصين ) \* النَّذْرُ كَيْنِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كَيْنٍ ( طب \_ عن عقبة آبن عامر ) \* النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ ، وَالْرَجُ مَعَ الْكُوْبِ : وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (خط\_ عن أنس ) \* النَّظَرُ إِلَى الْـكَمْبَةِ عِبَادَةٌ (أبوالشيخ، عن عائشة ) \* النَّظَرُ إِلَى المَرْأَةِ الحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ (حل - عن جابر ) \* النَّظَرُ إِلَى عبادَةُ (طب ك \_ عن أبن مسعود ، وعن عموان

آبن حصين ) \* النَّفَقَةُ فَى الحَجِّ كَالنَّفَقَةَ فَى سَبِيلِ ٱللهِ سَبَعْمَا لَةَ ضِيفٍ (حم ـ والضياء ، عن بريدة ) \* النَّفَقَةُ كُلُّهَا في سَبيلِ اللهِ إِلاَّ الْمِناَء فَلاَ خَيْرً فِيهِ (ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ النِّكاح سُنَّتي ، فَنْ كُمْ يَعْمَلُ بِسُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ مُكُمُ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْل فَلْيَنْكِحَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَالا ( . -عن عائشة ) \* النَّميمَةُ ، وَالسُّنيمَةُ ، وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّارِ لاَ يَجْتَمِعْنَ فِي صَدْرِ مُؤْمِنِ (طب عن ابن عمر) \* النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ ، وَلاَ يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ (هب عن جابر) \* النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَ الْجَنَّةَ (ق عن جابر) \* النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ مُمَلَّقَةُ إِللْمَرْشِ ، فَإِذَا صَدَّقَ الْمَبَدُ نِيثَّتَهُ مَحَرَّكَ الْعَرْش فَيَغْفَرُ لَهُ ﴿ خَطْ \_ عَنِ ابْنِ عِبَاسٍ ﴾ \* \_ ز \_ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مَنْ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَثُبُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانِ ، ثُمَّ يُغْلَى عَلَيْهَا بِدُرُوعِ مِنْ لَهَبِ النَّارِ ( ٥ ـ عن ابن عباس) \*

## باب المناهي

نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ( ت ن - عن على ") \* نَهٰى أَنْ تُسْتَرَ الْجُلُدُ ( هق - عن على "بن الحسين مرسلاً) \* نَهٰى أَنْ يُصَافَحَ الْمَدْرِكُونَ ، أَوْ يُرَكْنُوا ، أَوْ يُرَكَّبَ بِهِمْ ( حل - عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ تُصَافَحَ تُصَافَحَ الْبَهَامُ ( ق د ن ه - عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ تُقَامَ الصَّبْيَانُ فى الصَّفِّ الْأُولِ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد مرسلاً ) \* نَهٰى أَنْ تُكُسْرَ سِكَةُ اللهُ وَلِ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد مرسلاً ) \* نَهٰى أَنْ تُكُسْرَ سِكَةُ اللهُ وَالِ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد مرسلاً ) \* المسلمين

الْسُلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مَنْ بَأْسِ (حمده ك ـ عن عبد الله المزنى ) \* نَهٰى أَنْ تُكَلَّمُ النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ( طب \_ عن عمرو ) \* نَهٰى أَنْ تُلْقِي النَّوَاةُ عَلَى الطَّبَقِ النَّدِي يُو ۚ كُلُّ مِنْهُ الرُّطَبُ أَوِ النَّمْرُ ( الشبرازي ، عن على ) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ بِأَبُوابِ السَاحِدِ ( د ـ في مراسيله عن مكحول مرسلا) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ فَى الجُحْرِ ( د ك \_ عن عبد الله بن سرجس ) نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي (طس ـ عن جابر) \* نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (من ٥ ـ عن جابر) \* نَهْلَى أَنْ يُبَالَ فَى قِبْلَةِ الْسَجِدِ ( د ـ في مواسيله عن أبي مجاز مرسلاً ) \* نَهِي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمَّهِ ( ت ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهٰى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَأْمًا ( ٥ \_ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَنَبَاهَى النَّاسُ فِي الْسَاجِدِ (حب عن أنس) \* نَهٰى أَنْ تُتنبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ( حم ت ن \_ عن ابن عباس ) \* نَهٰى أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتُ شَحَرَةٍ مُشْرِرَةٍ ، وَنَهْى أَنْ يَتَخَلَّى عَلَى ضَفَّةً نَهُرْ جَارِ (عد ـ عن ابن عمر ) \* نَهْى أَنْ يَتَزَعْفَرُ الرَّجُلُ ( ق ٣ \_ عن أنس ) \* نَهْى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْأُولًا ( حم د ت ك \_ عن جابر ) \* نَهْى أَنْ يَتَمَطَّى الرَّجُلُ فَى الصَّلاَةِ ، أَوْ عِنْدَ النِّسَاءِ إِلاَّ عِنْدَ آمْرَ أَتِهِ ، أَوْ جَوَارِيهِ ( قط \_ في الإِفراد عن أبي هريرة ) \* نَهْى أَنْ يُدَنَّفَّسَ في الْإِنَاءِ أَوْ يُنفَّخَ فِيهِ ( حم دت ه \_ عن ابن عباس ) \* نَهْى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِما ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* نَهْى أَنْ يَحْالِسَ الرَّجُلُ فَى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمَدُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ إِنَّهَا

مَلَاَّةُ الْمِبُودِ (كُ هق ـ عن ابن عمر) \* نَهَى أَنْ يُجُلَّسَ بينَ الضِّحِّ وَالظَّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ( حم \_ عن رجل ) \* نَهْى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ بَيْنَ آشِمِهِ وَكُنْيَتِهِ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* نَهِي أَنْ يُخْطَى أَحَدُ مِنْ وَلَدِ آدَمَ (طب عن ابن مسعود) \* نَهَىٰ أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءِ إِلاَّ بِمِنْزَرِ (ك \_ عن جابر) \* نَهْي أَنْ يُسَافَرَ بِالقُوْآنِ إِلَى أَرْضِ الْفَدُوِّ (ق د . عن ابن عمر) \* نَهَى أَنْ يَسْتَقَبِّلَ الْقِبْكَتَيْنِ بِبَوْلِ أَوْ غَائِطٍ (حمده ـ عن معقل الأسدى) \* نَهْى أَنْ يَسْتَنَعْىَ أَحَدُ بِعَظْم ، أَوْ رَوْثَةً ي ، أَوْ خُمَةً ( د قط هق ــ عن ابن مسمود) \* نَهْى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ ، أَوْ عَظْم (حم م د ـ عن جابر) \* نَعْلَى أَنْ يَسْتَوْفِزَ الرَّجُلُ فَي صَلاَتِهِ ﴿ لَكَ \_ عَن سَمْرَةً ﴾ نَعْلَى أَنْ يُسَمَّى أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلُحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَ بَاكُما (ده عن سمرة) \* نَهْلَى أَنْ يُسَمِّى الرَّ جُلُ حَرْبًا ، أَوْ وَلِيدًا ، أَوْ مُرَّةَ ، أَو الحَكَمَ ، أَوْ أَبَا الحَكَمِ ، أَوْ أَفَلَحَ أَوْ نَجِيحًا ، أَوْ يَسَارًا (طب \_ عن ابن مسعود) \* نَطْى أَنْ يُسَمَّى كَلْبًا أَوْ كُلُّيْمًا ( طب \_ عن بريدة ) \* نَهَلَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْطَرَ ( هق \_ عن ابن عباس) \* نَهْى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائُماً (مدت\_عن أنس) \* نَهْى أَنْ يُعَلِّي الرَّجُلُ فِي لِحَافِ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَالِهِ ( د ك ـ عن بريدة ) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ( طب \_ عن أم سلمة ) \* نَهْى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنُ ( ٥ \_ عن أبي أمامة ) \* نَهِي أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ ( - عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائُزِ بَيْنَ الْقُبُورِ ( طس \_ عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ بضنح

يُضَعَّى مِنصَّاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرُّ نِ (حم ٤ ك - عن على ) \* مَلَى أَنْ يُضَّعَّى لَيلًا (طب \_ عن ابن عباس) \* بَهِي أَنْ يَضْعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَبُهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ( حم \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَى أَنْ يَطْرُقُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ( ق \_ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يُعْجَمَ النَّوَى طَبْحًا ( د \_ عن أم سَلَمَةٍ ﴾ \* نَهٰى أَنْ يُفَتَشَّنَ النَّمْزُ نَحَمَّا فِيهِ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عمر ﴾ \* نَهٰى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ بِصَوْمِ (حم \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ صَرُورَةٌ ( هِق \_ عن ابن عباس ) \* نَهٰى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ منْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ ( خ \_ عن ابن عمر ) \* نَهَى أَنْ يُقَامَ عَن الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ ( ٥ \_ عن عائشة ) \* نَهٰى أَنْ يُقْتَلَ شَيْء من آلدٌ وَابِّ صَبْراً (حم م ٥ \_ عن حابر) \* نَهٰى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ ءَيْنَ إِصْبَعَيْنِ (دك ـ عن سمرة) \* نَهٰى أَنْ يَقُرْنَ بَانِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (د \_ عن معاوية ) \* نَهَى أَنْ يَقْعُدُ الرَّجُلُ بَانِ َ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ (ك \_ عن أبي هريرة ، ه \_ عن بريدة ) \* نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ( حم م دن – عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ (دله ـ عن حذيفة) \* نَهَى أَنْ يُكُمُّنَّبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْء (ه ك \_ عن جابر) \* نَهٰى أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّناً ( هق \_ عن جابر) \* نَهٰى أَنْ يَمُسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ ، وَأَنْ يَمْشِيَ في نَعْلُ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمَلِ الصَّاء ، وَأَنْ يَحْتَنِيَ فِي ثُوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء ( ن -عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثُوْبِ مَنْ كُمْ يَكْسُهُ ( حم د \_ عن أبي بكرة ) \* نَهٰي أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا (ك ـ عن

أنس) \* نَهٰى أَنْ يَعْنَى الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةَيْنَ (دك عن ابن عمر) \* نَهٰى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَمْلُ وَاحِدَاةٍ ، أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ ﴿ حَمْ ﴿ عَنِ أَبِي سَمِيدٍ ﴾ \* نَهَى أَنْ يُمْعَ نَقَعُ الْبِيرِ (حم - عن عائشة ) \* نَهَى أَنْ يَمَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لِيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ (ت - عن جابر) \* بَهٰى أَنْ يَنْتَمِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ (ت \_ والضياء عن أنس) \* نَهِى أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أُذُنِهِ ( طُبِ \_ عن سهل بن سعد ) \* نَهَى أَنْ يُنْفَخَ في الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ وَالتَّمْرَةِ (طب - عن ابن عباس) \* بَهٰي عَنْ إِجَابَةِ طَعَامٍ الْفَاسِقِينَ ( طب هب ـ عن عمران ) \* نَهَى عَنِ آخْتِنا سِ الْأَسْقِيَةِ (حم ق د تِ ه \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنِ ٱسْنَيْئَجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُمَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ (حم \_ عن أبي سميد) \* أي عَنْ أكلِ الْبَصَلِ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* نَهَى عَنْ أَكُلُ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاتِ وَالثُّومِ (الطيالسي ، عن أبي سعيد ) \* أَي عَنْ أَكُلِ النُّومِ ( خ \_ عن ابن عمر ) \* أَي عَنْ أَكُلِ الْحَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا (دت ه ك ـ عن ابن عمر) \* نَهٰى عَنْ أَكُلِ الرَّحَةِ (عد هق ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ أَكُل الضَّبِّ ( ابن عساكر ، عن عائشة ، د \_ عن عبد الرحمن بن شبل) \* نَهَالَى عَنْ أَكُلِ الطَّعَامِ الْحَارِ حَتَّى 'يمْكُنِ (هب \_ عن صهيب ) \* نَهَى عَنْ أَكُلِ الْمُجَشَّةِ وَهِيَ الَّتِي تُصَبَّرُ بِالنَّبْلِ (ت\_ عن أبي الدرداء) \* نَهٰي عَنْ أَكُلِ الْمُرَّةِ ، وَعَنْ أَكُلِ ثَمَنَهِا (ت ه ك \_ عن جابر ) \* نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ( ق ٤ ـ عن أَبِي ثَمْلُمَةً ﴾ ﴿ نَهُنَّى عَنْ أَكُلِّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاءِ ، وَعَنْ أَكُلِّ ذِي مخلد

مِغْلَبٍ مِنَ الطُّيْرِ (حم م د ن ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلُومٍ ٱلْحُنْرِ ٱلْأَهْلَيَّةِ (ق ـ عن البراء ، وعن جابر ، وعن على ، وعن ابن عمر ، وعن أبى ثعلبة ) \* نَهَى عَنْ أَ كُلُّ مُخُومِ آلْخَيْلُ وَالْبِغَالِ وَٱلْحَمِيرِ وَكُلِّ دِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ (ده ـ عن خالد بن الوليد) \* نَهَى عَنِ ٱلْاحْتِصَارِ فَالْصَّلاقِ ( حم د ت \_ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَن ٱلْإِخْصَاءِ ( ابن عساكر \_ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ ٱلْأُغْلُوطَاتِ (حم د ـ عن معاوية) \* نَهَى عَنِ ٱلْإِقْرُ انِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ٱلرَّجُلُ أَخَاهُ (حم ق د \_ عن ابن عمر) \* نَهى عَنِ ٱلْإِقْعَاءِ في الصَّــ لِكَ هِ عَــ عن سمرة ) \* نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالْتَوْرُكِ فِي الصَّلاَةِ (حم هق ـ عن أنس ) \* نَهَى عَنِ ٱلْأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ فِي إِنَاءِ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (ن ـ عن أنس) \* نَهَى عَنِ النَّبَتَالِ (حم ق د ـ عن سعد ، حم ت ن ه عن سمرة ) \* نَهَى عَنِ الْتَبَقُّرِ فِي الْمَالِ وَٱلْأَهْلِ (حم ـ عن ابن مسعود ) \* نَهَى عَنِ الْتَغْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَامُمِ (دت ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنِ الْمُتَغَثَّمُ ي بِالذُّهَبِ (ت ـ عن عمران بن حصين ) \* نَهَى ءَنِ الْتَرْتَجُلِ إِلاَّ غِبَّا (حم ٣ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهَى عَنِ النَّدَّكَأُفِ لِلضَّيْفِ ( ك ـ عن سلمان ) \* نَهَى عَنِ ٱلْجُدَادِ بِاللَّيْلِ وَٱلْحَصَادِ بِاللَّيْلِ (هق ـ عن الحسين) \* نَهَى عَن آلْجِدَالِ فِي الْقُرُ آنِ ( السجزى ءن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنِ ٱلْجُلُوسِ عَلَى مَائدَةٍ يُشْرَّبُ عَلَيْهَا آلْخَهْرُ وَأَنْ يَأْ كُلَ آلاَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (د ه ك \_ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ ٱلْجُمَّةِ لِلْحُرَّةِ وَالْمَقْصَةِ لِلْأَمَةِ (طب \_ عن ابن عَرُو) \* نَهَى عَنِ ٱلْحَلَاَّلَةِ أَنْ يُو كَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (دك \_ ( ۱۸ - (الفتح الكبير) - ثاك)

عن ابن عمر) \* نَهَى عَن ٱلحَبُوءَ بَوْمَ ٱلْحُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ (حم دت ك عن معاذ بن أنس ) \* نَهَى عَنِ ٱلحُكُرُ ۚ قِ بِالْمَلَدِ ، وَعَنِ الشَّلَقِّي ، وَعَنِ الْسَّوْمِ ِ قَمْلَ طُلُوعِ الْشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ قَنِيِّ الْعَنَمِ (هب ـ عن على) \* نَهَى عَنِ آلخَذْفِ ( حم ق د ه ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهَى عَنِ ٱلدُّواءِ ٱلْحَبِيثِ (حم د ت ه له ــ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَن اللَّهِ بِهَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَ ق ( ٥ ـ عن البراء ) \* نَهَى عَن ٱلذَّ بِيحَة ِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ (طب هن عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ آلَوُ فَى وَالْنَا ثُمَّ وَالْتُولَةِ (ك ـ عن ابن مسمود) نَهَى عَن ٱلرُّ كُوبِ عَلَى جُلُودِ الْنَمَّارِ (دن ـ عن معاوية) \* نَهَى عَن ٱلزُّورِ ( ن ـ عن معاوية ) \* نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الْصَّـلاَةِ وَأَنْ يُعَطِّي ٓ ٱلرَّجُلُ فَأَهُ (حم ٤ كُ ـ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَنِ السَّوَّاكِ بِمُودِ ٱلرَّيْحَانِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ ْ يُحَرِّكُ عِرْقَ ٱلْجُذَامِ (الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلا) \* نَهَى عَن السُّوم ِ قَبْلَ طُلُوع ِ الشَّمْسِ ، وَعَنْ ذَبْع ِ ذَوَاتِ آلدَّر ۗ ( ٥ ك \_ عن على ) \* نَهَى عَنِ الْشِّرَاءِ وَالْبَبِعْ فِي الْمُشْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيلِهِ ضَالَّةٌ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرْ ۚ ، وَنَهَى عَنْ الْنَّحَلَّقِ قَبْلَ الْصَّلَاةِ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ (حم ٤ ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَي عَنِ ٱلشُّرْبِ فِي آنِيةً ِ ٱلذَّهَبِ وَالْفِظَّةِ ، وَنَهَى عَنْ أَبْسِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْحَرِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْ كَبِّ عَلَيْهَا ، وَنَهَى عَنِ الْمُنْهَةِ ، وَنَهَى عَنْ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ (طب ـ عن معاوية) \* نَهَى عن الشَّرْبِ قَائْمًا وَٱلْأَكُلُ قَائْمًا ( الضياء عن أنس ) \* نَهَى عَنِ النُّمرُ بِ مِنْ أُنْهَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفُخَ فِي الْشَّرَابِ (حمدك ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السُّقَاءِ (د ت ه ـ عن ابن عباس ) \* نَهِّى عَنِ الْشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَعَنْ رُ كُوب ٱلجَلَّالَةِ وَالمُحَشَّةِ (حم ٣ ك \_ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن الشَّفَادِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ ٱلشَّهْرَ ۖ تَيْنِ : رِقَّةِ ٱلثِّيَابِ ، وَغِلَظِهِا ، وَلينِها ، وَخُشُو نَهُما ، وَطُو لِهَا ، وَقِصَرِها ، وَلَـكِنْ سَدَ ادْ فِيمَا بَبْنَ ذَلِكَ وَٱقْتَصَادُ (هب عن أبي هويرة وزيد بن ثابت ) \* نَهَى عَنِ الْصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرً يْن (البزار طب \_ عن أبي بكر) \* نَهَى عَنِ الْصَّأَءِ وَٱلِا حْتِبِاءِ فِي نَوْبِ وَاحِدٍ (د ـ عن جابر) \* نَهَى عَنِ الصُّورَةِ (ن ـ عن جابر) \* نَهَى عَنِ الْصَّلاَّةِ بَعْدَ الْصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ النَّمَّسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ( ق ن ـ عن عمر) \* نَهَى ءَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقُبُورِ (حب ـ عن أنس) \* نَهَى ءَنِ الْصَّلاَةِ فِي آلِحَمَّامِ ، وَعَنِ السَّلاَمِ عَلَى بَادِي الْعَوْرَةِ ( عق ـ عن أنس ) \* اَهَى عَنِ **الْصَّ**لَاةِ فِي السِّرَاوِ بِلِ (خط \_ عن جابر ) \* اَهَى عَنِ الْصَّلاَّةِ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الجُمُهُةِ ﴿ الشَّافَعِي عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* كَلهَى عَنِ النَّاحِكِ مِنَ النَّوْرَطَةِ ( طس ـ عن جابر ) \* نَهَى عَنِ الطُّعَامِ ٱلْحَارِّ حَقَّى يَبْرُدُ وَ هب \_ عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا) \* نَهَى عن الْعَبِّ نَفَسًا وَاحِدًا ، وَقَالَ ذَٰلِكَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ ( هب ـ عن ابن شهاب مرسلا) \* نَهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ ٱلحَجِّ (د ـ عن رجل ) \* نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَٱلْإُسْتِهَا عِيهِ إِلَى الْغَيْمَاءِ ، وَعَنِي الْغِيبَةِ وَٱلْإُسْتِهِ عِيهِ إِلَى الْغِيبَةِ ، وَعَنِ الْنَسْمِيمَةِ وَالْإِسْيَاعِ إِلَى النَّمْيِمَةِ ( طب خط \_ عن ابن عمر ) \* نهَى عَنِ الْكُنَّ (طب \_ عن سعد الظفري ، ت ك عن عمران ) \* نَهَى عَنِ الْمُتَّعَةِ (حم \_

عن جابر ، خ عن على ) \* نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (ك ـ عن عمران ، طب عن ابن عمرو عن المفيرة ) \* نَهَى عَنِ اللَّجْرِ (هق ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَنِ المُعَاقَلَةِ وَالمُخَاصَرَةِ وَٱلْمُلَامَــَةِ وَالْمُنَابَذَّةِ وَٱلْمُزَابَنَةِ (خــ عن أنس) \* نَهَى عَنِ ٱلْمُعَا بَرَةِ ( حم ـ عن زيد بن ثابت ) \* نَهَى عَنِ ٱلْرَابِي ( ه ك ـ عن ابن أبي أوفى ) \* نَهَى عَن ٱلْزَابَنَةِ (ق ن ه - عن ابن عمر) \* نَهَى عَن ٱلْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَـلَةِ (ق ـ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنِ الْمُزَارَّعَةِ (حم م ـ عن ثابت بن الضحاك ) \* نَهْنَى عَنِ الْمُزَايِدَةِ ( البزار عن سفيان بن وهب ) \* نَهَى عَنِ الْمُفَدَّمِ ( ه - عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَنِ الْمَنَابَذَةِ ، وَعَنِ ٱلْمُلَامَــَةِ (حم ق د ن ٥ - عن أبي سعيد) \* نهي عَنِ ٱلْوُاقَعَةَ قَبْلَ الْلَاعَبَةِ (خط\_ عن جار ) \* نَهَى عَنِ المَيَاثِرِ ٱلْحُمْرِ وَالْقِسِيِّ (خ ت \_ عن البراء ) \* نَهَى عَنِ الْمِثِيرَةِ ٱلْأَرْجُوانِ (ت ـ عن عمران ) \* نَهَدَى عَنِ النَّجْشِ (ق ن ٥ ـ عن ابن عمر) \* نهسَى عَنِ النَّذْرِ (ق دن ه \_ عن ابن عمر) \* نهسَى عَن الْبَغْيِ ( حم ت ه - عن حذيفة ) \* نَهْنَى عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَعَنِ النَّفْخِ في النَّشَّرَابِ (طب \_ عن زيد بن ثابت) \* نَهَنى عَنِ النَّفْخِ في النَّسَّرَابِ (ت ـ عن أبى سعيد) \* نَهَنَى عَنِ الْنَفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالْشَرَابِ (حم ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنِ النَّاوْحِ ، وَالْشِّمْرِ ، وَالْتَصَّاوِيرِ ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ ، وَٱلنَّبَرُّجِ ، وَالْغَيْنَاءِ ، وَٱلذَّهَبِ ، وَٱلْحَرِّ ، وَٱلْحَرِيرِ (حم ـ عن معاوية ) \* نَهُ مَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا (طب \_ عن ابن عباس) \* نَهُى عَنِ الْنَيَّاحَةِ (د\_عن أم عطية) \* نَهَى عَنِ النَّهْبَىٰ وَٱلْمُشْلَةِ (حم خ

عن مبد الله بن زيد) \* نهى عَنِ النَّهْبَةِ وَٱلْخَلِيسَةِ (حم ـ عن زيد بن خاله ) \* نَهْمَى عَنِ ٱلْوَحْدَةِ أَنْ يَكِيتَ ٱلرَّجُلُ وَحْدَهُ (حم ـ عن ابن عمر ) نَهُنَى عَنِ ٱلْوَسَمِ فِي ٱلْوَجَهِ وَٱلْصَرْبِ فِي ٱلْوَجَهِ (حم مت ـ عن جابر) \* نَهُ يَ عَنِ ٱلْوَشْمِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* نَهُ ي عَنِ ٱلْوِصَالِ (ق ـ عن ابن همر ، وعن أبي هريرة ، وعن عائشة ) \* نَهَـى عَنِ بَيْعِ اللَّمَارِ حَتَّى تَنْجُو ۗ مِنَ الْعَاهَةِ (طب ـ عن زيد بن ثابت) \* نَهْمَى عَنْ بَيْعِ الْشَّرَ بِالنَّمْرِ ( ق د ـ عن سهل بن خيشة ) \* نهَنِي عَنْ بَيْعِ ٱلثَّمْرَ بِالنَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْمِنْتِ بِالرَّبِيبِ كَبْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ آلزَّرْعِ بِالْحِيْطَةِ كَيْلًا (د ـ عن ابن عمر) نَهُى عَنْ بَيْمِ الْشَّارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ (حم ـ عن عائشة) # نَهُنَى عَنْ بَيْعٍ ِ النُّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ (حم ق – عن جابر ) \* نَهَى عَنْ بَيْعٍ ِ ٱلْتُمْرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّهُما ، وَعَنِ ٱلنَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو (خ ـ عن أنس) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (م ٤ – عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (حم ٤ ـ والضياء عن سمرة ) \* نهى عَنْ بَيْعِ ِ ٱلذَّهَبِ مِالْوَرِقِ دَيْنًا (حمق ن ـ عن البراء ، وزيد بن أرقم) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ (طب هق - عن عمران ) \* بَهَى عَنْ بَيْع السِّنينَ (حم م دن ه - عن جابر) \* أَمَّى عَنْ بَيْعِ السَّاةِ بِاللَّحْمِ (ك هق عن سمرة) \* بَهَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ النَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْسَمَّى مِنَ النَّارِ (حم م ن - عن جابر) \* نَهَى ءَنْ بَيْعِ الطَّمَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيـ فِ الصَّاعَانِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ ٱلزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ( البزار عن أبي هريرة ) \*

نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْفُرْ بَانِ (حم ده ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْكَالِيُّ بِالْكَالِيُّ ( لَهُ هَقَ \_ عَنِ ابنِ عَمْر ) \* نَهَى عَنْ بَيْعٍ ِ ٱللَّحْمِ بِالْحَيْوَ انِ (مالك والشافعي ك \_ عن سعيد بن المسيب مرسلا ، البزار عن ابن عمر ) \* بَهَى عَنْ بَيْعٍ ٱلْمُحَفَّلَاتِ (البَرَارِ ءن أنس ) \* نَهَى ءَنْ بَيْعٍ ٱلْمَصَامِينِ وَٱلْمَلَاقِيعِ وَحَمِلَ الْحَبَلَةِ (طب عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمُطْرَ ۗ وَبَيْعِ ٱلْفَرَرِ وَبَيْعْ ِ الثَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (حمد ـ عن على) \* نهتى عَنْ بَبْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَءَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ ٱلْمَاهَةَ (مدت \_ عن ابن عمر) \* بَهَتَى عَنْ بَيْعِ أَلُولُاءِ وَعَنْ هِبَتِّهِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) نَهْمَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ ٱلْحَبَلَةِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* نَهْمَى عَنْ بَيْعٍ ضِرَابِ ٱلجَمَلِ، وَعَنْ رَبِيْعِ ِ ٱلْمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لِيَتَّخْرَتُ (حم م ن ـ عن جابر ) نَهُ -ى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ آلَاءِ (م ن ه \_ عن جابر ، حم ٤ عن اياس بن عبيد) \* بَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةً (ت ن عن أبي هريرة) \* بَهَدَى عَنْ تَلَقّى الْبُيُوعِ (ت ه ـ عن ابن مسعود ) \* بَهَدَى عَنْ تَلَقَّى ٱلْجَلَبِ (ه ـ عن ابن عمر ) \* نَهُ عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ (ت ـ عن أبي هريرة) \* نَهَى عَنْ تَمَنِ ٱلْكَالْبِ إِلاَّ ٱلْكَالْبَ ٱلْمُعَلَّمَ (حمن عن جابر) \* نَهَى عَنْ تَمَن ٱلْكَلْبِ، وَثَهَنِ ٱلْخُنْزِيرِ، وَثَهَنِ ٱلْخَنْرِ، وَعَنْ مَهْرِ ٱلْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ (طس \_ عن ابن عمرو) \* بَهْتَى عَنْ ثَمَن ٱلْكَابُ ، وَتَمَن ٱلدَّم وَكَسْبِ ٱلْمَغِيِّ (خ ـ عن أبى جعيفة ) # بَهَدَى عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ، وَمَنْ مَمَّنِ السِّنَّوْرِ (حم ٤ لئـ عن جابر) \* نَهْمَى عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَلْبِ وَمَهْرِ ٱلْبَغِيِّ

وَخُلُوانَ الْكَاهِنِ ( ق ٤ ـ عن ابن مسعود ) \* نَهَدَى عَنْ جَلْدِ ٱلْحَدُّ في ٱلمَسَاجِدِ ( ه \_ عن ابن عمرو ) \* نَهَــى عَنْ جُــــُودِ السِّبَاعِ ( ك \_ عن والد ابى المليح) \* نَهَسَى عَنْ حَلْقِ ٱلْقَفَا إِلاَّ عِنْدَ ٱلْحِجَامَةِ (طب عن عمر) \* نَهَى ءَنْ خَاتَمُ الذَّهَبِ (م ـ ءن أبي هريرة) \* نَهَى عَنْ خَاتَمُ الذَّهَبِ وَعَنْ خَاتُمَ لِلَّهِ لِهِ مِن ابن عمرو ) \* نَهَـى عَنْ خِصَاءِ أَلْحَبْلِ وَالْبَهَائُمِ وَحِ مِ عِن ابن عِمر ) \* نَهْتَى عَنْ ذَبِيعَةِ ٱلْجُومِيِّ ، وَمَيْدِ كَلْبِهِ وَطَأَتُر مِ ( قط \_ عن جابر ) \* نَهَى عَنْ ذَبيحَةِ نَصَارَى الْمَرَب (حل \_ عن ابن عباس) \* بَهَدَى عَنْ ذَبَائِمِ ٱلْجِبِّ ( هق \_ عن الزهرى مرسلا ) \* بَهمَى عَنْ رُ كُوبِ النُّمُورِ ( ٥ ـ عن أبي ربحانة ) \* يَهَى عَنْ سَبِّ ٱلْأَمْوَاتِ ( ك عن زيد بن أرقم ) \* نَهَى عَنْ سَلَفٍ ، وَ بَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَ بَيْعٍ مَالَيْسَ عِنْدَكَ ، وَرِ نِحِ مَاكُمْ تَضْمَنْ (طب \_ عن حكيم بن حزام) \* نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ ٱلشَّيْطَانِ ( د ـ عن ابن عباس وأبى هريرة ) \* نَهَى عَنْ صَبْرِي ٱلرُّوحِ وَخِصاءِ الْبَهَامُمِ ( هق - عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ صَوْم سِتَّة أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : ثَلَاثَةِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ ٱلْأَصْحَى ، وَيَوْم ٱلْجُمُعَةِ كُخْتَصَّةً مِنَ ٱلْأِرَّامِ (الطيالسي عن أنس) \* نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَالْنَاحْرِ ( ق ـ عن عمر ، وعن أبي سعيد ) \* نَهَى عَن ْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ (حم ده ك ـ عن أبى هريرة ) \* نَهَىٰ عَنْ صِيام رَجَبِ كُلِّهِ ( ه طب هب ـ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ صِيام يَوْم ٱلجُمُعَةِ ( حم ق ٥ ـ عن جابر) \* نَهَى عَنْ صِيام يَوْم السَّبْتِ (ن \_ والضياء عن بشر المازني )

\* نَهَى عَنْ صِيام يَوْم قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْأَشْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَأَيَّام الْتَشْرِيق (هِق - عن أَبِي هُريرة ) \* نَهَى عَنْ ضَرْبِ ٱلدُّفِّ ، وَلِمْبِ الْصَّنْجِ ، وَضَرَّب ٱلزُّمَّارَةِ (قط من على) \* نَهَى عَنْ طَعَام لِلْتَبَارِ يَيْنَ أَنْ يُو كُلَّ (دك عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَعْلِ (حم خ٣ ـ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفْيِزِ الطَّحَّانِ (قط\_عن أبي سعيد) \* نَهَى عَنْ عَشْرِ : ٱلْوَشْرِ ، وَٱلْوَشْمِ ، وَٱلنَّنْفِ ، وَمُكَامَعَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلرَّجُلَ بِهَ بِنْ شِعارٍ ، وَمُكَامِعَةَ لَلُو أَةِ لَلُو أَةً بِنَبْرِ شِعَارٍ ، وَأَنْ يَجِعْلَ ٱلرَّجُلُ فِي أَسْفَلَ ثِيبَابِهِ حَرِيرًا مِثْلُ ٱلْأَعَاجِمِ، وَأَنْ يَجْعُلَ عَلَى مَنْكِبَيهِ حَرِيرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِمِ، وَعَنِ أُنَّهُ بَي وَرُ كُوبِ النُّمُورِ ، وَلُبْسِ آخَاتُم إِلاَّ لِنِي سُلْطَانِ (حمد ن \_ عن أبي ريحانة) \* نَهَى عَنْ فَيْمِ النَّمْرَةِ ، وَقَنْسِ آلزُّطَبَةِ (عبدان وأبو موسى عن اسحق) \* نَهَى عَنْ قَمْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ : الْذَهْ لَةِ ، وَالْذَهْلَةِ وَالْهُرُهُ لِهِ ، وَالْصَّرَدِ (حم د . \_ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ قَدُّلِ ٱلْخَطَاطِيفِ ( هق \_ عن عبد الرحمن ابن معاوية المرادى مرسلا) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ الْصَّبْرِ ( د ـ عن أبي أيوب) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ الْصُّرَدِ وَالْصِّفْدَعِ وَالْنَبُّدلَةِ وَأَلْمُدُهُدِ (هـ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ ٱلصَّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ (حمد ن ك م عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ الْنَسَاءِ وَالْصَّابْيَانِ (ق ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلاَّ أَنْ يُؤذِي (طب \_ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ قِسْمَةِ الْصِّرَارِ ( هق \_ عن نصير مولى معاوية مرسلا ) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ ٱلْإِمَاءِ (خ د \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ ٱلْأُمَةِ حَتَّى يَفْلَمَ مِنْ أَنْ هُوَ (دك

عن رافع بن خدیج) \* نَهَى عَنْ كُسْبِ الْحَجَّامِ ( ٥ - عن ابن مسعود) \* نَهَى عَنْ لُبْسَتَبْنِ : نَهَى عَنْ لُبْسَتَبْنِ : الْمَشْهُورَةِ فَى مُسْنِهَا وَالْمَشْهُورَةِ فَى مُبْعِهَا (طب - عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ لَبُسْتَبْنِ : المَشْهُورَةِ فَى مُبْعِهَا (طب - عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ لَبَسَ الْجَارِّلَةِ (دك - عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ لُقطَةِ الحَلَجِ (حم م د ابن المَبِي الْجَارِّلَةِ (دل و الله عن المَبِي عَنْ الله عن عَنْ عَمَاشُ النَّسَاءِ (طس ن - عن عن عبد الرحن بن عَبَان التبيي ) \* نَهَى عَنْ عَمَاشُ النِّسَاءِ (طس ن - عن عبد الرحن بن عَبو السّبَعِ عَنْ السّبِي ) \* نَهَى عَنْ السّبِي عَنْ السّبِي ) \* نَهَى عَنْ السّبِي عَنْ السّبِي ) \* نَهَى عَنْ السّبِي كَانُ السّبِي كَانُ السّبِي عَنْ السّبِي كَانُ السّبِي كَانَ السّبِي كَانَ السّبِي كَانَ السّبِي كَانَ السّبِي عَنْ عَبد الرحن بن شبل ) .

## حرف الهاء

هَاجِرُوا تُورِيُوا أَبْنَاءَ كُمْ تَجْدًا (خط - عن عائشة) \* هَاجِرُوا مِنَ اللهُ نَيَا وَمَا فِيهَا (حسل - عن عائشة) \* - ز - هذَا آبِنُ آ دَمَ وَهذَا أَجَلُهُ وَثَمَ أَمَلُهُ وَمَ أُمَلُهُ (حم ت ن ه حب - عن أنس) \* - ز - هذَا أَسْبَعَ الْوُضُوء ، وَهُوَ وُضُوئِى ، وَوُضُوء خَلِيلِ آلله إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَأَ هَكَذَا ، يَعْنِي الْوُضُوء ، وَهُو وُصُوئِى ، وَوُضُوء خَلِيلِ آلله إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَأَ هَكَذَا ، يَعْنِي الْوُصُوء ، وَهُو وَصُوء خَلِيلِ آلله إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَأَ هَكَذَا ، يَعْنِي الْوَصُلُو أَنْهَا لَهُ الله وَمَنْ الله وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُولُولُولُولُولُهُ وَمُولُولُولُولُهُ وَمُنَا أَجُلُهُ وَمُنَا أَجُلُهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنَا أَمُولُهُ وَمُنَا أَجُلُهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَهُولُولُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولُولُهُ وَمُولُولُولُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولُولُولُولُولُولُهُ وَمُولُولُهُ وَمُنْ اللهُ الل

هُوَ خَارِ جُ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ ٱلْخُطُوطُ الْصَّفَارُ ٱلْأَعْرَاضُ : فَإِنْ أَخْطَأُ هَذَا نَهَشَهُ هٰذَا ، وَإِنْ أَخْطَأُ هٰذَا نَهُشَهُ هٰذَا (حم خ ه ت ـ عن ابن مسعود) \* هٰذَا الْقَرْعُ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا (حمن ٥ - عن جابر بن طارق) \* - ز - هذا آلَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْسَّاءِ ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْنَا مِنَ اللَّا أَكِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ هٰذَا ٱلمَوْقِفُ، وَعَرَنَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ( ٥ ـ عن على ) \* ـ ز ـ هٰذَا ٱلْوُضُوم هَنَ زَادَ عَلَى هَٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى وَظَلَّمَ (حم ٥ ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ هٰذَا أَوَانَ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَيَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء مَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَازِ يَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُكَ مِنْ فُفْهَاءِ أَهْلِ اللِّينَةِ ، هٰذِهِ الْتُوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارَى مَاذَا يُنْنِي عَنهُم ؟ (تك ك \_ عن أبي الدرداء ، حم ، ك عن زياد بن لبيد) \* \_ ز \_ هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهُ أَمَاةُ ٱلحَوْبِ ( خ - عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ هذا جَبَلُ يُحِبِنُنَا وَنُحُبِيُّهُ ( ق ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ هٰذَا حَجَرْ رُمِيَ بِهِ فِي الْنَّارِ مُنْذُ سَبْفِينَ خَرِيفًا فَلَهُو يَهُوْي فِي الْنَارِ الآنَ حِينَ أَنْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا (حم م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ هٰذَا خَالِي فَلْيُرِنِي أُمْرُوْ خَالَهُ (ت ك \_ عن جابر) \* \_ ز\_ هٰذَا شَهْرُ ُ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَكُمْ ثُنْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْنَارِ ، وَتُسَلَّسُلُ فِيهِ السَّيَاطِينُ (حم ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ هٰذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالِ وَكَانَ بِهِٰذَا ٱلْحَرَمِ بِنَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ ٱلنِّقَمْةُ الَّتِي أَصَابَتْ فَوْمَهُ بِهِذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَاكِ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنُ مِنْ ذَهَبِ إِنْ أَنْتُمْ

نَبُشَتُمْ عَنَهُ أَصَبَتُمُوهُ مَعَهُ (د\_عن ابن عمرو) \* \_ز\_ هٰذَا قَبْرُ فُلاَنِ بَعَنَهُ سَاعِياً عَلَى آلِ فُلاَنِ فَعَلَ أَبْرِةً فَدُرِّعَ ٱلآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارِ (حمن ـ عن أَبِي رَافِعٍ ﴾ \* ـ ز ـ هٰذَا قُرَحْ ، وَهُوَ المَوْقِفُ ، وَجَمْعُ ۖ كُلُّهَا مَوْقِفَ ، وَنَحَرَ ْثُ هَاهُنَا ، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ ۖ فَانْحَرُ وَا فِي رِحَالِكُمْ ۚ (د\_عن على) \* \_ ز\_ هٰذَا قُرَحْ ، وَهُوَ المَوْقِفُ ، جَمْعُ كُلُّهَا مِوْقِفَ ، هٰذَا المَنْحَرُ وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ (ت ـ عن على ) \* ـ ز ـ هٰذَا مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ، يَهْنِي طَلْحَةَ (ت ـ عن إ طلحة ) \* \_ ز \_ هٰذَا مِنِّي، يَعْنِي ٱلْحَسَنَ ، وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِيِّ ( د \_ عن اللقدام ابن معديكرب) \* \_ ز\_ هٰذَا مَوْضِعُ ٱلْإِزَارِ : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِياً دُونَ ٱلْكَمْبَيْنِ (حم ت ن ه حب عن حذيفة) - ز - هٰذَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مِنَ النَّهِيمِ ٱلَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ: ظِلٌّ بَارِد، وَرُطَبُ طَيِّبُ ، وَمَالِهِ بَارِدُ (ت \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَ أَءَ ، وَكُمْ يَكْتُبِ آللهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ ، وَأَنَا صَائَّمْ : فَمَنْ شَاء فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ (ق\_عن معاوية) \* \_ ز\_ هٰذَانِ آبْنَاَى وَأَبْنَا بِنْتِي ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُما فَأَحِبُّهُما وَأَحِبُّ مَنْ يُحِيبُهُما (تحب ـ عن أسامة بن زيد) - ز - هذان السَّمْ وَالْبَصَرُ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ (تك ك - عن عبد الله بن حنطب) \* - ز - هٰذَ انِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مِنَ ٱلْأُوالِينَ وَٱلآخِرِينَ إِلاَّ النَّهِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَآتُحُدْبِر ْهُمَا يَا عَلِيٌّ ، يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (ت عن أنس وعلى ) \* \_ ز \_ هذه إدامُ هذه ( د \_ عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرسلا) \* هٰذِهِ ٱلْحُشُوشُ مُعْتَضَرَةٌ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ ٱللهِ

(ابن السنى هن أنس) ﴿ هٰلِيوِ ٱلنَّارُ جُزَّهُ مِنْ مِانَةٍ جُزَّهُ مِنْ جَهُمْ ﴿ حَمَّهُ ﴿ حَمَّهُ ﴿ عن أبي هريرة) \* - ز ـ هذه بتلك السَّبقة (حم د ـ عن عائشة) \* - ز - هذه ثُمُ ظَهُورُ ٱلْمُصْرِ ، قَالَةُ وَاللَّهِ الْأَزْوَاجِهِ فِي حَقَّةِ ٱلْوَدَاعِ ( مِم د ـ عن أبي واقد) \* ـ ز ـ هٰذِهِ رَحْمَةُ لَهُ عَلِما اللهُ في تُقُوب مَنْ يَسَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْمُحُمُ ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَاء ( حرى دن هـ عن أسامة بن زيد ) ﴿ \_ ز\_ هَٰذِهِ صَــ لاَةُ الْبُيُوتِ، يَعْنِي السَّبْحَةَ بَعْدَ الْعُرْبِ (د\_عن كعب بن عجرة ) \* - ز - هٰذِهِ طَابَةُ ، وَهٰذَا أُحُدُ ، وَهُوَ جَبَلَ بُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ (حم ق عن أبي حميد ) \* - ز - هٰذِهِ عَرَافَةُ وَهُوَ المَوْتِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْتَفِكُ . (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ هٰذِهِ مُمْرَةُ ٱسْتَمْتَمْنَا بِهَا : فَنَ كُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ٱلْهَدْئُ فَلْيُحِلُّ ٱلْحِلَّ كُلَّهُ ۚ فَإِنَّ ٱلْمُمْرَّةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي ٱلْحَجَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِياْمَةِ (حمم - عن ابن عباس) \* - ز- هٰذهِ مُعَاتَبَةُ ٱللهِ لِعَبْدِهِ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ ٱلحُمَّى وَالنَّكُبُةِ حَتَّى ٱلبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّ فِمَيْصِهِ فَيَهُمْدُهَا فَيَفْزُعُ لَمَّا حَتَّى إِنَّ الْعَبُّدُ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَغْرُجُ النِّبْرُ ٱلْأَحْمَرُ مِنَ ٱلْكِيدِ (تـ عن عائشة ) \* ـ ز\_ هٰدِهِ وَهٰدِهِ سَوَاءٍ ، يَنْنِي الْخُنْصَرَ وَالْإِنْهَامَ (حمخ ت ن ه ـ عن ابن عباس ) \* هَأْشِيمُ وَٱلْمُطَّلِبُ كَهَا تَيْنِ ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُما ، رَبُّونَا صِفَارًا ، وَحَمُّلُونَا كِبَارًا ( هِق \_ عن زيد بن على مرسلا ) \* ـ ز ـ هٰـكَذَا ٱلْوُضُوهِ ، فَنَ زَادَ عَلَى هٰذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدُ أَسَاء وَظَلَمَ (حمد ن . ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ هَكَذَا فَإِنَّمَا ٱلْأُسْتَئِذَانُ مِنَ النَّظَرِ ( د عن سعد ) \* \_ ز \_ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ ٱلْقيامَةِ ( ت ه ك ـ عن ابن عمر ) \*

\_ ز\_ هَامُنَا أَحَدُ مِنْ بَنِي فُلَانِ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ (حمد ـ عن سمرة ) \* \_ ز\_ هَهُنَا أَرْضُ الْفِتَانِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (ت\_ عن ابن عر) \* هُمُناً تُسْكَبُ أَلْهَ بَرَ اتُ ، يَدْى عِنْدُ أَلْحَجَر ( ه ك عن ابن عمر ) \* هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَنَى وَأَسْتَشْفَى (م ـ عن عائشة ) \* هَجْرُ ٱلْمُسْلِمِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ ( ابن قانع عن أبي حدرد ) \* هَدَاياً الْعُمَّالِ حَرَامٌ كُلُّهاً (ع ـ عن حذيفة ) \* هَدَايا الْعُمَّال عُلُولُ (حم هق ـ عن أبي حميد الساعدي) هَدِيَّةُ ۚ ٱللَّهِ ۚ تَعَالَى إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ ٱلسَّائِلُ عَلَى بَابِهِ (خط في رواة مالك عن ابن عمر ) \_ ز \_ هَدَمَ ٱلْمُتْعَةَ النَّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَٱلْمِيرَاثُ (حب \_ عن أبي هريرة) \_ ز\_ هلَ أُنْتِ إِلاَّ إِصْبَعْ مُعِيتِ ، وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ مَالَقِيتِ (حم ق ت ن \_ عن جندب البجلي ) \* \_ ز \_ هَلْ أَنتُمْ \* تَارِ كُولِي أُمْرَالًى لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِ هِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ (د\_عن عوف بن مالك) \* \_ ز\_هَلْ أَنْتُمْ تَأْرَكُونَ لِي أُمْرَانًى إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثُلِ رَجُلِ ٱسْتَرْعَى إِيلَّا أَوْ غَنَا فَرَعَاهَا ثُمُ ۚ يَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأُوْرَدُهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشِرِبَتْ صَفْرَهُ وَتَرَ كَتْ كَدَرَهُ ، فَصَفُوهُ لَـكُمُ ۚ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِم ۚ (م ـ عن عوف بن مالك ) \* ـ ز ـ هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ ؟ تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيةٍ (د\_عن أبي ذر) \* \_ ز\_ هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ الْسَّهَاءِ وَٱلْأَرْضِ ? بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خُسِمِائَة سَنَةً ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاء إِلَى سَمَاء مَسِيرَةُ خَمْسِ أَهُ سَنَةً ، وَكَنْفُ كُلِّ سَمَاء خَمْمُ إِنَّهُ سَنَةً وَفُوْقَ السَّاءِ السَّابِعَةِ بَحْرْ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَا بَيْنَ ٱلْسَّاءِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَٰلِكَ تَمَانِيَةُ أَوْعَالِ بَيْنَ رُ كَبِهِنَّ وَأَظْلَافِينَّ كَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ثُمُّ

فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرَّشُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفِلِهِ كَمَا آبِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَاللهُ سُبْعَالَهُ وَ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَغْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٍ (حم ت لئـ ـ عن العباس ) \* \_ ز \_ هلُ تَدُرُونَ مَا أَلْكُوثُرُ \* هُوَ بَهُو أَعْطَانِيهِ رَبِّي فِي ٱلْحَنَّةِ عَلَمْ إِخَيْرُ كَثِيرِ "، تَرَدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَّدُ الْحَوَاكِب يُخْتَلَجُ الْمَبْدُ مِنْهُمْ ۚ فَأْقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمْتِي ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حم م د ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ؟ قَالَ اللهُ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِر ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَ مُعَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرْ ۖ بِالْكُوَّا كِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا: فَذَٰلِكَ كَافِرْ بِي وَمُؤْمِنْ بِالْكُوَاكِبِ (حم ق د ن \_ عن زيد بن خاله) \* \_ ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَاهَٰذَا ؟ هَذَا الْعَنَانُ ، هَٰذِهِ رَوَايَا ٱلأَرْضِ يَسُوقُهُ ٱللهُ إِلَى قَوْمِ لِا يَشْكُرُ ونَهُ وَلاَ يَدْعُونَهُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْ قَكُمْ ۚ فَإِنَّهَا ٱلرَّقِيمُ سَقَفْ تَحْفُوظُ وَمَوْجٌ مَكَفُوفٌ ، هَلْ تَدَرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا ۚ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا خَسُهَا نَقَ سَنَةً ۚ ، هَلَ تَدَّرُونَ مَا فَوْقَ ذَٰلِكَ إ فَإِنَّ فَوْقَ ذَٰلِكَ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِيانَةِ سَسْنَةً فِي عَدَدِ سَبْع سَلْمُوات مَا أَيْنَ كُلِّ سَمَاء بني كَمَا آيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، هَلْ تَدْرُونَ مَافَوْقَ ذلكِ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّمَاءينِ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَعَدَّ كُمْ ﴿ فَإِنَّهَا ٱلْأَرْضُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا ٱلَّذِي تَعَنْ ذَٰلِكَ ﴿ فَإِنَّ تَحْنَهَا أَرْضُ أُخْرَى بَايْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَسِمِائَةِ سَمنَةً حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ بَانَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَسْمِائَةَ سَنَةً ِ (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ هَلْ تَرَوْنَ

قِبْلَتِي هُهُنَا ، فَوَاللهِ مَا يَعْنَىٰ عَلَىٰ خُشُوءُكُم وَلا رُ كُوءُكُم إِنَّى لاَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظُهُرٍ ي ( مالك ق \_ عن أبي هريرة ) \* هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى : إِنِّي لَأْرَى مَوَاقِعَ الْفِيْنَ خِلاَلَ بُيُو يَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْدِ (حم ق ـ عن أسامة ) \* \_ ز \_ هَلْ تُضَارُ ونَ في رُولِيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِ بِرَةِ صَعْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ، وَهَلْ تُضَارُّ وَنَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدَرِ صَحُوًّا لَيْسَ فِيها سَحَابٌ، مَا تُضَارُّونَ في رُولَيَةِ آللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّكَمَا تُضَارُّونَ فَيرُولَةِ أَحَدِهِمَا ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيامَةِ أَذَّنَ مُؤْذِنُ لِيَدْبُعُ كُلُّ أُمَّدُ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرً ٱللهِ مِنَ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلْأَنْصَابِ إِلاَّ يَنَسَاقَطُونَ فِي ٱلْنَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ ٱللَّهُ مِنْ بَرْ وَفَاجِر ، وَغَيْرَ أَهْلِ الْكِيتَابِ فَيَدْعَى الْيَهُودُ فَيَقَالُ لَمُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا بْنَ ٱللَّهِ فَيْقَالُ : كَذَّ بْتُمْ ، مَا ٱتَّخَذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَهِ . فَمَاذَا تَبَغُونَ \* قَالُوا : عَطِشْنَا يَارَبُّنَا فَٱسْفَيْنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ : أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى الْنَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَمُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَمْبُدُ المَسِيحَ آبْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَمُمْ : كَذَّ بَيْمُ ، مَا أَتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدِ . وَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا تَبِنُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرَ دُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فى النَّارِ حَتَّى إِذَا كُمْ يَبِنْ وَ إِلاَّمَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللَّهَ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ ٱلْعَالَمِين فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُونُهُ فِيهاً ، قَالَ لَهَا تَنْتَظِرُونَ ؟ تَنَبَّدُمُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَمْبُدُ ، قَالُوا يَا رَبُّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي ٱلدُّ نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِم وَكُمْ

مُعَامِيهُمْ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ ؛ ثَمُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْقاً مَرْ تَيْنِ أَرْ تَلَاقًا عَلَى إِنَّ يَعْفَرُمُ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقُلِبَ ، فَيَقُولُ هَلَ بَيْفَكُم وَ بَيْنَهُ آية فَتَعْرِ فُونَهُ مِهَا \* فَيَقُولُونَ نَعْمِ السَّاقُ ، فَيُكُنَّفُ عَنْ سَاقٍ فَلا يَبْقَى مَنْ كَالَ يَسْجُدُ لِلهِ مِنْ تِلْقَاءِ تَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ ٱللَّهُ لَهُ بِالسَّجُودِ، وَلاَ يَبْهَى مَنْ كانَ يَسْجُدُ ٱبْقَاءُ وَرِيامَ إِلاَّ جَلَّ آللُهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْحُدُ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ بَرْ فَعُونَ رُزُوسَهُمْ ، وَقَدْ يَحَوَّلَ فَي الصُّورَةِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ: فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ ٱلْحِسْرُ عَلَى جَهَمْ وَتَحِلُّ الشُّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : ٱللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ : قيلَ بِمَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا ٱلْجِسْرُ ؟ قَالَ دَحِضْ مَزَّلَّهُ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ تَـكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ ، 'يَقَالُ لَمُمَا السَّعْدَانُ فَيَنُرُ للُّوْمِنِيُونَ كَطَرْفِ ٱلْمَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَارِّيمٍ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ ٱلْجَيْلِ وَٱلرَّكَابِ: فَنَاجِ مُسَلِّمٌ ، وَتَخْدُونٌ مُرْسَلٌ ، وَمَكَدُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْوُمِينُونَ مِنَ النَّارِ . فَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِرِهِ مَا مِنْ أَحَدِ مِنْهُكُمْ ۚ إِأْشَدُ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي ٱسْتِيفَاءِ ٱلْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يُعَلُّونَ وَ يَحُجُونَ فَيْهَالُ لَهُمْ : أَخْرِجُوا مَنْ عَرَ فَتُمْ فَتَنْحَرَّمُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَنْغُرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ وَ إِلَى رُكْبَتَنِهُ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا مَا بَقِي فِيهَا أَحَدُ ۚ مِّنْ أَمَرُ تَنَا بِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَرْجِبُوا فَنْ وَجَدْ ثُمُ فى قَلْبِدِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُمْ نَذَرْ فِيهِا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْ تَنَا بِيرِ ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِمُوا فَنَ وَجَدْتُمْ فَي مَلْبِدِ مِثْقَالَ

نِصْفَ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأْخْرِ جُوهُ فَيَخْرِ جُونَ خَلْقاً كَثِيرًا، ثُمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا لمْ نَذَرْ فِيهِمَا مِمْنْ أَمَرْ تَنَا أَحَدًا ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْ ثُمَّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ خَسِيْرِ فَأَخْرِ جُوهُ فَيَخْرِ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا ، فَيَقُولُ اللهُ : شَفَعَتِ اللَّائِكَةُ وَشَفَعَ الْنَبْبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَكُ يَبِيْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ فَيَقْبِضُ قَبِثْهَ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً كَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا خُمًّا فَيُلْقِيهِم فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ ٱلْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ ٱلْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا يَخْرُجُ ٱلْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى ٱلْحَجَرِ أُوِ الشُّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرَ وَأَخَيْضِيرَ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَيَغْرُجُونَ كَالْوَلُوءِ فَي رِقابِهِمُ ٱلْخُواتِمُ يَعْرِ فُهُمْ أَهْلُ ٱلْجَنَةَ هُوْلاَءِ عُمَّقَاءُ اللهِ مِنَ النَّارِ ٱلَّذِينَ أَدْخَامَهُمُ ٱلْجِنَّةَ بِفَصِيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدُّهُ وَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ ۚ فَهَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو َلَكُمُ ۚ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتُنَا مَاكُمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ ، فَيَقُولُ لَكُمْ عِندِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ : بِأَرَبُّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَلْمَا فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلَا أَمْ يُخَطُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا (حم ق - عن أبي سعيد) \* - ز - هَلْ تُضَارُ وْنَ فِي رُو أَيَّةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَ قِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُونِيَةِ ٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ فَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ تُضَارُّونَ في رُونَيَةِ رَبِّكُمْ ۚ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَا تُضَارُونَ فِي رُوْ بَهَرِ أَحَدِهِمَا فَيَنْقِي ٱلْمَبَدُ فَيَقُولُ أَيْ أُولُ أَكُمْ أَكُو مِنْكَ ، وَأَسَوِّدُكَ وَأُزَوِّ جِنْكَ ، وَأُسَخِّو لَكَ آخَيْلَ وَٱلْإِبِلَ ، وَأَذَرُكَ تَرَ أَسُ وَتَرْ بَعُ ، ﴿ فَهَ أُولُ كِلَي أَىْ رَبِّ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَ فَيَتَوْ

مُمَّ يَلْقِي الثَّانِيَ فَبَقُولُ لَهُ أَىٰ فُلُ : أَكُمْ أَكُرْ مُكَ ، وَأُسَوِّدُكَ ، وَأُزَوِّ جُكَ ، وَأُسَخِّ \* لَكَ آلَكِيْلَ وَٱلْإِبِلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتَرْ بَعْ ، فَيَغُولُ عِلَى أَىٰ رَبّ ، فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلِاقٍ ؟ فَيُقُولُ لا ، فَيَقُولُ إِنَّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ، ثُمَّ يَلْقَ الثَّالِثَ فَيَتُولُ لَهُ مِثْلَ ذَاكِ : فَيَقُولُ رَبِّ آمَنْتُ إِكَ وَبِكِتَا إِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرِ مَا أَسْتَطَاعَ فَيَفُولُ هَٰهُنَا إِذَنْ، ثُمُّ يُقَالُ ٱلآنَ نَبِمَتُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ ۚ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْهَدُ ظَلَّ \* فَيُخْتُمُ عَلَى فِيهِ ، وَيُقَالُ لِهَخِذِهِ ٱنْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَعُلَّمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمْلِهِ ، وَذَلكُ ليُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذَٰلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَشْخَطُ ٱللهُ عَلَيْهِ (م-عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز \_ هَلُ تَمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبِدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ هَلْ تَمَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَإِنَّكُمْ ثَرَوْنَهُ كَذَاكِ يَحْشُرُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْمًا فَلْيَنَّبِعُ فَيَنَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ ٱلشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَذَّبِعُ مُن مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ الطُّواغِيتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِهِمُ آللُهُ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَ آهِ الَّتِي يَعْرِ فُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكُ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى مَأْ تِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْ نِيهِمُ ٱللهُ فَي صُورَ آهِـ الَّتِي يَهُ فُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُم فَيَقُولُونَ : أَنْتَرَبُّنَا فَيَنَّبِعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ الْصِّرَاطُ أَيْنَ ظَهْرَ انَّىٰ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أُولًا مَنْ يَجُوزُ مِنَ ٱلرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَنْدِ أَحَدُ إِلاَّ ٱلرُّسُلُ ، وَكَلاَّمُ ٱلرُّسُلِ يَوْمَنَّذِي : ٱللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَفَي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَعْطَفُ

النَّاسَ بِأَعْمَا لِمِيمْ فَمِنْهُمْ مَنْ بُو بَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرُّ دَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَقَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَ مُمَّتِهِ مِنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ أَمَرَ اللَّائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَيُخْرِجُونَهُمْ ۚ وَيَعْرِ فُونَهُمْ ۚ بِآثَارِ السَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْ كُلِّ آثَارَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، وَقَلْ أَمْنُحِشُوا فَيُصَّبُّ عَلَيْهِمْ مَا وَالْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجُبَّةُ فَي حِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفُرُغُ اللَّهُ مِنَ الْمَضَاءِ ، يْنَ الْمِبَادِ ، وَيَبْــتَى رَجُلْ بَيْنَ ٱلجُنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً ٱلجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ آصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَشَبَنِي رِ يَحُهَا وَأَخْرَ قَنِي ذَكَارُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أَفْلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى آللهَ مَا يَشَاء مِنْ عَهَدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ آللهُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ فَاإِذَا أَقْمِلَ بِهِ عَلَى ٱلجَنَّةِ وَرَأَى بَهِ مُجَنَّهَا سَكَتَ مَاشَاء آللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ ٱلجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمَهَادَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ نَسْأَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُولُ يَارَبٌ لاَأْ كُونُ أَشْقَىٰ خَلْقِكَ وَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لا ، وَعِزْ تِكَ لاَ أَمْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَانِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَآبِ ٱلجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتُهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيسَكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَهُولُ يَارَبِّ أَدْخِلْنِي ٱلجَنَّةَ وَيَقُولُ اللهُ وَيُحَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ مَاأَغْدَرُكَ أَلِيسَ قَدْ أَعْطَيْتَ ٱلْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي أَعْطِيتَ فَيَقُولُ بَارَبِّ لاَنَجْءَلْنِي أَشْقِي خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ آللهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ

ٱلْجِنَّةِ فَيَقُولُ عَنَّ ، فَيَنَمَنِي حَتِّى إِذَا ٱنقَطَعَتْ أَمْنيَّتُهُ قَالَ آللهُ تَعَالَى ز د مِنْ كَذَا وَكَذَا ، أَقْبَلَ 'يُذَ كُرُ مُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا أَ ْمَهَتْ بِهِ ٱلْأَمَانِيُّ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لكَ ذَٰلِكَ وَمِثْـلُهُ مَعَهُ (حم ق \_ عنأبي هو يرة وعنأبي سعيد . لَـكِنَّهُ قَالَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ﴾ \* هَلْ تُنْصَرُونَ إِلاَّ بِضُعَفَا ثِكُمْ بِدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ (حـل ـ عن سعد ) \* هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرُ زَقُونَ إِلاَّ بِضَعَفَا بِنكُمْ (خ \_ عن سعد ) \* \_ ز\_ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدُ مِنْكُمْ آيْنَا إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (حم ت ن ه حب \_ عن أبي هريرة ) \* هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي قَلَى الْمَاءِ إِلاَّ ٱبْتَلَّتْ . قَدَمَاهُ كَذَالِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لاَ يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوبِ ( هب ـ عن أنس ) \* \_ ز\_ هلَ مِنْكُمْ رَجُلُ إِذَا أَنَى أَهْلُهُ ۖ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بِآبَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَٱسْتَتَرَ بِسِبْمِ اللَّهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَمْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا فَسَكَتُوا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثْنَ فَسَكَنْنَ فَجَثَتْ فَنَاةٌ كَمَابٌ عَلَى أَحَدِ رُ كُبَدَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِيْ لِيرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمْهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ : إِنَّهُمْ أَيُحَدِّثُونَ ، وَإِنَّهُنَّ لَيُحْدُثُنَّ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَثَلَ ذَٰلِكَ ؟ إِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ شَيْطًانَةٍ لَقَيَتْ شَيْطًاناً في السِّكَّةِ وَتَفَهَى حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ ٱلرِّجَالِ مَاظَهِرً ريحُهُ وَلَمْ يَظْهَرُ لَوْنُهُ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ ۖ وَلَمْ يَظْهَرُ ۚ رِيحُهُ ٱلاَ لاَ يُفْضِينَ ۚ رَجُلُ إِلَى رَجُــلِ وَلاَ آمْرَأَةٌ إِلَى آمْرَأَةِ إِلاَّ إِلَى وَلَدِ أَوْ وَالِدِ (دـ عن أبي هريرة ) \* هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِنْ قُرُيْش (حمخ \_ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ الْمُتَقَذِّرُونَ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ الْمُتَنَطِّمُونَ

حم م د ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ هَلَكَ كِيْرَى ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدُهُ وَقَيْضَرُ لَيَهُالِكُنَّ ثُمُّ لاَ يَكُونُ قَيْضَرُ بَعْدَهُ وَلَيُقْسَمَنَّ كُنُورُهُما في سَبيل الله (م - عن أبى هريرة ) \* هَلَـكَتِ آلرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءِ (م طب ك عن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ هَالَّ أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فَدَ بَعْتُمُوهُ فَا ْنَتَفَعْتُمْ بِهِ إِنَّمَا حَرْمً أَ كُلُهَا (حم م ٤ ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ هَلاَّ تَرَ كُنْمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، يَعْنِي مَاعِزًا (دك عن نعيم بن هزال) \* -ز - هَلُم إلى الْفِذَاءِ الْمُبَارَكِ، يَوْنَى السَّحُورَ (حم دن حب ـ عن العرباض) \* هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَاَشُو ۚ كُنَّةَ مِنْهِ ۗ وَ لَحَجُ ( طب ـ عن الحسين ) \* ـ ز ـ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ، يَعْنِي ٱلْوَالِدَيْنِ ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ منَ ٱلدُّنْيَا ، يَعْنِي ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ (حم خ - عن ابن عمر) \* - ز - هُبُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ بَوْمَ الْقِيامَةِ ٱلْأَكْبَرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ في عِبَادِ ٱللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامِنْ رَجُلِ يَهُوتُ يَثَرُكُ غَنَا أَوْ إِيلاً أَوْ بَقَرَا كُمْ يُؤَدِّ زَ كَأَتُهَا إِلاَّ جَاءَتُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ أَعْظُمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَعَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقضَى بَيْنَ النَّاسَ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ أُخْرَاها عَادَتْ أُولاَها (حم ق ت ن ٥ ـ عن أبي ذر) \* هِمَّةُ ۚ الْمُلَمَاءِ الرِّعَايَةُ ، وَهِمَّةُ السُّفْهَاءِ الرِّوَايَةُ ۚ ( ابن عسا كر عن الحسن مرسلا ) هُنَّ أَغْلَبُ ، يَهْ نِي النِّسَاء (طب عن أم سلة ) \* \_ ز \_ هُوَ آخْتِلاَسْ يَغْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَـــلاَةِ الْمَبْدِ، يَعْنِي ٱلْإِلْتِفِاَتَ (حم خ دن \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ هُوَ الْطَّهُورُ مَاوَ أَهُ آلِخُلُّ مَبْثَتَهُ (حم ٤ حب ك \_ عن أبي هريرة ، حم ه حب ك \_ عنجابر ، ه عن ابن الفراسي ) \* \_ ز\_ هُو َ حَرُ " كُلّهُ كَيْسَ لِلْهِ شَرِيكَ (حم دن \_ عن والد أبي المليح ) \* \_ ز\_ هُو َ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُو مِنْهَا لَنَا هَدِيّة (حم ق دن \_ عن أنس ، ق عن عائشة ) \* \_ ز\_ هُو َ فَ ضَخْصَاحِ مِنْ نَارِ وَلَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ ، يَ فِي أَبا طَالِبِ (ق \_ من نارِ وَلَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ ، يَ فِي أَبا طَالِبِ (ق \_ عن العباس ) \* \_ ز\_ هو ن عليك فإنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ إِنّهَا أَنَا آبُنُ آمْ أَقِ مِنْ عَن العباس ) \* \_ ز\_ هو ن عليك فإنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ إِنّهَا أَنَا آبُنُ آمْ أَقِ مِن فَرُيْسَ كَانَتُ مَا كُلُ الْقَدِيدَ ( ه ك \_ عن أبي مسعود البدري ، ك \_ عن قري محمود البدري ، ك \_ عن جوير) \* \_ ز\_ هي المانية أن هي المنجية أن تُنجيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ : يَهْنِي لَيْلَةً وَلَيْكَ أَنْ تَعْفِي لَيْلَةً وَلَا الْقَدْرِ ( د \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ هي في كُلّ رَمَضَان ، يَهْنِي لَيْلَةً وَالْعَدْرِ ( د \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ هي ما يَنْ أَنْ يَغِلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْفَى الطَّلَاةُ ، يَهْنِي سَاعَةَ الْإِجَابَ ( م د \_ عن أبي موسى ) \* الطَّلَاةُ ، يَهْنِي سَاعَةَ الْإِجَابَ ( م د \_ عن أبي موسى ) \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلى بال من هذا الحرف ﴾

- ز - أَهْ عِجْرَةُ هِجْرَانُ : هِجْرَةُ آلَحَاضِ ، وَهِجْرَةُ أَلْمَامِ اللّهَ وَالْمَامِ اللّهَ وَأَعْلَمُهُما اللّهَ وَأَعْلَمُهُما اللّهَ وَأَعْلَمُهُما اللّهَ وَأَعْلَمُهُما اللّهَ وَأَعْلَمُهُما اللّهَ وَالْمَامِ عُلُولٌ (طب - عن ابن الجُرّا (ن - عن ابن عمرو) \* الهَّدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ عُلُولٌ (طب - عن ابن عباس) \* الهَّدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَٱلْقَابِ وَٱلْبَصَرِ (طب - عن عصمة بن عباس) \* الهُدِيَّةُ تَدُورُ عَيْنَ الْمَسَمِ (فر - عن ابن عباس) \* الهُرَّةُ مَالُكُ ) \* الهُدِيَّةُ تَدُورُ عَيْنَ الْمَسَمِ ( ور - عن ابن عباس) \* الهُرَّةُ لَا تَعْطُمُ الصَّلَاةَ لِأَنْهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ( ه ك - عن أبى هريرة ) \* المُوسَى مَنْفُورُ لِصاحِيهِ مَا لَمْ يَدْمَلُ بِهِ أَوْ يَتَكَلَمُ ( حل - عن أبى هريرة ) \* المَوْسَى مَنْفُورُ لِصاحِيهِ مَا لَمْ يَدْمُلُ بِهِ أَوْ يَتَكَلَمُ ( حل - عن أبى هريرة ) \*

## حرف الواو

وَاكِلِي ضَيْفَكِ فَإِنَّ الضَّيْفَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْ كُلُّ وَخْدَهُ ( هب ـ عن ثوبان ) \* وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا يَرْ حَمْكِ آللهُ ( طب \_ عن قرة بن إياس ، وعن معقل بن يسار ) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُعَدَّ بِيدِهِ إِنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيْدَكُمْ مَا تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاًهُ ، وَأَيْكُمْ مَاتَرَكَ مَالًا ۚ فَإِلَى الْمَصَبَةِ مَنْ كَانَ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَهْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَـكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ ٱلجَنَّةَ لَا يَدْ خُلُهَا إِلَّا نَفُسْ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فَى أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّمْرَةِ ٱلْمَيْضَاءِ ف جَلْدِ الثُّوْرِ ٱلْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّمْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثُّوْرِ ٱلْأَحْمَرِ ﴿ قِ ـ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ ۖ وَمُزَيِّنَةٌ ۖ وَجُهَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ ٱللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدَ وَطَيِّي وَعَطَفَانَ (ت\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّدٍ بِيكِرِهِ لَمَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ في ٱلجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا (حمق \_ عن أنس ، حمق ت ن \_ عن البراء) \* \_ ز\_ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيدِهِ لَيَأْتِهَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ أَوْمْ وَلَأَنْ يَرَالِي ثُمَّ لَأَنْ يرَ آنِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ (حم م ـ عن أبى هريرة) # ـ زــ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِبَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَدٍّ صَاعُ حَبٍّ وَلاَ صَاعُ تَمْرٍ . ( ٥ ـ عن أنس ) \* \_ ز\_ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيكِهِ مَامِنْ عَبَدْ يُونُ نُنُ ثُمُّ يُسَدِّدُ إِلاَّ سُلكِ بِدِ فِي الْجُنَةِ وَأَرْجُو أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَد ْ حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُم ْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

ذُرِّ يَاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَمْوِينَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابِ ( ٥ ـ عن رفاعة الجهني ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدِّدٍ بيَدِهِ لاَ يَسْمَمُ بِي أَحَدُ منْ هٰدِهِ ٱلْأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَكُمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَعْجَابِ النَّارِ (حم م - عن أبي هريرة ) \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ أَرْتَفَاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْض وَإِنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَسِيرَة خَمْسِمِا ثَةَ عَامِم، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: وَفُرُشِ مَرْ فُوءَة (حمت ن حب \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ٱلسِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ إِذَا أَحْتَسَبَتُهُ (هـعن معاذ) \* ـ زـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ ٱلَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ للْعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْفَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَمْهِ نَارًا (ق دن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفِسْ بِيَدُّهِ لَأُنِيتَهُ ، يَهْنى ٱلحَوْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُوا كِبِهَا فِي ٱللَّٰبُلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُضجِيةَ آنيةٌ ٱلجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَيْسَ يَظُمُّ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَ ابَانِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ كَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمْانَ إِلَى أَ يُلَةَ مَاوُّهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ ٱللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ ٱلْعَسَلِ (حم م ت - عن أبي ذر) \* ـ زـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُنْدَادُ ٱلْغَرِيبَةُ مِنَ ٱلْإِيلِ مَن ٱلْحَوْضِ (خ - عن أبي هريرة ) # - ز - وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَأَ قَضِينٌ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ آللهِ ، ٱلْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُمِائَة وَتَفْرِ يَبُ عَلَمٍ ، وَهَلَى آمْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ ، وَأَغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى آمْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ آغْتَرَ فَتْ فَارْحُمْهَا (حم ق ٤ ـ عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى) # ـ ز ـ

وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ ۖ فَيَعْتَطِبَ عَلَى ظَهْرُهِ فَجَيْرٌ لَهُ منْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسَأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ (مالك خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* - ز - وَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَنَأْمُرُ أَنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُسْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ آللهُ أَنْ يَبِعْثَ عَلَيْكُمْ عِفَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبِ لَـكُمْ (حم ت \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي أَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا الَّنَّعِيمِ أَوْمَ الْقِيامَةِ أَخْرَ جَكُمْ مِنْ بُيُورِتَكُمْ ٱلْجُوعُ ثُمَّ كَمْ تَوْجِمُوا حَتَّى أَصَا بَكُمْ هَذَا النَّهِيمُ (م - عن أبى هريرة ) \* - ز - وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيكِهِ لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمُرَ بَحَطَب فَيُعْطَبَ ، ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤذَّنَ لَمَا ، ثُمَّ آمْرَ رَجُلاً فَيَوْمَ الْنَاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ فَأَحَرِّقَ عَلَيْمٍ بُيُوتَهُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَمْلُمُ أَحَدُهمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْفًا سَمِينًا أَوْ مَرْمًا تَيْنِ حَسَلَتَيْنِ لَشَهِدَ الْمِشَاء ( مالك خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ ۚ تَـكُونُونَ فِي بُيُو تِكُمْ عَلَى ٱلْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُونَ عَايْمًا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ اللَّاثِكَةُ وَلَأَظَلَّتْكُمْ بِأَجْنِيقَتِهَا وَلَـكِنْ يَاحَنْظُلَةُ سَامَةً وَسَامَةً (مم م ت ه ـ عن حنظلة الأسدى) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَدَهَبَ ٱللَّهُ بِكُمْ ، وَالْجَاءَ بَقَوْم يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغَفِّرُ وَنَ ٱللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ (حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَٱلَّذِي نَفْسي بِيدِهِ لَوْ لاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْوَٰمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُتُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلا أَجدُ مَأَا حِلْهُمْ عَآمِهُ مِمَا تَخَاَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةً لِنَوْرُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، وَٱلَّذِي لَفسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمُ أُخْيَا مُمَّ أُفْتَلُ ( حم ق ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيَأْ تِينَّ

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ ثَنَّء قَتَلَ ، وَلاَ يَدْرِي اللَّفْتُولُ فِي أَيِّ مَى \* قُدْلِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكُما مُنْسِطاً وَإِماماً عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَفْتُلُ ٱلْحِنْزِيرَ وَيَضَعَ ٱلْحِرْ يَةَ وَيَفِيضَ اللَّالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُ وَحَتَى تَكُونَ السَّفْدَةُ ٱلْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَمْ قَ تْ ه - عَنْ أَبِي هُرِيرَةٌ ﴾ \* - ز-وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ أَبْنُ مَرْ يَمَ لِفَجَّ ٱلرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمَرً ۗ الْوَلَيُكَبِّينَهُمَا (حم م – عن أبى هريرة ) \* – ز – وَٱلَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَاأُنْزِلَ فِىٱلْتَّوْرَاةِ وَلَا فِي ٱلْإِنْجِيلِ وَلاَ فِي أَنَّ بُورِ وَلاَ فِي الْفُرْ قَانِ مِثْلُهَا ، يَمْنِي أُمَّ الْقُرْ آنِ وَإِنَّهَا لَسَمْعْ مِنَ لَلَمَّا بِي وَالْقُرْ آنِ الْعَظِيمِ ٱلَّذِي أُعْطِيتُهُ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَامِنْ رَجُلِ يَدْعُو آمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ ٱلَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (م- عن أبي هو يرة ) \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الْصَّلَوَاتَ ٱلْحَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ ٱلزَّكَاةَ وَيَجْتَذِبُ الْكَبَائُرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ بِسَلَّامٍ (ن حب ك عن أبي هريرة وأبي سعيد ) # \_ ز\_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلاَ تُوْمِنُونَ حَتَّى تَعَابُوا ، أَوْلاَ دُلُّكُم عَلَى شَيْء إِذَا فَعالْمُوهُ تَعَا بَبْتُمْ : أُفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ (حمم دت ه ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز-وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَتَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّى يَهُرَّ ٱلرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّعَ عَلَيْهِ وَيَقُولَ يَا لَيْذَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ ٱلدِّينُ إِلَّا الْمَلاَه

(م . - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَكِهِ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ ، وَتَعْتَـالِدُوا بِأَسْيَا فِكُمْ ، وَبَرِثَ دُنْيَا كُمْ شِرَارُ كُمْ (حم ت ٥ ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ـ وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ ٱلْإِنْسَ ، وَحَتَّى يُكَلِّمَ ٱلرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نِعْـلِهِ ، وَيُخْبرَهُ فَخُذُهُ بَمَا يُحْدِثُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ (حم ت حب لئه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي لَهُمْ يَ بِيدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَّذِهِ وَوَلَّذِهِ (حم خ ن - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَهْ سِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ (حم ن - عن أنس) \* - ز - وَٱلَّذِي كَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبَدْ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (م - عن أنس) \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلَةٍ مِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ ٱلْإِيمَانُ حَتَّى يُحبَّكُمْ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ : يَأَأَيُّهَا الَّنَّاسُ مَنْ آذَى عَلَى فَنَدْ آذَانِي ، فَإِنَّمَا عَمُّ ٱلرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (حم ت ك \_ عن عبد المطلب بن ربيعة ، ك \_ عن العباس) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُكُلِّمُ أَحَدْ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكُلِّمُ في سَّنبيلهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَشْخُبُ ٱللَّوْنَ لَوْنُ ٱلدَّم وَٱلرَّبِحُ رِيحُ الْسُكِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَاللهِ إِنَّكِ لَحَمِق \_ عن أبي هريرة ) وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى ، وَلَوْ لاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكُ مِأَخَرَجْتُ (حم ت ، حب ك \_ عن عبد الله بن عدى بن الحراء) \* \_ ز \_ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْسًا كُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي (م د\_عن عاشة ) \* وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْبَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَمِعِينَ مَرَّةً ( خ - عن أبي هريرة ) \*

- ز - وَاللهِ إِنَّى لَأَسْمَمُ بُكَاء النَّسِّيِّ وَأَنَا فِي الصَّلاَّةِ فَأَخْفَتُ عَافَةَ أَنْ تُنفَّتَنَ أَمُّهُ (ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ وَاللهِ لَأَنْ يَلِيجَ أَحَدُ كُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ إِنْمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي آفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (حم ق ـ عن أَبِي هُرِيرة ) \* وَٱللَّهِ لَأَنْ يُهُدَى مِهُدَاكَ وَاحِدْ خَيْرُ لَكَ مِنْ مُمْ النَّعْمِ (د\_ عن سهل بن سعد ) \* وَٱللَّهِ لاَ يُلْقِي ٱللَّهُ حَبِيبَهُ فَى النَّارِ (ك \_ عن أنس) - ـ ز ـ وَٱللَّهِ لَلدُّ نُبِيا أَهْوَنُ عَلَى ٱللَّهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ (حم م د ـ عن جابر ) ـ زـ وَاللَّهِ كَلُّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ ٱلْأَرْضَ فَأْوَى إِلَى ظِلْ شَجَرَةٍ فَنَامَ تَحْتُهَا وَاسْتَبْقَظَ فَلَمْ بَجِدْ رَاحِلَتَهُ فَأَتَى شَرَفًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَأَشْرَفَ فَلَمْ يَرَ شَيْثًا ثُمَّ أَنَّى آخَرَ فَأَشْرَفَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَتَّى أَمُوتَ فَذَهَبَ فَإِذَ بِرَ احِلَتِهِ تَجُرُ خِطَامَهَا ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَ احِلَةِ ( حم م - عن النمان بن بشير ) \* - ز - وَاللهِ لَيَهُ مُنَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، يَمْنى الحَجَرَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرُ بِهِما ، وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِدِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحق (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ وَاللَّهِ لَيَـنْزِلَنَّ ابْنُ مَرََّيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكُ سِرَنَّ الصَّالِيبَ وَلَيَقَتْلُنَّ الْخُنْوِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجُزْيَةَ وَلَيَتْوُ كُنَّ الْقِلاصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الْشَيِّمْنَاهِ وَالْتَبَاغُضُ وَالْتَحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَا إِلَى الْمَال فَلَا يَقْبَلُهُ ۚ أَحَدُ ۚ (م ـ عن أبى هريرة ) \* وَاللَّهِ مَاالدُّ نْمَا فَى الآخِرَةِ إِلَّا مِيثُلُ مَا يَجْمُلُ أَحَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هذهِ فِي الْبَمِّ فَلْيَنظُر بِمَ يَرْجِعُ ؟ (حم م ٥ - عن المستورد) \* \_ ز \_ وَاللهِ مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْ كُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ

فى بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَاءَهُ (حم دن ك ـ عن أمية بن مخشى ) \* وَٱللَّهِ لاَتُحِدُونَ بَعْدِي أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِّي (طب ك ـ عن أبي هريرة ، حم عن أبي سعيد) \* ـ زـ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ (حم خ - عن أبي شريح) \* - ز - وَأَيْمُ ٱللهِ لِأَأْقَبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَّشِيًّا ﴾ أَوْ أَنْصَارَيًّا ، أَوْ دَوْسِيًّا ، أَوْ تَقَفَيًّا ( د ـ عن أبى هريرة ) \* وَأْيُ الْمُؤْمَنِ حَقٌّ وَاجِبْ ( د ـ في مراسيله عن زيد ابن أسلم مرسلا) \* وَأَيُّ دَاءِ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ (حم ق \_ عن جابر ، الله عن أبي هويرة ) \* وَأَيُّ وُضُوءَ أَفْضَلُ مِنَ الْفُسْلِ (ك ـ عن ابن عمر ) \* وَجَبَ ٱلْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقِ فِي الْعِيدَ بْنِ (حم ـ عن عمرة بنت رواحة ) \* ـ زـ وَجَبَتُ أَنْهُمْ شُهِدَاد اللهِ في الْأَرْضِ (ت محب ـ عن أنس، حم ه حِب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَحِبَتْ صَدَ قَتُكُ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ (حم ه - عن أَبْن عمرو ) \* وَجَبَتْ مَحَبَّةُ ٱللهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبُ فَعَلَمُ ﴿ ابْن عساكرعن عائشة ) \* \_ ز\_ وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْسُجِدِ ۖ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلاَجْنُبِ (د\_عن عائشة) \* \_ ز\_وَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ (ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضاءَ مِنْ بُرَةٍ سَمْرَاء مُلَمِّقَةً بِسَمْنِ وَلَبَنِ أَأْ كُلُهَا (ده هق \_ عن ابن عمر) \* وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَ الِّي ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَرَوْنِي (حم ــ عن أنس) \* وَرَسُولُ اللهِ مَعَكَ يُحِبُ الْعَافِيةَ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ (خط ـ عن ابن عمر) \* وَسُطُّوا

ٱلْإِمَامَ وَسُدُّوا ٱلْخَلَلَ (د\_ عن أبي هريرة ) \* وَصَبُ الْوَمْنِ كَفَّارَةٌ لِخَطَالَاهُ (ك هب \_ عن أبى هريرة) \* وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي آلْخَطَأُ وَالْنَسْيَانُ وَمَاآسْتُكُرْ هُوا عَلَيْهِ ( هَقَ ـ عَنَ ابنَ عَمَر ) \* ـ ز ـ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْمِينَ أَلْفًا بِلاَحِسَابِ عَلَيْنِي ۚ وَلاَعَذَابِ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَشَيَاتٍ مِنَ حَشَيَاتِ رَبِّي (حم ت ه حب ـ عن أبي أمامة) \* وَهَدَ بِي رَبِّي فى أَهْلِ جَيْتِي مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَلِي بِالْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ (ك ـ عن أنس) \* وَفْدُ ٱللهِ ثَلَادَ ": الْغَاذِي، وَآلِحَاجُ ، وَالْمُتَّمَرُ ( ن حب ك ـ عن أبي هريرة ) \* وَفَرُّوا ٱللِّحَى ، وَخُذُوا مِنَ ٱلْشَّوَارِبِ ، وَٱنْتِفُوا ٱلْإِبْطَ ، وَقُصُّوا ٱلْأَظَافِيرَ ( طس \_ عن أبى هريرة ) \* وَفِّرُ وَاعَثَانِينَكُمْ وَقُصُوا سِبَالَـكُمْ ( هب \_ عن أبى أمامة ) \* وَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا مَلَاً ٱللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادِ ( طس \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ وَمْتُ صَلاَةِ النَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ ٱلرُّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَعْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ نَصْهُرَّ ٱلسَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ للغُرْبِ مَاكُمْ يَنبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ ا ٱلْأَوْسَطِ، وَوَقَتْتُ صَـلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ مَاكُمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُمُ كَبَيْنَ قَرْنَى الشَّبْطَانِ (حم م دِ ن ـ عن ابن عمرو ) \* وَقُرُّ وَا مَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ ٱلْهِــاْمُ وَوَقَرُّ وَا مَنْ تُعَلِّمُونَهُ ٱلْمِـلْمَ (ابن النجار عن ابن عمر) \* -ز- وُقِيَتْ شَرَّكُمْ وَوُقِيتُمْ شَرَّكُمْ ( ق ن \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ وَكَاهِ السَّهِ ٱلْعَيْنَانِ فَنْ نَامَ فَلْيَـتَوَضَّأْ (د ـ عن على ) \* ـ ز ـ وُ كُلِّ بِالرُّ كُنِ الْيَا نِي سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْمَنْوَ وَالْمَا فِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبُّنَا آتِناً فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفَى الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۗ وَقِيناً عَذَابَ النَّارِ . قَالَ آمِينَ ، وَمَنْ فَأَوْضَ الرُّ كُن الْأَمْوَدَ فَإِنَّمَا كَفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* وُكُلِّ بِالشَّمْسُ تِسْمَةُ أَمْلَاكِ رَ مُونَهَا بِالثَّلْجِ كُلُّ يَوْمٍ ، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ مَا أَنَتْ عَلَى شَيْءِ إلاّ أَحْرَقَتْهُ (طب \_ عن أبى أمامة) \* وَلَدُ آدَمَ كُلُّومُ تَحْتَ لِوَالِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ مُهْتَحُ لَهُ بَابُ الْحَنَّةِ (ابن عسا كرعنحذيفة ) \* وَلَهُ الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبُ كَشْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (دك ـ عن عائشة) \* وَلَهُ الزُّنَا شَرُّ الثَّلَائَةِ (حم دك هق - عن أبي هريرة ) \* وَلَدُ الزُّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلَ أَبُوَيْهِ (طب هق ـ عن ابن عباس) \* وَلَدُ الْكَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ (ك ـ عن رجل) \* وُلِدَ لَى اللَّيْلَةَ غُلاَمْ قَسَمَّيْنَهُ إِللَّمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (حم ق د\_ً عن أنس) \* وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاقَةٌ : سَامٌ ، وَمَامٌ ، وَيَافِثُ (حم ك ـ عن سمرة ) \* وَلَكُ نُوحٍ ثَلَاثَةُ : فَسَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامٌ أَبُو ٱلْحَبَشَةِ ، وَيَافِثُ أَبُو ٱلرُّومِ ( طب - عن سمرة وعمران ) \* - ز - وَلِمَ يَفْعُلُ ذَٰلِكَ أَحَدُ كُمْ وَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ كَخُلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا (م د ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرُّحِمُ (د - عن ابن عمر) \* - ز - وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فَ سَبِيلِ اللهِ : إِنَّ شُهِدَاءَكُمْ إِذَنْ لَقَلِيلٌ : الْقَتْلُ ف سَبِيل اللهِ شَهَادَةٌ ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَنُومُ ، يَعْنِي ٱلْهَدْمَ شَهَادَةٌ ، وَالْمَعْنُوبُ شَهَادَةٌ ، وَاللَّهِ أَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ (ن \_ عن عبد الله بن جبير) \* \_ ز \_ وَمَالِيَ لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ ۖ بِالأَمْرِ وَلاَ أُنَّبَعُ ( حم ن ٥ - حن

البراء) . - ز - وَمَا يُدُر يِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ ، أَقْسِمُوا وَأَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمُ سَمْمًا (حم ق ٤ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز\_ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ اطَّلَمَ عَلَى أَهْلِ بَدْر فَقَالَ أَعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ ۚ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ ۚ (حم ق دت\_عن على د عن أبي هريرة ، حم ، عن ابن عباس ، وعن جابر ) \* وَهَبْتُ خَالَتِي فَاخِيَّةَ بِنْتُ عَمْرٍ و غُلاَماً وَأَمَرُ ثُهَا أَنْ لاَ يَجِنْـلَهُ ْجَازِرًا وَلاَصائِفاً وَلاَحَجَّاماً (طب ـ عن جابر ) \* - ز- وَهَلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ﴿ حَمْ قَ دَنْ هَ ـ عَنْ أَسَلَّمَةً ابن زيد ) \* \_ ز \_ وَهَلْ تَلِدُ ٱلْإِبِلَ إِلاَّ النَّوْقُ (حم د ت \_ عن أنس ) \* وَيْحَ الْهِرَاخِ مِوْرَاخِ آلِ نُحَدُّمُونَ خَلَيْفَةٍ مُسْتَخْلَفٍ مُثْرَفٍ ( ابن عساكر عن سلمة بن الأكوع) \* وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُدُهُ ٱلْفِيَّةُ الْبَاغِيَةُ بَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى الْنَارِ (حم خ \_ عن أبي سعيد ) \* وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ وَإِنِ ٱسْتَطَعْتُ أَنْ نَهُوتَ فَمُتْ (طب \_ عن عصمة بن مالك) # \_ ز\_ وَ يُحَكَ إِنَّ شَأْنَ ٱلْهِجْرَةِ لَشَدِيدُ مَ فَهَلُ لَكَ مِنْ إِلِي ثُوَّدِّى صَدَ قَنْهَا ؟ فَأَعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ﴿ حَمْ قِ دَنْ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ # - ز- وَ يُحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَحُ ۚ بِاللَّهِ عَلَى أَحْدِ مِنْ خَلْقِهِ ۚ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكِ ، وَ يُحَكَ أَتَدُرى مَا اللهُ ، إِنَّ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى سَمُو اللَّهِ وَأَرْضِهِ مِثْلُ الْقُبُدِّ وَإِنَّهُ لَيَشِطُّ إِنِّ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ (د - عن جبير بن مطعم) وَ يُعَكَ أَوَلَيْسَ الدَّهُوْ كُلُّهُ غَدًّا ﴿ ابن قانع عن بنسراقة ﴾ ﴿ \_ ز \_ وَ يُحْكُمُ لْأَتَرْ حِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (ق ـ عن ابن عمر) وَ يْلُ لِأُمِّتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ (ك ـ في تاريخه عن أنس) \* وَ يْلُ لِلْأَعْمَابِ مِنَ الْنَارِ (ق دن ه ـ عن ابن عمرو ، حم ق ت م عن أبي هريرة ) \* وَيْلْ لِلْأَعْقَابِ وَ بُطُونِ ٱلْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ ( حم لئے ۔ عن عبد الله بن الحارث ) \* وَيْلُ لِلْأَغْنِياءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ (طس - عن أنس) \* وَيْلُ لِلْعَالِمِ مِنَ ٱلْحَاهِلِ وَوَيْلُ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْمَالِمِ (ع ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَيْلُ لِلْعَرَ اقِيبِ مِنَ الْنَارِ (م ـ عن أبي هريرة ، حم ق عن عائشة ، ه عن جابر) \* وَ بْلُ لِلْمُرَّبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْـ تَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ ﴿ دَلَّهِ عِنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِّبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلُ لَهُ ، وَيْلُ لَهُ (حم دت ك \_ عن معاوية بن حيدة ) \* وَيْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْمُلُوكِ ، وَوَيْلُ لِلْمَلُوكِ مِنَ المَالِكِ ( البزار عن حذيفة ) \* وَ يْلُ لِلْمُتَأَلِّينَ مِنْ أُمَّتِي اَلَّذِينَ يَقُولُونَ فُلاَنْ فَي ٱلجَنَّةِ وَفُلاَنُ فِي الْنَارِ ( يَخ \_ عن جعفر العبدى موسلا ) \* وَيْلُ لِلْمُكْثِيرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هُ كَذَا وَهُ كَذَا (ه \_ عنأبي سعيد) \* وَإِلْ لِلنَّمَاءِ مِنَ ٱلْأَحْمَرَ بِن : ٱلذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ ( هب ـ عن أبى هريرة ) \* وَ يْلُ لِلْوَالِي مِن ٱلرَّعِيَّةِ إِلاًّ وَالِيَّا يَعُوطُهُمْ مِنْ وَرَاتُهُمْ بِالنَّصِيحةِ (الروياني عن عبد الله بن مغفل) \* وَيلْ لِمَنِ ٱسْتَطَالَ عَلَى مُسْلِمِ فَانْتَقَصَ حَقَّهُ (حل ــ عن أبى هريرة) \* وَيْلُ لِمَنْ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَوْ شَاءَ أَلَلُهُ لَمَلَّمَهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْوَيْلِ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلاَ يَعْمَلُ سَبغُ مِنَ أَنْوَيْلِ (ص - عن جبلة مرسلا) \* وَيْلُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ، وَوَيْلُ لِمَنْ عَلِمَ ثُمَّ لاَيَعْمَلُ ( حل ـ عن حذيفة ) \* وَ يْلُ وَادِ فَى جَهَنَّمَ يَهْوِى فِيــــــهِ ٱلْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خُرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْنُلُغَ قَعْرَهُ (حم ت حب ك ـ عن أبي سعيد) \* - ز - وَ يُلْكَ أُولَسْتُ أُحَقُّ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ. ٱللَّهُ ( ق - عن أبي سعيد) ( ۲۰ - (الفتح الكبير) - ثالث)

- ز - وَ يِلْكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ تَحَالَةَ فَلْمِقَلْ أَخْسِبُهُ لَا تَحَالُهُ فَلْمِقَلْ أَخْسِبُهُ لَا اللّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ لَذَا وَكَذَا إِنْ أَخْسِبُهُ لَا اللّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ لَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فُلِكَ مِنْهُ (حم ق ده - عن أبى بكرة) \* - ز - وَ يُلْكَ وَمَنْ كَانَ يَعْلَمُ فُلْكِ مِنْهُ (حم ق ده - عن أبى بكرة) \* - ز - وَ يُلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ( ق - عن أبى سعيد ) \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلى بال من هذا الحرف ﴾

الوَائَدَةُ وَالَوْءُودَةُ فِي النّارِ (د - عن ابن مسعود) \* - إ - الْوَائْدَةُ وَالَوْءُودُ فِي النّارِ إِلاَّ أَنْ تُدُوكَ آلْوَائْدَةُ الْإِسْلاَمَ فَذَسْلِمَ (حم ن - عن سلمة ابن يزيد الجمعني) \* الْوَاحِدُ شَيْطَانَ وَالْإِنْمَانِ شَيْطَانَانِ وَالنّلاَنَةُ رَكْبُ (ك ابن يزيد الجمعني) \* الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ آلجَنَةِ (حم ت ه ك - عن أبى الدرداء) \* الْوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتِهِ مَاكُمْ يُذَبُ مِنْهَا (هق - عن أبى هريرة) الدرداء) \* الْوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتِهِ مَاكُمْ يُذَبُ مِنْهَا (هق - عن أبى هريرة) الوَّرُ بِلَيْلُ (حم ٤ - عن أبى سعيد) \* - ز - الْوِتْرُ حَقَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِحَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلْمِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلِمِ أَلْ مُسْلِم اللّهُ وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلْمِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلِمِ اللّهُ وَمَنْ الْمَالِمُ وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلْمِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلْمِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعْمَلِمِ اللّهُ وَمِنْ الْمَالِمُ مُنْ الْمَالِمُ وَمَنْ الْمَالِمُ وَمَنْ الْمَالِمُ مُرَدِ وَلَالْمَالِمُ خَيْرُ مِنْ الْوَالْمُ مُولِمِولِهُ اللّهُ الْوَحْدَةُ وَيْرُهُ مِنْ الْوَحْدَةِ ، وَإِلْمُلَاهُ الْوَحْدَةُ وَيْرُهُمْ وَالْمَالِحُ خَيْرُ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَإِلْمُلَاهُ الْوَحْدَةُ وَيْرُالْاهُ وَلْمَالِهُ وَالْمَالِحُ خَيْرُ مِنْ الْوَحْدَةِ ، وَإِلْمُلَاهُ الْوَحْدَةُ وَيْرُومُ وَالْمُلَاهُ وَلَاهُ الْمُ الْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمُالِحُ خَيْرُ مِنْ الْوَحْدَةِ ، وَإِلْمُلَاهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِهُ وَالْمُولُومُ وَلَاهُ الْمُولِهُ وَلَاهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِهُ الْمُؤْمُ وَلَاهُ الْمُولِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمِولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُولُومُ اللْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ الْمُومُ وَلَا الْمُومُ ا

آخَيْر خَيْرُ مِنَ السُّكُوتِ ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاَءِ النُّمَّ ( ك هب ـ عن أَى در ) \* الْوُدُّ ٱلَّذِي يُتَوَارَثُ فِي أَهْلِ ٱلْإِسْلاَم (طب \_ عن رافع بن خديج ) \* الْوُرُدُّ وَالْعَدَاوَةُ يُتَوَارَثَانِ ( أبو بكر في الغيلانيات عن أبي بكر ) \* الْوُدُ يُتُوَارَثُ وَالْبُغْضُ يُتَوَارَثُ (طبك ك عن عفير) \* الْوَرَعُ ٱلَّذِي يَقَفُ عِنْدَ الشَّبْهَةِ ( طب عن واثلة ) \* \_ ز \_ الْوُرُودُ ٱلدُّّخُولُ لاَ يَبْقَى بَرُ ۗ وَلاَ فَأَجِرِ ۗ إِلاَّ دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ بَرُ ۚ ذَا وَسَلَاماً كَمَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَنَّ لِلنَّارِضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمِ « ثُمُّ يُنَجِّى اللهُ ٱلَّذِينَ اَتَّقُوا وَيَذَرُ الُظَّالِينَ فِيهَا حَثِيثًا » (حمه - في تفسيره ، ك \_ عن جابر ) \* الْوَزَغُ فُو يَشِقْ ( ن حب \_ عن عائشة ) \* الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةً وَالْمُكَيَّالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اللَّدِينَةِ (دن ـ عن ابن عمر) \* الْوَسَقُ سِتُونَ صَاعاً (حم • ـ عن أبي سعيد ه عن جابر) \* الْوَسِيلَةُ ۚ دَرَجَــةُ ۚ عِنْدَ ٱللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَة ۗ فَسَلُوا ٱللَّهَ أَنْ يُوْ تِيَنِى الْوَسِيلَةَ (حم ـ عن أبي سعيد) \* الْوُضُوء شَطَرُ ٱلْإِيمَـانِ وَالْسُوِّاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ ( ش ـ عن حسان بن عطية مرسلا ) \* الْوُضُوءَ قَبَلَ الطُّعَامِ حَسَنَةً ، وَبَهْدَ الطَّعَامِ حَسَنَتَانِ (ك \_ في تاريخه عن عائشة) \* الْوُضُوء قَبْلَ الْطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرْ وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ (طس ـ عن ابن عباس) \* الْوُضُوء مَرَّةً مَرَّةً (طب - عن ابن عباس) \* - ز - الْوُضُوء مِمَّا أَنْضَعَتِ النَّارُ (د \_ عن أبي هريرة ) \* الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ ( هق \_ عن ابن عباس ) \* الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ الْنَارُ ( م \_ عن زيد بن ثابت) \* الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ الْنَارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ (ت\_عن

أبي هريرة ) \* الْوُرْشُود مِنْ كُلِّ دَم سَائِلِ ( قط - عن تميم ) \* الْوُصُود يُكُفِّرُ مَا قَبْلُهُ ثُمَّ تَصِيرُ الْصَّـلاَةُ نَافِلَةً (حمـعن أبي أمامة) \* الوقتُ ٱلأُوَّالُ مِنَ الصَّالَةِ رَضُوانُ ٱللهِ ، وَالْوَقْتُ ٱلآخِرُ عَنُو ٱللهِ ( ت \_ عن ابن عمر) \* الوَلاَء لُحْمَةُ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَيْبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (طب عن عبدالله ابن أبي أوفى ، لـُـ هق عن ابن عمر ) \* الْوَكَاء لِمَنْ أَعْنَقَ (حم طب ــ عن ابن عباس) \* الْوَلَاء لِمَنْ أَعْظَى الْوَرَقّ وَوَ لِيَ ٱلنَّمْمَةُ ﴿ قُ ٣ ـ عَنْ عَائشَةً ﴾ الْوَلَدُ تَمْرَةُ الْقَلْبِ وَإِنَّهُ بَعْبِنَةٌ مَبْخَلَةٌ تَعْزَنَةٌ (ع ـ عن أبي سعيد) \* ٱلْوَلَاتُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ ٱلْحَجِرُ (ق دنه - عن عائشة ، حم ق ت ن ه عن أبي هريرة ، د عن عنمان ، ن عن ابن مسعود وعن ابن الزبير ، ه عن عمر وعن أبي أمامة ) \* الْوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ آلْجَنَّةِ (الحَكيم عن خولة بنت حكيم ) \* الْوَلَهُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ (طس - عن ابن عمر) \* الْوَلِيمَةُ أُوَّلَ يَوْم حَقٌّ وَالْمُانِيَ مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الْثَالِثَ شُمْعَةٌ وَرِيلًا (حم دن ـ عن ابن زهير بن عَمَانَ ﴾ \* الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَّ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ وَقَدِمَ هَلَى رَبِّهِ بِشَرَّ (١) ( فر ـ عن ابن عمر ) \*

## حرف اللام ألف

لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِى الْ حَمْ خَدَهُ عِن أَبِي جَعِيفَةً ﴾ \* ـ ز ـ لاَ أَبَايِمُكِ حَتَّى تُفُيِّرِي كَفَيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَا سَبُع (د ـ عن عائشة) \*

<sup>(</sup>١) لفظه موضوع وان ورد معناه

لاَ أَجْرَ إِلاَّ عَنْ حِسْبَةِ وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيةٍ ( فر عن أبي ذر ) \* لاَ أَجْرَ لِمَنْ لاَحِسْبَةَ لَهُ ( ابن المبارك عن القاسم مرسلا ) \* \_ ز\_ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ وَلِدْلَكِ عَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ٱلْمَدْحُ مِنَ ٱللهِ وَلَدَٰ اللهِ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ ٱللهِ مِنْ أَجْـلِ ذَاكِ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ (حم ق ت ـ عن ابن مسعود) \* لاَإِخْصَاء في ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ بُنْيَانَ كَسْيِسَةِ (هق - عن ابن عباس) \* - ز ـ لاَأْرْكَبُ ٱلْأَرْجُوانَ ، وَلاَ أَلْبَسُ ٱلمُصَنْفِرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ ٱلمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ : ألاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحُ لاَ لَوْنَ لَهُ ، أَلاَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنُ لاَ رِيحَ لَهُ (حمدك \_ عن عمران بن حصين ) \* لاَ إِسْمَادَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ عَقْرَ وَلاَشِفَارَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنَبَ وَمَن أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِناً ﴿ حَمِ نَ حَبِ \_ عَن أنس) \* لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ غُلُولَ (طب \_ عن عمرو بن عوف) \* لاَ أَشْتَرَ بِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ (حم ك \_عن ابن عباس) \* لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ ٱلدُّ بَهِ ( الطيالسي عن جابر ) \* لاَ أَعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيام ( ك هق عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ أَعُدُّهُ كَاذِباً ٱلرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ ٱلْنَاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ ٱلْإِصْلاَحَ ، وَٱلرَّجُلُ يَقُولُ فِي ٱلحَرَّبِ ، وَٱلرَّجُلُ يُحَدِّثُ آمْرَ أَيَّهُ وَالْرَأَةُ يُحَدِّثُ زَوْجَهَا ( د \_ عن أم كلثوم بنت عقبة ) \* \_ ز\_ لاَ أَعْرِفَنَ مَامَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتُ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ إِلاَّ آذَ نَتْمُونِي بِدِ فَإِنَّ صَلاَّتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَهُ ( ٥ - عن زيد بن ثابت ) \* - ز - لاَأْعْر فَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُ كُمْ عَنِّي ٱلْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِي عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ أَقْرُأُ قُرْآنًا ، مَاقبل مِنْ قَوْل

حَسَنِ فَأَذَا قُلْمُهُ ( ٥ - عَن أَبِي هريرة ) \* - ز - لاَ أُغْنِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أُخْذِهِ آلدِّيةَ (حمد - عن جابر) \* - ز - لاَأُلْفِينَ أَحَدَ كُمْ مُنَّكِنِاً عَلَى أُرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِنْ أَمَرِي مِنْ أَمَوْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَأْدْرِي ماَوَجَدْ فَا في كِتَابِ إِلاَّ أَتَّبَعَنْنَاهُ (حم دته حب ك ـ عن أبي رافع) \* ـ ز ـ لاَ أُلفِينَ " أَحَدَ كُم ۚ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَوِير ۖ لَهُ رُغَاءٍ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي َ فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لِكَ شَيْئًا قدْ أَبْلَغْتكَ ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَ كُمْ يَجِيءٍ بَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسَ لَهُ مُحْمَةً فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لكَ شَيْئًا وَدُ أَبِلَهُ مُنُكَ ، لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَة ِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاهُ كَاثُفَامِ يَقُولُ بِأَرْسُولَ آللهِ أَغَنْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبِلَغْتُكَ ، لاَ أُلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِي ﴿ يَوْمَ الْفَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسُ لَمَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ بِارَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لِاَ أَمْلِكُ لِكَ شَيْدًا قَدْ أَبْلَغَتُكَ ، لاَ أَنْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِي \* يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعُ تَخْفِقُ لَمَيْقُولُ يَا رَسُولَ آللهِ أَغِثْنِي فَأْتُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْمًا قَدْ أَبْلَفْتُك لاَ أَلْهِيَنَّ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَبَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْثَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (حم ق – عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَأُلْفِيَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاء فَيَجْعَلُهَا ٱللهُ هَبَاء مَنْثُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمُ ۚ وَمِنْ جِلْدَتِكُ ۗ وَيَأْخُذُونَ مِنَ ٱللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُ وَنَ ، وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَـلَوْا بِمَحَارِمِ ٱللهِ ا ْنَهَـكُوهَا ( ٥ - عن نُو بان) \* - ز - لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ الْمُؤْتِ سَكَرَاتِ ( حم خ - عن عائشة ) \* - زَ - لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ إِلْ لِأُمْرَ كِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْدَرَ كَ فُتِحَ الْيَوْمَ

مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ ٱلْإِنْهَامِ وَالَّتِي تَلِيها قِيلَ أَنَّهُ لَكُ وَفِينَا الْصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ : إِذَا كَثُو َ أَلْحَبَثُ ( ق ن ٥ ـ عن زينب بنت جحش) \* لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ لاَ يَسْبِقُهَا عَمَلُ وَلاَ تَثْرُكُ ذَنْبًا ( ٥ ـ عن أمّ هانيُ ) \_ ز\_ لاَ أَمَنُ أَيْدِيَ النَّسَاءِ (طس \_ عن عقيلة بنت عبيد) \* \_ ز \_ لاَ أَيْمُ اللهِ لاَ تُصاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ (م ـ عن أبي بردة) \* لاَلِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (حم حب ـ عن أنس) \* لاَ إِيمَـانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَ طُهُورَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَصَلاَةَ لَهُ ، وَمَوْضِعُ الْصَّلَاةِ مِنَ ٱلدِّينِ كَمَوْضِعِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلجَسَدِ (طس -عن ابن عمر) \* لاَ بَأْسَ بِالحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ ( الحكيم عن واثلة ) \* لاَ تَأْتُواْ الْكُهُانَ (طب \_ عن معاوية بن الحكم ) \* لاَ تَأْسَ بِالْحِبَوَ ان وَاحِدٌ بِاثْنَانِ يَدًا بِيدِ (حمه م عن جابر) \* لاَ بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَن آتَّتَى ، وَالْصَّحَّةُ لِمَنِ آتَّتَى خَيْرٌ مِنَ ٱلْغِنَى وَطِيبُ الْنَفْسِ مِنَ الْنَعْيِمِ (حم ه ك ـ عن يسار بن عبيد) \* لاَ بَأْسَ بِالْقَمْحِ بِالشَّمِيرِ ٱ ثُنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيدٍ (طب عن عبادة ) \* \_ ز \_ لا كَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوماً إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيَنْهُ أَ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَلْيَنْصُرْهُ (م-عن جابر ) \* لَا بُدَّ مِنَ الْعَرِ يفِ وَالْعَرِ يفُ فَى الْنَّارِ ﴿ أَبُونُمِيمٍ فَى الْمُعْرَفَةُ عَن جعونة ابن زياد) \* لَابرَ أَنْ يُصَامَ فِي الْسَّفَرِ (طب ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تَأْنِي مِاللَّهُ سَنَةً وَطَلَى ٱلْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ ٱلْبَوْمَ (م ـ عن أبي سعيد) \* لاَ تَأْخُذُوا ٱلْحَدِيثَ إِلاَّ عَمَّنْ تُجِيزُ ونَ شَهَادَتَهُ ( السجزي ، خط \_ عن ابن عباس ) •

لَا يُؤْخِّرُ وَا ٱلْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ (٥- عن على) \* لَا يُؤخِّرُ وَا الْصَّلاَ َ الطَّعَامِ وَلاَ لِغَيْرِهِ (د\_ عن جابر) \* لاَ تَأْذَن آمْرَ أَهُ في بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا مَتَصَلَّى تَطَوُّعًا إِلا بِإِدْنِهِ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ لَمْ كَذَا (د ـ عن بلال) \* لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبَدُأُ بِالسَّلَامِ ( هب \_ والضياء عن جابر ) \* لاَ تُؤذُوا مُسْلِسًا بِشُمْ \_ كَافِي (ك هق ـ عن سعيد بن زيد) \* ـ ز ـ لاَ تُوذِي آمْ أَهُ زَوْجَهَا فَى ٱلدُّ نَيا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ ٱلحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ ٱللهُ ۖ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكُ ِ. وَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا (حمت م عن معاذ) \* لاَ تَأْكُلُوا ٱلْبَصَلَ النَّيِّيُّ ( ٥ - عن عقبة بن عامر ) \* لاَ تَأْ كُلُوا بِالشَّالَ فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ بَأْ كُلُ بِالشَّمَالِ (٥- عن جابر) \* لاَ تَأْلُوا عَلَى آللهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَأْلَى عَلَى اللهِ أَكْذَبَهُ ٱللهُ ( طب \_ عن أبى أمامة ) \* \_ ز \_ لاَ تُبَادِرُوا ٱلْإِمَامَ إِذَا كَثَرَ وَكَبِّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَلِاَالُضَّالِّينَ : فَقُولُوا آمِينِ ، وَ إِذَا رَ كُمَّ فَأَرْ كَفُوا ، وَ إِذَا قَالَ سَمْعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ، وَلاَ تُرْفَمُوا قَبْلَهُ ( م - عن أبي هريرة) \*- ز-لاَ تُبَادِرُ ونِي برُ كُوعٍ وَلاَ بِسُحُودِ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمُ لِهِ إِذَا رَ كَمْتُ تُدُر كُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبَقْهُمْ بِهِ إِذَا سَعَدْتُ تُدُرِ كُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَدَنْتُ (حم ده ـ عن معاوية ) \* لَا تُبَاشِرِ ٱلْمَ•ْأَةُ ٱلْمَرْ أَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِها كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا (حمخ دت ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لاَ تُباعُ الصُّرْةُ مِنَ الطَّعامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الُطَّعَامِ بِالْكَيْلِ ٱلْمُسَمَّى مِنَ الُطَّعَامِ (ن ـ عن حَابر) \* لاَ تُبَاعُ أُمُّ ٱلْوَلَدِ

( طب \_ عن خوَّات بن جبير ) \* لاَتَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُ وا وَلاَ تَنَافَسُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَتَبَاغَضُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَاناً كَا أَمَرَكُمُ ٱللهُ ، وَلاَ يَحِلُ لِمُنْ إِنْ يَهْجُورَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ (حمق دت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَا تَبْتَيْسِي مَلَى حَبِيمِكَ فَإِنَّ ذَلكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ (٥-عن عائشة) \* -ز-لاَ تَبْتَاعُوا الْتَمْرَ حَتَّى يَبِدُو صَلاحُهُ ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الْتَمْرَ بِالتَّمْرِ (م- عن أَبِي هُو يُوهَ ، قَ نَ \_ عَن ابن عَمُو ) \* \_ ز \_ لاَ تَبْتَاعُوا اللَّهُ مَرَةَ حَتَّى يَبَدُو صَلاَحُهَا وَتَذَّهُ مَ عَنْهَا الْآفَةُ (م عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَبْتَاعُوا الذَّهَ إِللَّهُ مَنِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا ، وَلا زِيادَةَ رَبْيَتُهُما وَلا نَظرَةَ ( • ـ عن عبادة بن الصامت) \* لَاتَبْدَ وَا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَ هُمْ في طريق فَاضْطُرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (حم مدت \_ عن أبي هريرة) \* لاَ تُبْرِزْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ ۚ إِلَى فَخْذِ حَيِّ وَلاَ مَيِّتٍ (دهك ـ عن على) \* -ز-لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْـتَرِيّهُ وَتَسْتَوْفِيةُ (حمن – عن حكيم بن حزام) \* \_ ز \_ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ( حم ٤ \_ عن حكيم بن حزام) \* - ز \_ لاَ تَمْقَانَ فَى رَقْبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةُ مِنْ وَتَرِ إِلَّا قُطِعَتْ (قد عن أبي بشير) \* لاَتَبْكُوا عَلَى ٱلدِّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ ، وَلَكِنِّ ٱبْكُوا عَلَيْدِ إِذَا وَلِيهُ غَـبْنُ أَهْلِهِ (حم ك \_ عن أبي أبوب) \* \_ ز\_ لاَتَبْكِيهِ مَا زَالَتِ اللَّائِكَةُ تَحْفَهُ بِأَجْنَكَتِهِا حَتَّى رَفَعَتُمُوهُ (ن - عن جابر) \* - ز - لا تَبِيعُوا الدِّبنَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلاَ ٱلدِّرْهُمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (م - عن عَمَان ) \* - ز - لاَ تَبِيعُوا

آلذُّهَبَ بِالذُّهَبِ إِلاَّ سَوَاء بَسَوَّاء ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَّاء بِسَوَّاء ، وَ بيعُوا ٱلذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (خ \_ عن أبي بكرة ) \* - ز ـ لاَتَبِيعُوا ٱلذَّهبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض وَلاَ تَدِيمِوا ٱلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثلًا بِمِثْلُ ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ (حمقتن عن أبي سعيد) \* \_ز\_ لا تَبِيعُوا ٱلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنَا بِوَزْنَ ( م د \_ عن فضالة بن عبيد ) \* \_ ز \_ لاَ تَبِيئُوا ٱلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلاَ ٱلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزْنَّا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِيْلُ سَوَاء بِسَوَاه (حم م ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ تَبيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُ وهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ في نِجِارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمَنَّهُنَّ حَرَامٌ في مِثْلِ هذا أُنْزِلَتْ هَذِهِ ٱلآيَةُ « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُوْ ٱلْحَدِيثِ ٱلآيَةَ » (ت. عن أبي أمامة) \* لاَ تُنْبَعُ ٱلْجَنَازَةُ بِصَوْتِ وَلاَ نَارٍ وَلاَ يُمْنَى بَيْنَ يَدَّيْهَا ( د ـ عن أبي هريرة ) \* لاَتَنَّخِذُوا النَّضَيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي ٱلدُّنْيَا ( حم ت ك ـ ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ تَتَخِذُوا المَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكُو أَوْ صَــلاَةٍ (طب\_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لا تَتَخِذُوا بْيُوتَكُمُ قُبُورًا ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* لْأَتَدَّخِذُوا بُيُوتَكُمُ ۚ قُبُورًا صَلُّوا فِيهَا (حم ـ عن زيد بن خالد) \* لأَتَمَّخِذُوا شَيْثًا فِيـهِ ٱلرُّوحُ غَرَضًا ﴿ مِ نَ مِ ـ عَنِ ابنِ عِباسٍ ﴾ ﴿ لَا تَتَوْلُكُ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ ۗ شَيْثًا مِنْ سُنَنِ ٱلْأُوَّلِينَ حَتَّى تَأْنِيةُ (طس ـ عن المستورد) \* لاَ تَثْرُ كُوا اُلنَّارَ فِي بِيُوتِكُمُ حِينَ تَنَامُونَ (حم ق د ت ه ـ عن ابن عمر) \* لاَتَتَمَنُّوا الَّوْتَ ( ٥ ـ عن خباب ) \* لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْمَدُّوِّ وَ إِذَا كَقِيتُمُوهُمْ

فَأَصْبِرُوا (ق \_ عن أبي هريرة ) \* لاَتُمُوِّبَنَّ فيشَيْء مِنَ الْصَّلاَةِ إِلاّ فيصَلاّةِ الْفَجْرِ (ت ٥ - عن بلال) \* لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرُ آنِ فَإِنَّ جِدَ الاَّ فِيــهِ كُفْرُ د ( الطيالسي ، هب \_ عن ابن عمر ) \* لاَ تُجَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُشَارِهِ وَلاَ تُمَارِهِ ( ابن أبي الدنيا في ذمّ الغيبة عن حريث بن عمرو ) \* لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَلَـرَ وَلاَ تَفَانِحُوهُمْ ( م د ك \_ عن عمر ) \* لا تُجَاوِزُوا ٱلْوَقْتَ إِلاّ بِإِخْرَامِ (طب \_ عن ابن عباس) \* لاَ تَجْنَمَعُ خَصْلَتَانِ فِي مُوْمِنِ : الْبُخُلُ وَالْـكَذِبُ (سمويه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تُعَزِينُ صَلاَةُ ٱلرَّجُلِ حَتَّى بُقِيمَ ظَهْرَ ۗ في آلُّ كُوعٍ وَالْمُشْجُودِ (دت\_عن ابن مسعود) \* لاَ يُجزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ ٱلرَّجُــلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي ٱلرُّ كُوعِ وَٱلسَّجُودِ (حمن ٥ ـ عن أبي مسعود ) \* \_ ز\_ لاَ تَجَهْمَـالُوا بُيُوتَـكُمْ قُبُورًا ، وَلاَ تَجَدَّلُوا قَبْرِي عِبدًا ، وَصَلَّوا عَلَىٰ ۖ فَإِنَّ صَلَاتَ كُمْ تَبُلُفُني حَيْثُ كُنْتُم (د عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ تَجْفُلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ السَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبِينِ لَلَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (حم م ت \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَجْتُلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْلِ مُعْتَرَفِ شَيْمًا (طب عن عبادة) \* \_ ز \_ لا تَعِفُ ٱلْأَرْضُ مِنْ دَمِ ٱلشَّهِيدِ حَتَّى تَبْنَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِنْرَانِ أَضَلَّنَا فَصِيلَهُما في بَرَاحٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَف يَدِكُلُّ وَاحِدَةٍ خُلَّةٌ خَـيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا نِيهَا (حم ه ـ عن أنى هريرة ) \* لاَ تَعِلْسُوا بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا (د - عن ابن عمر ) \* لاَ تَعِلْسُوا عَلَى ٱلْقُبُورِ وَلاَ أَنصَلُّوا إِلَيْهَا (حم م ٣ ـ عن أبى مرثد) \* ـ ز ـ لاَ تَجْمَعُنَ كَذِبًا وَجُوعًا ( حم • \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱسْمِي وَكُنْبَتِي (حم -

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَجْمَعُوا كَبْنَ ٱلرُّطَب ، وَالْبُسْرِ وَكِيْنَ ٱلرَّبِيبِ وَٱلْتُمْرِ نَبِيذًا (حم ق \_ عن حام ) \* لاَ تَجْنَى أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ (ن ه عن طارق المحاربي) \* لاَ تَعِدني نَفْسُ عَلَى أُخْرَى (ن ٥ - عن أسامة بن شريك ) \* لَا يَجُوزُ ٱلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱلْوَرَثَةُ ( قط هق \_ عن ابن عباس) \* لاَ نَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويِّ عَلَى صَاحِبِ قَرْ بَةٍ (د . ك\_عن أبي هريرة ) \* - ز- لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلاَ خَائِنَةٍ ، وَلاَ زَانَ وَلاَ زَانِيَةٍ ، وَلاَ ذِي غِمْرِ عَلَى أُخِيهِ فِي ٱلْإِسْلاَمِ (ده ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةً ، وَلاَ تَجْلُودِ حَدًّا وَلاَ يَجْلُودَةٍ ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ نُجَرَّبِ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلاَ التَّابِعِ مَعَ آلِ الْبَيْتِ لَمُمْ ، وَلاَ الْطِّنِّينِ في وَلاَءِ وَلاَ قَرَابَةِ (ت ـ عن عائشة ) \* لاَ تَجوزُ شَهَادَةُ ذِي الْطَنَّةِ وَلاَذِي ٱلْحِنَّةِ (ك هق - عن أبي هريرة) \* - ز - لا تَجُوزُ لِا مُزاَّةٍ هِبَةٌ في مالِمًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتُهَا (حم ن ه ـ عن ابن عموو، ه عن كَمِبِ بِنِ مَالِكُ ﴾ لا تَحِدُّوا النَّظُرَ إِلَى اللَّجْذُومِينَ (الطيالسي ، هق \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تُحَرِّمُ ٱلْإِمْلاَجَةُ وَلاَ ٱلْإِمْلاَجَتَانِ (حم م ن . \_ عن أم الفضل ) \* لا تَعَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَسَّتَانِ (حم م ٤ ـ عن عائشة ، ن حب عن الزبير) \* \_ ز\_ لا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعِ ۚ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِباَدَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ : التَّقَوَّى هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ : بِحَسْب آمْرِيءْ مِنَ الْشَرِّ أَنْ يَحَقِّرِ أَحَاهُ اللَّهْ لِمَ كُلُّ اللَّهْ لِمَ لَكُمْ إِلَى اللَّهْ لِمَ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (حم م \_ عن أَبي هِريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَرْنَكُمْ طُلُوعَ الْشَّسْ وَلاَ غُرُو بَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ ۚ بِقَرْ نَىٰ شَيْطَانِ (ق ـ عن ابن عمر ، ن عن عائشة ) \* لاَ تَحْسَبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا السَّاةَ مِنْ أَجْلِكَ لَنَا غَنَمْ مِائَةٌ لانْرِبِدُ أَنْ نَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدَ ٱلرَّاعِي بُهِمْةً ذَٰبِحُنَا مَكَانَهَا شَاةً (دحب ـ عن لقيط بنصبرة) \* ـ زـ لَا تَعْقِرَنَّ مِنَ ٱلْمَوْرُوفِ شَيْمًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقِي (حم م ت \_ عن أبي ذر) # \_ ز\_ لاَ تَحَالِفُوا بِآ بَارْكُمُ ۚ (خِ ن \_ عن ابن عمر) # \_ ز\_ لَا تَحَلَّهُوا أِمَا مِكُمْ . مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْ يَرْضَ وَمَنْ كُمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَحْلَهُوا إِ اَ اَئِكُمْ وَلاَ الطُّو اغِيتِ (حم ن ٥ ـ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَعْلِيْهُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأَمَّهَائِكُمْ وَلا بِالْأَنْدَادِ ، وَلاَ تَعْلِيْوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِيْوُا إِلاَّ وَأَ اتُّمْ صَادِقُونَ (دن عن أب هريرة) \* \_ ز \_ لا تَحِلُ الصَّدَقةُ لِعَنِيّ إِلاَّ لِثَلَاثَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوِ آبْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَنِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدُعُوكَ (حم د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَاذِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلِ ٱشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجْلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ مَنْصَدٌ قَ عَلَى مِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (حمده ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لا تَعِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سُوِيٍّ (حمدت لئے عن ابن عمر ، حم ن ، عن أبي هريرة ) - ز - لاَ تَعِلُ النَّهُ فِي وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ تَعِلُ ٱلمُجَتَّمَةُ (حمن عن أبي تعلمة ) \* \_ ز\_ لاَ تَحِلُ لِلْأُولِ حَتَّى يُجِامِعِهَا الآخِرُ ( ن\_ عن ابن

عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ ٱلجُمْعَةِ بِقِيامٍ مَنْ بَيْنِ ٱللَّيَالِي وَلاَ تَخْتَصُّوا يَوْمَ ٱلجُمْمَةِ بِصِيام مِنْ بَيْنِ ٱلْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُ كُمْ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ ٱخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا (خ \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ ٱللهُ بُكُمْ ( حم د ن \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ لاَ نُخَـيِّرُ وا بَيْنَ ٱلْأَنْدِياءِ ۖ فَإِنَّ الْنَاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ وَإِذَا مُوسَى آخِذْ بِهَا مَةٍ مِنْ قُوالْمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَمِقَ أَمْ خُوسِبَ بِصَمْقَتِهِ ٱلْأُولَى (حم ق \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تُخَـيِّرُ وَنِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ الْنَاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْمَرَ شِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَوْقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمْنِ آسْنَتْنَى ٱللهُ (حم ق د ه \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تُحيفُوا أَنْفُسَكُمُ بِالدَّيْنِ ( هق \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْخُلُ لللاَئِكَةُ بَيْنَا فيهِ كَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَدْخُلُ اللَّاذِيْكَةُ بَيْنَا فيهِ جَرَسُ ( د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تَدُخُلُ اللَائِكَةُ بَيْتًا فيهِ جَرَ سُ وَلاَ تَصْحَبُ رَكْبًا فيهِ جَرَسُ ( ن \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ لا تَدْخُلُ الملاَئِكَةُ أ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ إِلاّ رَقْمٌ فِي ثَوْبِ (حم ق دن ـ عن أبي طلحة ) \* ز \_ لا تَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبُ وَلا جُنُبُ ( د ن ك عن على ) \* لا تَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةٌ (حم ق ت ن ه عن أبي طلحة ) \* \_ ز \_ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوُّلاءِ الْمُعَذَّ بِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَا كَرِينَ

فَإِنْ كُمْ تَكُونُوا بَا كِينَ فَلاَ تَدْخُـلُوا عَايِمْ لاَيْصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ (حم قـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ۚ وَلَا تَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ (م ن ـ عن على) \* لَاتَدَعَنَّ صَلاَّةً ٱللَّيْلِ وَلَوْ حَلْبَ شَأَةٍ (طس ـ عن جابر) ـ زـ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّمَامِ حَتَّى يُسَلِّمُ (ت ـ عن جابر) \* لَا تَدَعُوا ٱلرَّ كُفْتَ يْنِ ٱللَّمَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلرَّغَاثِبَ (طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لَا تَدَعُوا الْعَشَاء وَلَوْ كَفَّ تَمْرِ فَإِنَّ تَرْ كَهُ يُهْرِمُ ( ٥ ـ عن جابر) \* \_ ز \_ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنُّوْهُ فَنْ كَانَ دَاعِيًّا لاَ بُدًّا فَلْيَقُل : اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ ٱلْحُيْاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (ن ـ عن أنس) \* لاَ تَدَعُوا رَ كَمْتَي ٱلْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ ٱلْخَيْلُ (حم د عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمُ ۚ إِلاَّ بِخَيْرِ ۖ فَإِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ ۗ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ (حم م د \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْهُ كُمُ \* وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِ كُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِتُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَـكُمْ ( د عنجابر) \* لاَ تَدْفِنُوا مَوْ تَا كُمْ ۚ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تَضْطَرَ وَا ( ٥ ـ عن جابر ) \* لْأَتُلَا يُمُوا الْنَظَرَ إِلَى ٱلمَحْدُ ومِينَ (حمه - عن ابن عباس) \* لاَ تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ (ت\_عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَذْ بَحُوا إِلاَّ بَقَرَةً مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ تَنْعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبِحُوا جَذَعَةً مِنَ كَثَّأْنِ (حمم دن ٥ ـ عن جابر) \* لَاَتَذْ كُرُوا هَلْـكَاكُمْ ۚ إِلَّا بِخَـيْرِ (ن \_ عن عائشة ) \* لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُـكُم ِ بْنِ لُـكُم ٍ (حم \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَذْهَبُ

ٱلْأَوْلِمُ وَٱلَّايَالِي حَتَّىٰ تَشْرَبَ طَأَنْفَةٌ مِنْ أُمَّتِي آلْخَمْرَ وَيُسَدُّونَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا (د عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ لاَ تَذَهَبُ ٱلْأَيَّامُ وَٱلَّايَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ ٱلجَهْجَاهُ (مـ عن أبي هريرة) \* ـ زـ لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا وَلا تَنْقَضِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بُواطِيُّ ٱشْمُهُ ٱشْمِى (حم دت ـ عن ابن مسعود) \* لَاتَرْجِبُوا بَعْدِيَ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ (حمق ن ٥ - عن جرير ، حم خ د ن ه عن ابن عمر ، خ ن عن أبي بكره ، خ ت عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لاَ تَرْ جَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا كَيْضُرِبُ بَعْضُكُمُ ۚ رِقَابَ بَعْض ، وَلاَ يُؤْخَذُ ُ ٱلرَّجُـــلُ بِجَرَيرَةِ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز\_ لاَ "ُرْسِلُوا نَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمُ ۚ إِذَا عَابَتِ الْشَمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَإِنَّ ٱلسَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا عَابَتِ السَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (حم مد عن جابر) \* \_ ز\_ لاَترْ غَبُوا عَنْ آ بَائِكُمْ ۚ فَنَ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرْ ۗ (ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا تَرَ فَمُوا أَبْصَارَ كُمْ إِلَى السَّاءِ في الصَّلاةِ أَنْ تَلْتَمِعَ ( ه طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَنْ أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ (ن \_ عن ابن عباس) \* \_ ز ـ لاَ تُو ْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُ وَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُو الْوَارِثِ إِذَا مَاتَ ( دَن حب ـ عن جابر) \* لاَ تَرْ كَبُوا ٱلْحَرَ ۚ وَلاَ ٱللَّهَارَ (د ـ عن معاوية) \* ــ ز ــ لا تَرْ مَ الْنَخْلَ وَكُلْ مِمَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ آللهُ وَأَرْوَاكَ (حم ٤ ـ عن رافع بن عمرو النفارى) \* لاَ تُرَوِّعُوا المُسْلِمَ وَإِنَّ رَوْعَةَ المُسْلِمِ ظُلُوْ عَظِيمٌ (طب عن عامر ابن ربيعة ) \* لأَتَزَالُ أُمْتِي بِخَيْرٍ مَاعَجَّالُوا ٱلْإِفْطَارَ وَأُخَّرُ وَا السُّحُورَ (حم \_

عن أَنِي ذَرٌّ ﴾ لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَاكُمْ يُؤَخِّرُوا الْغَرِبَ إِلَى ٱسْتِبَاكِ اَلْمُنْجُوم (حم د ك ـ عن أبى أيوب وعقبة بن عادر، ه عن العباس) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ جَهَنُّمُ 'يُلْقَى فِيهاَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهاَ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَمْضُهَا إِلَى بَمْضٍ وَتَقُولُ : قَطِ قَطِ ، وَعِزَتِكَ وَكَرَمِكِ ، وَلاَ يَزَالُ في ٱلْجَنَةِ فَضُلْ حَتَّى يُنشِيَّ ٱللَّهُ لَمَا خَلْمًا آخَرَ ۖ فَيُسْكِبَهُمْ فِي فُضُولِ ٱلْجَنَّةِ (حم ق ت ن - عن أنس ) \* لاَ تَزَالُ طَآفِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرٍ نَ عَلَى ٱلْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (ك ـ عن عمر) \* لأَتَزَالُ طَأَيْنَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْرِيَّهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (ق ـ عن المغيرة ) \* ـ ز ـ لاَتَزَالُ طَأَثِقَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بِنَ عَلَى آلْحَقُّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَذَالِكَ (مته - عن ثوبان) \* - ز- لاَ تَزَالُ طَامُفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَامُهُ ۖ بِأَمْرِ اللَّهِ لْأَيْضُرُ هُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى كَأْتِي ٓ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ (حم ق ـ عن معارية) \* لاَ تَزَالُ طَأَيْفَةُ مِنْ أُمِّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ ٱللهِ لِأَيْضُرُهَا مَنْ خَالَفَهَا (ه-عن أبي هريرة) \* - ز- لاَ تَزَالُ طَأَيْفَةُ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ خُذُلانُ مَنْ خَذَكَمُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( • حب ـ عنقرة بن اياس) \* - ز - لاَ تَزَالُ طاَ ثِفَةُ مِنْ أُمَّتَى يُقاَ تِلُونَ عَلَى ٱلحَقِّ ظاهِرِ بِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى أَنْ مَوْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمِيرِ " تَكْرِمَةَ ٱللهِ لِهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ (حم م - عن جابر) \* - ز - لاَ يَزَ الْ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي مُقَاتِلُونَ عَلَى آلِحَقِّ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ فَاوَأَهُمْ حَتَّى 'يَقَادِلَ آخِر ٰهُمُ للسِيحَ الدَّجَّالَ (حم د ك \_ عن عمران بن حصين ) • ( ٢١ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

لاَ تَزَالُ عِصَابَة 'مِنْ أُمَّتِي 'يَقَا تِلُونَ عَلَى آلحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْ تِيَهُمُ الْسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَيْمَا تِلُونَ عَلَى أَمْرِ ٱللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْرِيَّهُمُ ٱلْسَاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذلكَ (م \_ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ لاَ تَزَالُ هذهِ ٱلأُمَّةُ بِحَدِيْرِ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ ٱلحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّمُوا دلكَ هَلَكُوا ( . \_ عن عياش بن أبي ربيعة ) \* \_ ز\_ لاَ يُزَكُوا أَنْهُ مَكُم ، آلله أَعْلَمُ يَأْهُلِ الْبِرِ مِنْ كُمُ سَمُّوهَا زَيْنَابَ (مد ـ عن زينب بنت أبي سلمة) # \_ ز\_ لاَئْزُ وَجُ المَوْأَةُ المَوْأَةُ وَلاَ تُزَوِّجُ المَوْأَةُ لَنْسَهَا ۖ فَاإِنَّ ٱلرَّالِيَةَ هِي الَّتِي تُزُوَّجُ نَفْسَهَا ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تَزَوَّجُنَّ عَجُوزًا وَلاَ عَاقِرًا قَالِنَّى مُكَاثِرٍ<sup>..</sup> إِلَكُمُ ٱلْأُمَّ (طب ك ـ عن عياض بن غنم) \* - ز ـ لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاء لِحُسْنُهنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلا تَرْ وَجُوهُنَّ لِأَمْوَ الْهِنَّ فَعَسَى أَمْوَ الْهُنَّ أَنْ تُطْفِيهُنّ وَلَـكِنْ تَرَّوَّ جُوهُنَّ عَلَى ٱلدِّينِ ، وَلَأَمَةُ خَرَ ْقَلَهُ سَوْ دَاهِ ذَاتُ دِينِ أَفْضَلُ ( ه ـ عن ابن عر ) \* \_ ز\_ لا تَزُولُ قَدَما آبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقيامَة مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَسْ ِ: عَنْ غُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱكْنَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَأَذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ؟ (ت ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ تَزُولُ قَدَماً عَمْدِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعِ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْيهِ مَا فَعَلَ فِيهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱكْتَسَمَهُ ۖ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِنج أَبْلَاهُ ﴾ (ت \_ عن أبى برزة) \* لاَ تَزِيدُوا أَهْلَ ٱلْكِيْنَابِ عَلَى وَعَلَيْنَكُمْ ۗ (أبو عوانة عن أنس) \* لأَتُسَافِرِ ٱلمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَم وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

رَجُلُ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمُ ( حم ق - عن ابن عباس ) \* لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ بَرِيدًا إِلاَّ وَمَعَهَا نَحْرَمُ يَحُرُهُمُ عَلَيْهَا (دك ـ عن أبى هريرة) \* لاَّ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلاَّ مَعَ دِي نَحْرَمِ و (حم ق د ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تُسَافِرِ المَوْأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو يَحْرَم مِنْهَا ، وَلاَ صَوْمَ في يَوْمَبْني : الْمُنطُّرِ ، وَٱلْأَسْحَى (خ ـ عن أبى سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تُسَافِرُ وَا بِالْقُرْ آنِ فَإِنَّى لَا آمَنُ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُورُ (م ـ عن ابن عمو) \* لاَ تَسْأَلِ ٱلرَّجُلِ فِيمَ اضَرَبَ آمْرَ أَنَّهُ \* وَلاَ تَنَمَ ۚ إِلاَّ عَلَى وِتْرِ (حم ه ك ـ عن عمر) \* ـ ز ـ لاَتَسْأَلُ اللَّهِ أَهُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِ مِ فَتَجِدَ رِيحَ ٱلجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَهِ بِنَ عَامًا (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ لاَ تَسْأَلِ ٱلْمَوْأَةُ طَلاَقَ أُخْتَهَا لِنَسْتَفْرِغَ صَعْفَتُهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَمَا مَا قُدِّرَ لَمَا (خ د - عن أبي هريرة) لاَ تَسْأَلِ الَّنَّاسَ شَيْثًا وَلاَ سَوْطَكَ وَإِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذُهُ (حم - عن أبي ذر ) \* - ز - لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلاَّ حَدَّثُتُكُمْ (حم ق - عن أنس) \* - ز - لاَنْسَبِّحِي عَنْهُ (د - عن عائشة) - ز ـ لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا ، وَلاَ تَحَقِّرَنَّ مِنَ الْعَرُ وَفِ شَيْمًا ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمُ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطُ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَرُ وَفِ ، وَأَرْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصف السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ ٱلْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمَخِيلَةِ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَحِيلَةَ ، وَ إِنِ آمْرُ وَ شَتَمَكَ وَءَيَّرًكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُقَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَ بَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ (د ـ عن جابر بن سليم) \* لأَنسُبُوا ٱلدَّهْرَ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلدَّهُو ُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَسْبُوا أَسْحاً بي فُوَ الَّذِي نَفْسَى بِبَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَعَ مُدَّ أَخَدِيم وَلاَ نَصِيفَهُ (حم ق دت \_ عن أبي سعيد، م ه عن أبي هريرة) \* لا تُسْبُوا الْأُمَّةُ وَأَدْعُوا اللَّهُ لَمُن إِلصَّاكَحِ فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ لَكُم صَلاَحٌ (طب عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَأَتَسُبُوا ٱلْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدُّ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدُّمُوا (حمخ ن ـ عن عائشة ) \* لا تَسُبُّوا ٱلأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا ٱلأَحْياء (حم ت عن المفيرة) \* لاَ تَسُبُّوا ٱلدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ الصَّلاَةِ (د ـ عن زيد بن خالد) \* ـ ز ـ لاَ تَسُبُّوا آلِيْمَ فَإِذَا رَأْ يُتُمُ مَاتَكُر مُونَ فَنُولُوا : آلَّهُم النَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا آلِيْمِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌّ هٰذَا ٱلرِّبِحِ وَشَرٌّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا أُمِرِ تَ بِهِ ( ت ـ عن أبي ) \* لاَ تَسُبُّوا ٱلرِّيحَ ۖ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحٍ ِ ٱللَّهِ تَعَالَى تَأْنِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، وَلَـكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّها (حمه مـ عن أبى هريرة ) # ـ زـ لاَ تَسْبُوا ٱلرِّيحَ ۖ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحٍ آلله ، وَسَلُوا آللهَ خَيْرَ هَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا فِيها وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ (نك ـ عن أَبَّ) \* لاَتَسُبُّوا السَّلْطَانَ فَإِنَّهُ فَيْ \* اللَّهِ فِأَرْضِهِ (هب .. عن أبي عبيدة ) \* لاَ تَسُبُّوا السَّيْطَانَ وَتَمَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ ( المخلص عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ ٱلشَّامِ قَانِ فِيهِمُ أَلْأَ بِدَالَ ( طس \_ عن على ) \* لاَ تَسُبُّوا تُبُعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ (حم \_ عن سهل بن سعد ) \* لا تَسْبُوا ماعِزًا (طب ـ عن أبي الطفيل ) \* لا تَسْبُوا مُضَرَّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلا ) \* لاَ تَسُبُوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلَ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ (ك ـ عن عائشة) •

لأَتُسَبِّي ٱلْحُمِّي قَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَّانًا بَنِي آذَمَ كَمَّ يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ (م - عن جابر) \* - ز - لاَ تُسُلِّي ٱلحُنِّي قَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّالَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا خَبَتُ ٱلْحَدِيدِ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسْتَبْطِئُوا ٱلرِّزْقَ فَاإِنَّهُ كُمْ يَكُنْ عَبُكُ لِيَمُونَ عَتَّى يَبِنُلُنُهُ آخِرُ رِزْقِ هُوَ لَهُ ، فَأَتَّقُوا آللَهُ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَب : أَخْلُه ٱلْحَلَالِ وَتَرْكِ ٱلْحَرَامِ (ك هِق عن جابر) \* \_ ز - لاَ تَسْتُرُ و ٱلجُدُر ، وَمَنْ نَظُرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِنَسِيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي ٱلْنَارِ ، وَسَلُوا آلْهُ بِبُطُونِ أَكُفَّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَتَعُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ (د\_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لا تَسْتَفَيتُوا بِنارِ اللُّهُ رِكِينَ وَلاَ تَنْقُسُوا في خَوَاتِيمِهمْ عَرَبِيًّا (حمن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ تَسْتَقَبِ أُوا السُّوقَ وَلاَ يُحَمِّـ أُوا وَلاَ يَنْفُقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ (حم ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَا نِكُمْ مِنَ آلْجِنِّ (ت ـ عن ابن مسعود) ــ زــ لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ ( . ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تَسْكُنِ الْـكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْمُنْفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ ( خد هب ــ عن ثوبان ) \* ـ ز ــ لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ (د ـ عن ابن عمر) \* لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْليمَهُم إِشَارَةٌ بِالْكُفُوفِ وَٱلْحَوَاجِبِ ( هب ـ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحْ وَلاَ أَفْلَحُ وَلاَ يَسَارْ وَلاَ نَجِيحْ، 'يَقَالُ: أَثُمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ لَا (دت\_عن سمرة) \* لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ تَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِياً ( دم \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ وَ تَمُولُوا خَيْبَةُ لَا تَهْرِ فَالِنَّ اللَّهُ هُو آلدُّهُ ( ق ـ عن أبي هريرة) \* لا تَشْتَرُوا

الْسَمَكَ فِي اللَّهِ عَالِمًا ۚ غَرَرُ ۚ (حم هق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْتَرِ مِ وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَ قَتِكَ وَإِنْ أَعْطَا كُهُ بِدِرْهُم يَ فَإِنَّ الْمَائِلَةَ فِي صَدَ قَتِهِ كَالْمَائِد في قَيْنِهِ ( حم ق د ن ـ عن عمر ) \* لاَ تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ٱللَّهُ مَسَاجِدَ : السَّجِدِ ٱلحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالسَّجِدِ ٱلْأَقْصَى (حم ق دن ه ـ عن أبي هريرة ، حم ق ت م عن أبي سعيد ، م عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لاَتُشَدُّدُوا عَلَى أَنْهُ كُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْهُ بِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهم فَتِلِكَ بَقَاياهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيارَاتِ رَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاها عَلَيْهم (د\_عن أنس) # \_ ز \_ لاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرٍ (ن ـ عن أب موسى ) \* لاَ تَشْرَبُوا ٱلْخَمْرَ ۖ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرَّ ( . ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لا تَشْرَبُوا في آنية ِ آلذَّ هَبِ وَالْفِظَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا وَلاَ تَلْبَسُوا ٱلْحَرِيرَ وَلاَ ٱلدِّيبَاجَ فإِنَّهُ لَمَهُمْ في ٱلدُّنْيَا وَهُوَّ لَـكُمْ في ٱلآخِرَةِ (حم ق ٤ - عنحذيفة ) \* - ز - لاَ تَشْرَ بُوا في ٱلدُّ آبَاءِ وَلاَ في ٱلْمُزَ فَتَ وَلاَ فِي النَّقِيرِ وَٱنْتَبَدُوا فِي الْأَسْقِيةِ فَإِنِ ٱسْتَدَّ فِي الْأَسْقِيةِ فَصُبُّوا عَلَيْهِ اللَّا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ ٱلْخَمْرَ وَٱلْمَيْسِرَ وَالْسَكُوبَةَ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ (حمد ـ عن ابن عباس) \* .. ز. لا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ وَلاَ في الدُّبَّاءِ وَلاَ في الخُنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمُ ۚ بِالْوَكَا ۚ (م - عن أبي سعيد) \* - ز - لاَ تَشْرَ بُوا في نَقَيرِ وَلاَمْزَ فَتِ وَلاَ دَبَّاهُ وَلاَ حَنْتِم وَآشَرَ بُوا فِي أَلْجِلْدِ ٱلْمُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنِ ٱشْتَدَّ فَأَكْمِيرُوهُ بِالْمَاءِ َفَإِنْ أَعْيَا كُمْ ۚ فَأَهْرِ يَقُوهُ ( د \_ عن رجل من وفد عبد القيس) \* \_ ز \_ لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ آشِرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ ، وَسَمُّوا ٱللَّهَ إِذَا

أُنْهُ شُرِ بَهُ وَأَحْدُوا إِذَا أَنْهُ وَ فَنْهُ (ت عن ابن عباس) \* - ز -لَاَنْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْثًا وَإِنْ قُطِّمْتَ وَحُرْقْتُ ، وَلَا تَتْرُكُ مَلَاةً مَكْنُوبَةً مُتَعَمِّدًا َ فَنَ تَرَكُهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَثَتْ مِنْهُ ٱلذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبِ ٱلْحَمْرَ ۖ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ ( . \_ عن أَى الدرداء ) \* لاَ تَشْــَفَاُوا ثُالُو بَكُمْ بِذِكْرِ ٱلدُّنْيَا ( هب \_ عن محد بن النضر الحارثي مرسلا ) \* لاَتَشْفَالُوا كُلُو بَكُم بسَبِّ الْلُوكِ وَلَـكِنْ تَقَرَّ بُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُمْ يُنطِّفِ اللهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ ( ابن النجار عن عائشة ) \* لاَ تَشِمَّنَّ وَلاَ تَسْمَوْشِمَنَّ (خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَشْمُوا اللطَّعَامَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ (طب هب ـ عن أم سلمة) \* لاَ تُصاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً وَلاَ يَأْ كُل طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ (حمدت حب ك ـ عن أبي سعيد) \_ ز\_ لاَ تَصْعَبُ اللَّائِكَةُ رُفْقَةً فِيها جَرَسٌ (حمد \_ عن أم حبيبة) \* \_ ز \_ لاَ تَصْحَبُ اللَّاؤِيكَةُ رُفْقَةً فِيهاَ جُلْجُلُ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* لاَ تَصْحَبُ اللَّائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تَصْعَبُ اللَّائِكَةُ رُفْقَةً فِيها كَلْبُ وَلا كَيْبُ وَلا كَيْبِ أَبِي هُ رِيرَةً ﴾ ﴿ لَا تَصْحَبَنَّ أَحَدًا لاَ يَرَى لكَ مِنَ الْفَضْلِ كَمِثْلِ مَاتَرَى لَهُ (حـل ـ عن سهل بن سعد) \* ـ ز ـ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ ٱلْكِيّاَبِ وَلاَ تُمكَدِّ بُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية (خـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَتَصُرُّوا ٱلْإِبِلَ وَٱلْفَنَى فَنِ ٱبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ الْنَظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلُبُهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْرُ (خ \_ عن أَبي هريرة ) \* لاَ تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِي حَسَبُ أَوْ دِينٍ (البزار من عائشة) \* - ز-

لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُدْلِينَ حِزْ يَهُ (حم ت \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا إِلَى قَبْرِ وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَبْرِ (طب عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّامُم وَلاَ الْمُعَدِّثِ (دهق \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً في يَوْمٍ مَرَ ۚ تَيْنِ (حم د ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تُصَلُّوا في مَبَارِكِ ٱلْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَصَلُّوا فِي مَرَ ابِضِ الْغَنَمَ ۖ فَإِنَّهَا بَرَ كَهُ (حمد ـ عن البراء) \* \_ ز \_ لا تَصُم لِلرَّ أَةُ وَ بَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ ۚ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَبْرِ أَمْرٍ مِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ( حم ق دت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا ٱلْمِلاَلَ، وَلاَ تُمْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (ق ن – عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ وَصُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْ يَتِيهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَامَةٌ ۚ فَأَ سُمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (ت ن حب عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لاَ تَصُومُوا هَٰذِهِ ٱلْأَيَّامَ أَيَّامَ الْكَشْرِيقِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَ كُلِ وَشُرْبِ ( حم ن ـ عن حمزة بن عمرو الأسلى ، حم ك عن بديل بن ورقاء ) \* لاَ تَصُومُوا يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ إِلاَّ وَقَبْلَهُ ۚ يَوْمٌ إِلاَّ وَبَعْدَهُ يَوْمٌ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمْعَةِ مُفْرَدًا (حم ن ك \_ عن جنادة الأزدى) لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُ كُمْ ۚ إِلاَّ عُودَ كَرْمِ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ (حمدت ملك ـ عن الصاء بنت بسر) \* لاَ تَصُومَنَّ آمْرَأَهُ ۚ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِها (حم د حب ك ــ عن أبى سعيد) \* لاَ تَضْرِبُوا آلزَقيقَ فَإِنَّـكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَأْتُوا فِقُونَ (طب ـ عن ابن عمر) \* لاتضربوا

لاَ تَضْرِ بُوا إِماءَ ٱللهِ (دنه ك \_ عن اياس بن عبد الله بن أبي ذئاب) \* لاَ تَضْرِ بُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَا يُكُمُّ فَإِنَّ لَمَا أَجَلاً كَا جَالِ النَّاس (حل عن كعب بن عجرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَطْبُخُوا فِي ثُدُورِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنْ لَمْ تَعِدُوا غَيْرَ هَا فَارْ حَضُوهَا رَحْضًا حَسَنَا ثُمَّ ٱطْبُخُوا وَكُلُوا (٥ ـ عن أبى مُعلَبة ٱلحشني) \* لاَ تَطْرَحُوا ٱلدُّرَّ في أَفْوَاهِ ٱلْحَنَازِيرِ ( ابن النجار عن أنس) \* لاَ تَطْرَحُوا آلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ الْكِلاَّبِ ( المخلص عن أنس ) \* لاَ تَطْرُ ثُوا النِّسَاء لَيْلاً (طب - عن ابن عباس) \* - ز - لأَتُطْرُونِي كَمَّ أَطْرَتِ النَّسَارَى آبْنَ مَرْ يَمَ فَإِنَّهَا أَنَا عَبَدُ وَقُولُوا عَبَدُ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ (خ - عن عمر) \* لَا تُطْفِمُوا الْمَسَاكِينَ مِمَّا لاَ تَأْ كُلُونَ (حم ـ عن عائشة ) \* لاَ تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلاَّمِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلذَّوَّاقِينَ وَلاَ ٱلذَّوَّاقَاتِ (طب ـ عن أبى موسى ) \* لاَ نُظْهِرِ ٱلشَّمَاتَةَ لْأَخِيكَ فَيَرْ َّحَهُ ٱللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ (ت ـ عن واثلة) \* ـ ز ـ لاَ ثُعَادُ الْصَّلاَةُ في يَوْمٍ مَرَّ تَيْنِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تُعْجِبُوا بِعَمَلِ عَامِلِ حَتَّى تَنْظُرُوا يِمَ بُخْـتُّمُ لَهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* لاَ تَهْجِزُ وا في اَلدُّ عَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهُلْكِ مَعَ ٱلدُّعاءِ أُحَدُ (ك \_ عن أنس) \* لأَنْعَذَّ بُوا بِمَذَابِ اللهِ (د ث ك \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُم الْفَعَرْ مِنَ ٱلْفُدْرَةِ وَعَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( خ \_ عن أنس ) \* لاَ تُعَرِّرُ وا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \_ ز \_ لا تَقلَّمُوا ٱلْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ ٱلْعُلَتَاء أَوْلِيتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاء أَوْلِيَصْرِ فُوابِ وُجُوة النَّأْسِ إِلَيْكُمُ ۚ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي الْنَّارِ (٥ ـ عن حذيفة) \* ـ ز ـ لاَ تَمَلُّمُوا ٱلْمِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ ٱلْمُلَمَّاءِ ، أَوْ تُمَارُوا بِهِ ٱلسُّهَهَاء ، وَلاَ لِنَحْتَر أُوا بهِ

المَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَالنَّارُ الَّنَّارُ ( ه حب ك \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ لا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَىٰ ٱلدَّنْةِ مَسَاجِدَ : إِلَى ٱلمَسْجِدِ ٱلحَرَّامِ ، وَإِلَى مَسْجِدِي هٰذَا ، وَ إِلَى مَسْجِدِ تَيْتِ الْقَدِسِ ( مالك ٣ حب \_ عن بصرة بن أبي بصرة ، ه ن عن أبي بصرة ) \* لاَ تَفَالُوا فِي ٱلْكُفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا (د\_عن علي ) لْأَنَعْبِطَنَّ فَأَجِرًا بِنِعِمْةً إِنَّ لَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ قَاتِلاً لَا يَمُوتُ (هب ـ عن أبي هريرة) ـ زـ لاَ ثُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ت حب كـ ـ عن الحارث بن مالك الليثي) \* لاَ تَنْضَبْ (حم خ ت \_ عن أبي هو يوة ، حم ك عن حارية بن قدامة ) \* لاَ تَنْضَبْ فَإِنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَ أَهُ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن رجل ) \* لاَ تَغْضَبُ وَلكَ ٱلجَنَّةُ ( ابن أبي الدنيا ، طب ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لاَ تَعْلَمِنَكُمُ أَنْاعُوابُ عَلَى آسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاء فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْمِشَاءِ وَهُمْ يُمَنِّئُونَ بِحِلاَبِ ٱلْإِبِلِ (حم م د ن ه ـ عن ابن عمر) \* - ز- لاَ تَعْلَمِنَكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى النَّمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءِ وَ إِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبْلِ ( • - عن أبى هريرة ) \* - ز - لاَ نَفْضَالُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ فَإِنَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ آللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُيثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذُ إِلْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الْطُورِ أَمْ بُيْتَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ﴿ قَ ـ عن أَبِّي هُريرة ﴾ \* ـ زـ لاَ تَنْعَلُ بِـعِ ٱلجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمُّ ٱبْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ( ق ن ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَشْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيل

إللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَـلاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجُنَّةَ : آغْزُوا في سَبِيلِ ٱللهِ ، مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فُوَاقَ أَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ ٱلْحِنَةُ (ت ك \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظْمَاتُهَا ( ٥ ـ عن أَبِي أَمَامَةً ) \* ـ ز ـ لاَ تَفْعَلِي هُـكَذَا يَا قَثْيَلَةُ ۖ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَشْتَرِي شَيْمًا فَأَعْطِي بِهِ اللَّذِي تُرِيدِينَ أَنْ تَأْخُذِيهِ بِهِ أَعْطِيتِ أَوْ مُنعِثِ ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَأَسْتَاعِي بِهِ ٱلَّذِي تُريدِينَ أَنْ تَبِيعِيهِ بهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِيْتِ ( ٥ ـ عَن قيلة أم بني أنمار ) \* لاَ تُفَقّعُ أَصابِعَكَ وَأَنْتَ فِ الصَّلاَةِ ( ٥ - عن على ) \* لاَ تُقَامُ الخُدُودُ فِي السَاحِدِ ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ( حم ت ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لاَ نُقْبَلُ صَـلاَةُ أَحَدِكُم ۚ إِذَا أَحْدَثَ خَتَّى يَتَوَضَّأَ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ اَلحَانِضِ إِلاًّ بِخِمَارِ (حم ت ٥ - عن عائشة ) \* لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُور ، وَلاَ صَدَّقَةٌ مِنْ غُلُولِ (مته - عن ابن عر) \* - ز - لا تُقْبِلُ صَلاةٌ لِأَمْرُ أَوْ تَتَطَيَّبُ لَهٰذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِمَ فَتَغْنَسِلَ غُمْلُهَا مِنَ ٱلْجِنَابَةِ (دـعن أبي هريرة) \_ ز\_لاَ تَقْنَسِمُ ذُرِّيتِي دِينَارًا مَا تَرَ كُتُ بَقْدَ نَفَقَةِ نِسَائًى وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةُ (حم ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَا تُقْتَلُ نَفْسُ ظُلْتًا إِلاَّ كَانَ عَلَى آبْنِ آدَمَ ٱلْأُوَّلِ كِفُلْ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ (حمق ت ن ه عن ابن مسعود) \* لَاتَقَتْ أُوا ٱلْجَرَادَ فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ ٱللَّهِ ٱلْأَعْظَمِ (طب هب عن أبي زهير ) \* \_ ز \_ لاَ تَقَنُّهُ أُوا آلْجِنَانَ إِلاَّ كُلُّ أَ بْبَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ ٱلْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُـلُوهُ (خ \_ عن أبي لبابة) \* لَا تَقْتُـلُوا

النَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقُهُنَّ تَسْبِيحٌ ( ن - عن ابن عمر ) \* - ز - لَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَ كُمْ سِرًا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُ مُ عَنْ فَرَسِهِ (حمده ـ عن أسماء بنت يزيد) \* ـ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ بَصِياًم يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٍ يَصُومُهُ أَحَدُ كُمْ ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامٌ فَأَيُّوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالْشَهْرُ ۚ رَسْمُ ۗ وَعِشْرُونَ ( د ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يُصُومُهُ أَحَدُ كُمْ . صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا يُلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا (ت عن أبي هريرة ) \* لَا تَقَدَّمُوا السُّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْفِلاَلَ أَوْ تُكُمُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا ٱلْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْمِدَّةَ قَبْلَهُ (دن حب ـ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ لَا تَقَدُّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْم مَ قَبْلَهُ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (حم م ٤ \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا نَقْرَ عُوا بِشَيْءُ مِنَ الْقُرْ آنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْ آنِ ( د ـ عن عبادة ابن الصامت) \* لَا تُقَصُّ ٱلرُّولِيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ (ت\_عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* - ز ـ لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ آلْخَيْلِ فَإِنَّهُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا ٱلْخَيْرُ وَلَا أَعْرَ افْهَا فَإِنَّهَا أَدْفَاوُهَا وَلَا أَدْنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَاتُهَا (د\_عن عتبة بن عبد السلمي) \* - ز ـ لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ ۖ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِف حَقَّى تَبَيَّنَهُ ۚ أَوْ تَكُمُّتُ ۚ إِلَى فِيهِ ( ٥ \_ عَن معاذ ) \* لَا تُقطَّعُ ٱلْأَيْدِي في السَّفَرِ (م ٣ والضياء عن بسر بن أبي أرطاة ) \* \_ ز \_ لَا تُقطَّعُ الْيَدُ في

تَمْرِ مُمَلَّقَ فَإِنْ صَمَّهُ ٱلجُرِينُ قُطِعَتْ فى ثَمَنِ الْحِنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ ٱلجَيلِ فَإِذَا آوَى الْمَرَاحَ قُطِمَتْ فَي نَمَنِ اللَّهِنِّ (ن ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا (من م - عن عائشة) \* - ز - لاَ تَقْطَعُوا ٱللَّحْمَ بِالسُّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعٍ أَلْأَعَاجِمٍ ، وَلَكِينِ ٱنْهَشُوهُ نَهْماً فَإِنَّهُ أَهْنَأ وَأَمْرَ أُ ( دهق ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تُقْع ِ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ ( ٥ ـ عن على ) \* \_ ز \_ لَا تَقَعْدُوا عَلَى الْقَبُورِ ( م ن \_ عن عمرو بن حزم ) \* \_ ز \_ لَا تَقُلُ تَعِسَ السَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِينَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ وَلَكِنْ قُلْ بِسِمْ ِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذُلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ ٱلذُّ بَاب (حم د ن ك \_ عن والد أبي المليح ) \* \_ ز \_ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السُّلاَمُ تَحِيَّةً المَوْتَى وَلَـكِنْ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكَ (٣ك ـ عن جابر بن سايم) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ وَلَـكِنْ قُولُوا النَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالْصَــاَوَاتُ وَالْطَيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ الْـلَّامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . فَإِنَّكُمْ إِذَا تُعْلَمُ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ ف الْدَيَّاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا آللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ (حم ق دن ه ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا الْكُوْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنْبُ وَٱلْحَبَلَةُ ( م \_ عن وائل ) \* \_ ز\_ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ( حم د ن \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فَلَانٌ وَالْكِنْ قُولُوا مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ (حمد ن ـ عن حذيفة) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى

شِرَارِ النَّاسِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُلُهُ أُمَّ أَخْذَ الْقُرُ ونِ قَبْلُهَا شِبْرًا بِشِبْرِ وَذِرَاعاً بِذِرَاع قِبِلَ يَارَسُولَ أَللهِ كَفَارِسَ وَٱلرُّومِ قَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ ﴾ (خـ عن أبي هريرة) \* ـ زـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارْ مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ تُضِيءَ أَعْنَاقَ ٱلْإِلِي بِبُصْرَى (ق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَر بَ أَلْيَاتُ دَوْس حَوْلَ ذِي ٱلْحَاصَةِ ( حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَا تَمُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّعَ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيبِهَا فَإِذَا طَلَقَتْ فَرَآهَا ٱلنَّاسُ آمَنُوا أَجْعَفُونَ فَذَٰلِكَ حِينَ لَايَمْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا كُمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَنُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ ٱلرَّجُلاَنِ ثُونَهُما بَيْنَهُما فَلاَ يَتَبَايَعاَنِهِ وَلاَ يَطُو يِانِهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ ٱنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ بِلَبِّنِ لَفْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ ٱلسَّاعَةُ وَهُوّ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَّمَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُما (ق ه ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَا تَنُّومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الْسَّمْسُ مِنْ مَغْرِيمًا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِيمًا وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَٰ لِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ أَفْسًا إِيمَانُهَا كُمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ (حم ق ده ـ عن أبي هويرة) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تَقَا تِلُوا النَّوْكَ صِفَارَ الْأَعْيُن مُحْرَ الْوُجُوهِ زُلْفَ ٱلْا نُوفِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ الْمِجَانُّ اللُّطْرَقَةُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْماً نِمَا لُهُمْ ٱلسُّعَرُ وَلَيَأْ تِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ رَمَانَ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ﴿ قَ دَتَ هِ ـ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ # ــ ز ــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا تِنْوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ ٱلْحَجْرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ : يَامُسْلِمُ هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائًى

فَاقَتُـلَّهُ ۚ ( ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا تِلُوا خُوزًا وَ كِرِ مَانَ مِنَ ٱلْأَعَاجِمِ مُثْرً ٱلْوُجُوهِ فُطْسَ ٱلْأُنُوفِ صِفَارَ ٱلْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمِجَانُ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُمُهُ السَّقَرُ (حم خ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى أَتَقَا تِلُوا قَوْمًا مِنِهَارَ ٱلْأَعْيَن عِرَاضَ ٱلْوُجُوهِ كَأَنَّ أَعْيَمُمْ حَدَّقُ ٱلجَرَادِكَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلمِجانَ ٱلمُطْرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ السُّقَرَّ وَيَتَّخِذُونَ ٱلدُّرَقَ حَتَّى يَرْ تَبَهِطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ (حم ه حب ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمَّنَّتَلِ فِيْتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهَمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبِعْثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (حم ق د ت ـ عن أبي هر يرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى تَلَاْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُمْبَكَ ٱلْأَوْثَانُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَدَّابًا كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبَيْ وَأَنَا خَاتِمُ النَّلِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (ت ك ـ عن ثوبان) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ (ع لئه عن أبي سعيد) \* لَا تَقُومُ السَّاعَة ُ حَتَّى لَا رُيْقَالَ فِي ٱلْأَرْضِ : ٱللهُ ٱللهُ (حم م ت ـ عن أنس) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنَبَاَهَى النَّاسُ في المَسَاحِدِ (حم حب - عن أنس) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالسُّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُون ٱلجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَة وَآكُونَ ٱلسَّاءَ كُالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ (حمت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْفُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ أَهَلِي أَكُونُ أَنَا ٱلَّذِي أَنْجُو (م - عن أبي هريرة) \*

- ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ حَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يَقتَدِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيُفْتَلُ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِم ( ٥ \_ عن أبي هريرة ، طب \_ عن أبي ) \* - ز - لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوجَ وَجُلُ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ ٱلنَّاسَ بِعَصَاهُ (ق ـ عن أبى هريرة ) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَذَّابًا (طب عن ابن عمرو) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُر ْفَعَ الرُّ كُنُ وَالْقُر ۚ آنُ ﴿ السَّجزى عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقاتِلَ الْسَالِمُونَ الَّتُر الْدَ قَوْماً و جُوهُهُم كَالِيجَانُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ السَّمَّرَ وَيَمْشُونَ فِي السَّمِّرِ (م د ن ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْادُونَ الْيَاوُدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْادُونَ حَتَّى يُخْتِينَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ ٱلْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ ٱلْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ لِمُسْلِمُ يَا عَبْدَ ٱللهِ هَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُـلُهُ لِلاَّ الْفَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَ الْيَهُودِ (م عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبُضَ الْمِلْمُ وَتَكُثْرُ ٱلزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ ٱلزَّمَانُ وَتَظْهِرَ الْفِيَّنُ وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْجَ وَهُوَ الْقَتْلُ (حم خ ه عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَكُثُرُ ٱلمَّالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ ٱلرَّجُلُ بِزَ كَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَفُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَبَّى يَكُثُرُ الْمَالُ فَيَكُمْ ۚ فَيَفَيضَ حَتَّى يُهُمَّ رَبَّ ٱلْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ ٱلَّذِي يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي َفِيهِ (ق \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِبَوْلَاء يَا عَلِيٌّ إِنَّـكُمُ سَتُعَا تِلُونَ بَنِي ٱلْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِم رَوَقَةُ ٱلْإِسْلاَم

أَهْلُ ٱلْحِجَازِ ٱلَّذِينَ لاَ يَخَانُونَ فِي ٱللَّهِ لَوْمَةَ لاَئْمٍ فَيَفْتَتِحُونَ ٱلْقُسْطَنْطِينيَّةً بِالنَّسْبِيحِ وَالْتَكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنائُمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلُهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالْأَثْرِسَة وَيَأْتِي آتٍ فَيَقُولُ إِنَّ السِّيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلاَدِكُمْ أَلاَ وَهِيَ كَذْ بَهُ ۖ فَالْأَخِذُ نَادِمْ وَالْتَّارِكُ نَادِمْ ( ه ـ عن عمرو بن عوف ) \* لاَ تَتْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّ نَياَ لُـكُمَ آبْنَ لُـكُم (حم ت \_ والضياء عن حذيفة ) # لَا تَنَوْمُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ ٱلزُّهُدُ رِوَايَةً وَٱلْوَرَعُ تَصَنُّمًا ﴿ حَلْ ـ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ \* لَأَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى يَمُرٌ ٱلرَّجُلُ بِقَـبْرِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولَ بِٱلْيُذَنِي مَكَانَهُ (حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاق أَوْ بِدَابِقِ فَيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ خِيارِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ يَوْمَنَذِ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ ٱلرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ سَبَوْا مِناً ثَقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ ٱلْسُالِمُونَ لاَ وَٱللَّهِ لاَ نُحَـلِّي بَيْنَـكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَارِّنُونَهُمْ فَيَنْهَزَمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم أَبَدًا ، وَ يُقْتَلُ ثُلُثُ هُمْ أَفْضَلُ السُّهُدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَ يَفْتَتَحُ النُّكُ لَا يُفْتَدُونَ أَبِدًا فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينيَّةَ فَبَيْنَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْفَنَامُمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ نِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ ٱلْسَبِيحِ قَدْ خَافَكُمْ في أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَٰلِكَ بَاطِلْ فَإِذَا جَاءُوا السَّامِ خَرَجَ فَيَدْيَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالَ يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُّو ٱللهِ ذَابَ كَمَا يَذَوُبُ الْمِلْحُ فِي ٱلْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَا نَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَـكِنْ يَقْتُلُهُ ۚ اللَّهُ بِيكِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فَى حَرْ بَتِهِ (م ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَنَقُومُواكَما يَقُومُ ٱلْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بِعْضُهُمْ بَعْضاً (حمد \_ عن أبي أمامة) ( ۲۲ - (الفتح الكبير) - ثالث)

\* لَانُكُبِّرُوا فِي الْصَّلاَةِ حَتَّى يَنْرُغَ ٱلْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ (ابن النجار عن أنس) - ز - لاَ تَـكَتْبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلاَّ الْقُرْ آنَ فَهَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْ آنِ فَلْيَمْخُهُ وَحَدِّثُوا عَنَّى وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار ( حم م - عن أبي سعيد ) \* لاَ تُكْثِرْ هَمَّكَ مَا قُدِّرَ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ (هب ـ عن مالك عن عبادة ، البيهق فالقدرعن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لا تُكْنِير الضَّحِكَ وَإِنَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ ( ٥ - عن أبي هريرة) \* - ز -لأَنْكُنْيرُ وَا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ٱللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرٍ ذِكْرُ ٱللهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعُكَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَامِي (ت \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تَكُذِيُوا عَلَى ۖ فَإِنَّ الْكَدِبِ عَلَى يُولِجُ الْنَارَ (٥ ـ عن على) \* - ز -لأَنَكُذْ بُوا عَلَى ۚ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذُب عَلَى ۚ فَلْيَالِج ِ النَّارَ (حم ق ت ـ عن على) \* \_ ز \_ لاَ تَكُرَّ عُوافِيهِ وَلَكِنِ آغْسِلُوا أَيْدِ يَكُمُ وَآشَرَ بُوا فِيها فَإِنَّهُ مَامِنْ إِنَاء أَطْيَبُ وَلَأَ انْظَفُ مِنَ الْبِيدِ ( ٥ \_ عنابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَتُكُرُ وَا ٱلْأَرْضَ بِتَنَيْءُ ( ن \_ عن رافع ابن خديج) \* لأتَكُر مُوا الْبِنَاتِ فَإِنَّهُنَّ ٱلمُؤْنِسَاتُ الْفَالْبَاتُ (مَم طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ تُكْرِ هُوا مَرْ صَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهُ يُطْمِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمِ (ت ه ك \_ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ لاَتَكُشِفْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلاَ مَيِّتِ (د\_عن على) \* لاَ تَـكَلْفُوا لِلْضَّيْفِ (ابن عساكر عن سلمان) \* لأَتَكُونُ زَاهِدًا حَتَّى تُكُونَ مُتَوَاضِماً (طب عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لا تَكُونُ قبلتان في بَلَدٍ وَاحِدٍ ( د \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لاَ تَكُونُوا إِمَّةَ ۖ تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ

أَسَاءُوا أَسَأَنَا وَلَـكِنْ وَطِّنُوا أَنْهُسَكُمْ ۚ إِنْ أَحْسَنُوا وَ إِنْ أَسَاءُوا أَنْ لاَ تَظْلِمُوا (ت عن حذيفة ) \* \_ ز \_ لا تَكُونُوا عَوْنَ السَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُم ( خ \_ عن أَبِي هُرِيرة ) \* لاَ تَلاَءَنُوا بِلَمْنَةَ اللهِ وَلاَ بِنَصَبِهِ وَلاَ بالنَّارِ (دتك ـ عن سمرَة ) \* \_ ز \_ لاَ تَلْبَسُوا ٱلحَرِيرَ ۖ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فَى ٱلدُّّ نَياً كَمْ يَلْبَسْهُ فَى ٱلآخِرَةِ (م ـ عن ابن الزبير) \* ـ ز ـ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيص وَلاَ الْعَمَائُمَ وَلاَ السَّرَاوِ يلاَّتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلا آلْفِفَافَ إِلاّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّهْلَيْن فَلْيَلْبَس آلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَمْ فَلَ مِنَ الْكَعَبْدَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَّابِ شَيْنًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ (خ ت ن ـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَنَلِجُوا عَلَى النُمنَّبَاتِ فَإِنَّ ٱلْشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ بَحْرَى ٱلدُّم وَمِنِّي وَلَـكَنِ أَعَا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (حم ت ـ عن جابر) \* ـ زـ لَا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْ كُمُ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْمًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُمِارَكَ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ (حم م ن \_ عن معاوية ) # \_ زِ \_ لَاتَكْمَن آلِ عِجَ فَإِنَّهُ مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَت ٱللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (دت \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ لاَ تَلَقُّو الْحَلَبَ فَنَ تلقَّى فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَيْدًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَنَى السُّوقَ (حم م ت ن ٥ - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَتَلَقَّوُا الرُّ كُبَانَ لِلْمُبَيْعِ وَلاَيَبِعِ ْ بَعْثُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبِع حَاضِرٌ لِبِهَادٍ وَلاَ تَصُرُّوا الْفَنَحَ وَمَنِ أَبْنَاعَهَا فَهُوَ بَحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلُمُهَا إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِي (خ د ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَلَقُو الرُّ كَبَانَ وَلاَ يَبِـعْ

حَاضِرٌ لِبَادٍ (ق ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَأْوَمُونَا عَلَى حُبِّ زَيْدٍ (ك ـ عن قيس بن أبي خازم مرسلا) \* لاَ تُمَّارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَّازِحْهُ وَلاَ تُعَدْهُ مَوْعِدًا فَتُخُلِفَهُ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ز \_ لاَ تُمَشِّلُوا بِالْبَهَامُم (ن \_ عن عبد الله بن جعفر ) \* - ز - لاَ تَمْسَح ۚ وَأَنْتَ تُصَـلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَابُدُّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً (د\_عن معيقيب) \* لاَ تَمْسَح يَدَكُ بِثُوْبِ مَنْ لاَ تَكُسُو (حب طب \_ عن أبي بكرة ) \* لا تَمَسَّ القُر آنَ إِلاَّوَأَنْتَ طَاهِر (طب قط ك \_ عن حَكَمِ بن حزام) \* لاَ تَمَسُّ الْنَارُ مُسْلِقًا رَآنِي أَوْ رَآى مَنْ رَآنِي (ت\_ والضباء عن جابر ) \* - ز - لاَ تَمْشِ في نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلاَ تَحْتَبِ في تُوْبِ وَاحِدٍ وَلاَ تَأْ كُل بِشِياَلِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الْصَّاءُ وَلاَتَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأَخْرَى إِذَا أَسْتَلْقَيْتَ (م - عن جابر). \* - ز - لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوطَهُنَّ مِنَ المُسَاجِدِ إِذَا ٱسْتَأْذَنَّكُمْ (م - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ كَمْنَعُوا إِمَاء ٱللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْسَجِدِ ( ه - عن ابن عمر ) \* لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (حم م - عن ابن عمر) \* - ز - لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ ٱللهِ مَسَاحِدَ ٱللهِ وَلَـكِنْ لِمَخْرُجْنَ وَهُنَّ ثَفَلاَتُ (م د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا نِساءَكُمُ ٱلْمَسَاحِدَ وَبُيُومُهُنَ خَيْرٌ لَمُنَّ (حمدك عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ مَنْدِذُوا اللَّمْنَ وَٱلْبُرُ تَمِيمًا وَٱنْمِذُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّيْهِ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَتَذْبُذُوا فِي اللهُ إِهِ وَلا ٱلْمُزَفِّتِ (ق ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَتَنْتَبَدُوا ٱلزَّهُوَ وَٱلرُّ طَبَ حَبِيعًا ۚ وَلاَ تَنْتَبِذُوا الْتَمَّرَ وَٱلزَّبِيبَ يَجِيعًا وَٱنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ( ن ه ـ عن أبي قتادة ) \* ـ ز ـ لاَ تَذْتَبِذُوا في ٱلدُّابًاءِ وَلاَ

ٱلْمُزَوْنِ وَلاَ ٱلنَّقِيرِ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَّامٌ ( ن - عن عائشة) \* - ز - لا تَدْتيفوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِبِامَةِ (د \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزُو ِ هَٰذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ (ن ك \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَنْتَرِي الْنَّاسُ عَنْ غَزْ وِ هَٰذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغَزُ وَ جَيْشَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاء منَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَكُمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قَسِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُونَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ (حم ت ن ه ـ عن صفية) # \_ ز\_لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْمًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَيْضِيلِ (م ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ أُتَنْزَعُ ٱلرَّامَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيّ [ حم دت حب ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادٌ الْطَّرِيق وَلاَ تَقْضُوا عَلَيْهَا ٱلحَاجَاتِ ( • ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ تَنْسَنَا يَاأَخِي مِنْ دُعَائِكَ ( د ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ لاَتَنْقَطِعُ ٱلْمُجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْتَوُّبَةُ ، وَلاَ تَنْقَطِعُ الْتَوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (حمد ـ عن معاوية) \* ـ ز ـ لَا تُنْكُحُ ٱلْأَيْمُ عَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قِيلًا وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (ق د ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تُذْكُحُ النَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكُحُ الْدِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْ بُهَا الصُّمُوتُ (ت ٥ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تُنكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى اَبْنَةَ ٱلْأَخ ، وَلاَ ٱبْنَةُ ٱلْأُخْتِ عَلَى ٱلْحَالَةِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تُنْكَهُ ۚ ٱلَمَّاٰةُ عَلَى عَمَّتُهَا ، وَلاَ ٱلْعَمَّةُ عَلَى ٱبْنَةِ أَخِيهَا ، وَلاَ ٱلمَّأَةُ عَلَى خَالَتِهَا

وَلاَ الْحَالَةُ كُلِّي بِنْتِ أُخْتُهَا لاَ الْمُكْبِرَى عَلَى الْصُّغْرَى وَلاَ السُّغْرَى عَلَى المسكِّبرى ( د \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تُنْـكَحُ ٱلَرَّأَةُ عَلَى حَمَّمُهَا وَلاَ عَلَى خَالتُهَا ( ن ٥ - عن أبي هريرة ، ن ، عن جابر ، ، عن أبي موسى وأبي سعيد ) \* - ز- لاَ تَنْهَ-كَي فَإِنَّ ذَلِكِ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى ٱلْبَعْلِ (دـعن أم عطية) \* \_ ز\_ لاَ تُوَاصِــانُوا إِنَّى لَـنْتُ كَأَحَدِ مِنــكُمُ ۚ إِنَّى أَطْعَمُ وَأُسْقِىٰ ( خ ت - عن أنس ) \* - ز - لا تُوَاصِلُوا فَأَيْكُم الرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّيْحَرِ إِنِّي لَسْتُ كَهَ يُنْتِكُمُ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمُني وَسَاقِ يَسْقِيني (حم خ د \_ عن أبي سميد) \* لاَ تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمُ أَوْ تَخْرُجَ ( حمد - عن معاوية ) \* \_ ز \_ لا تَوَضُّو مِنْ أَلْبَانِ ٱلْغَنَمِ وَتَوَضُّوا مِنْ ٱلْبَانِ ٱلْإِبِلِ (حمه - عن أسيد بن حضير) \* - ز- لاَ تُوطَأُ حَامِلُ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ مَمْلِ حَتَّى تَعِيضَ (حمدك \_عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ لا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ آرْضَخِي مَاآسْتَطْمُتِ (خ ـ عن أسماء بنت أبي بكر) \* - ز - لاَتُورِئُ فَيُوكَا عَلَيْكِ ( خت - عن أسماء بنب أبي بكر ) \* لاَتُولَا ، وَالدَّهُ عَنْ وَلَدِها (هتى - عن أبي بكر) \* - ز- لاَتَهَاجَرُوا وَلاَنْدَابِرُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَبِع \* بَعْضُكُم عَلَى بَيْع بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانًا (م - عن أَبِي هُرَيرة) \* لاَ تَنِيْسًا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزُّ هَزَتْ رُءُوسُكُما ۖ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لاَقِيْمُرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْزُقُهُ آللهُ (حم ه حب \_ والضياء عن حبة وسواء ابنی خاله ) \* \_ ز\_ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ فی اُلرِّهَانِ ( د \_ عن عمران بن حصين) \* \_ ز\_ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَ قَامَهُمْ إِلاَّ في دُورهِمْ

(د\_عن ابن عمرو) \* لاَ جَالَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفَارَ فَى الْإِسْلاَمِ (ن\_ والضياء عن أنس ) \* \_ ز \_ لا جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفارَ في ٱلْإسْلاَم وَمَن أَ نَهَبَ نُهُمَّةً فَلَيْسَ مِنَّا (حم ت ن ـ عن عمران بن حصين ) \* لأحَبْسَ بَعْلَ سُورَةِ النِّسَاءِ (هق ـ عن ابن ـ عباس) \* ـ ز ـ لاَ حَسَدَ إِلاَّ في أَثْنَيْنِ رَجُلِ آتَاهُ ٱللهُ الْقُرُ آنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُلِ آتَاهُ ٱللهُ مَالًا فَهُوَ اللَّهُ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (حمق ته - عن ابن عمر) \* - ز-لاَحْسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَةَ بْنِ : رَجُلِ آتَاهُ آللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى عَلَكَتِهِ فِي ٱلْحَقّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ ٱلْحِيكُمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا (حم ق ه ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَحَسَدَ إِلاَّفِي ٱ ثُنَتَيْنِ : رَجُلِ عَلَّمَهُ ٱللهُ الْقُرْ آَنَ فَهُو َ يَتْلُوهُ آ نَاء ٱللَّيْل وَآنَاء النَّهَارِ فَسَمِهُ جَارْ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَأُوثِيَ فُلَانٌ فَسَلِتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلِ آتَاهُ آللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي آلِقَ فَقَالَ رَجُلُ لَيْتَنِي أُوتيتُ مِثْلَ مَاأُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلُ مَايَعْمَلُ (حم خ \_ عن أبي هريرةٍ) \* \_ ز\_ لاَ حَلِفَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَأَيْمَا حَلِفِ كَانَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةً لِمْ يَزِدْهُ ٱلْإِسْلاَمُ إِلاّ شِدَّةً (حم م د ن \_ عن جبير بن مطم ) \* لاَ حَلِيمَ إِلاَّ ذُو عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيمَ إِلاَّ دُو تَجْرِ بَةً (حم ت حب ك ـ عن أبي سعيد ) \* لاَ حِمَى إِلاَّ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ (حم خ د \_ عن الصمب بن جثامة ) \* \_ ز \_ لا حَمَى فى ٱلْأَرَاكِ ( د حب \_ عن أبيض بن حمال ) \* لاَ حَمَى في الْإِسْلاَم وَلاَ مُناَجَشَةَ (طب ـ عن عصمة بن مالك ) \* لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَالِهِ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءٍ أَيْسَرُهَا ٱلْهُمُّ ( ابن أبى الدنيا في الفرج عن أبي هريرة ) \* لا خِزَامَ وَلاَ زِمَامَ وَلاَ سِياحَةَ

وَلاَ تَبَتُّلُ وَلاَ تَرَهُّبَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ (عب \_ عن طاوس مرسلا) ﴿ لاَخَبْرَ فِي ٱلْإِمَارَةِ لِرَجُلِ مُسْلِمٍ ۚ ( ح - عن حيان بن بح ) \* لاَ خَيْرَ فِي مَالِ لاَيُرْ زَأُ مِنْهُ وَجَسَدٍ لأَيْنَالُ مِنْهُ ﴿ ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا ﴾ \* لأَخَيْرَ فِيمَنْ لاَيُضِيفُ (حم هب \_ عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ لاَ دَعْوَةً في ٱلْإِسْلاَم ذَهَبَ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، ٱلْوَلَدُ لِلفُورَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (حم د ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَرِ بَا فِيهَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ( حم ق ن ه ـ عن أسامة بن زيد ) لأَرَضَاعَ إِلاَّ مَافَتَقَ ٱلْأَمْعَاء (٥ ـ عن الزبير) \* ـ ز ـ لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا نَشَرَ ٱللَّحْمَ وَأَنْبَتَ ٱلْعَظْمَ ( د ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَبْنِ أَوْ مُمَّةً أَوْ دَم (م ٥ - عن بريدة ، حم دت عن عمران ) \* - ز - لا رُقية إلا مِن عَيْنِ أَوْ مُحَّةً إَوْ دَمَ لِاَ يَرْ قَأْ (دك ـ عن أنس) \* لأَزَ كَاةَ في حَبَّجَو (عد هق - عن ابن عمرو) \* لا زَ كَامَّ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْدِ ٱلْحَوْلُ ( ه \_ عن عائشة ) \* لاَ سَبَقَ إِلاّ في خُنِّ أَوْ حَافِرِ أَوْ نَصْلِ ( حَمْ ٤ ــ عن أبي هريرة ) \* لَا تَنْهُنَ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ (حم ـ عن ابن مسعود) \* ـ زـ لاَ شُوثُمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي آلدًارِ وَالْمَوْأَةِ وَالْفَرَسِ (ت ه ـ عن حكيم بن معاوية ) \* لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ ( هِي \_ عِن أَبِي هِريْرَة ) \* \_ ز \_ لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشَّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَلاَ لِغَائِبِ ( ٥ ـ عن ابن عمر) \* لاَ شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللَّهِ تَعَالَى (حم ق ـ عن أسماء بنت أبى بكر) \* \_ ز\_ كَمْ شَيْء فِي البَّهَائِمِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الْطَّيْرَةِ الْفَأْلُ (حم ت \_ عن

حابس) \* \_ ز \_ لاَ صَاعَىٰ تَمْرِ بِصَاعِ ، وَلاَ صَاعَىٰ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلاَ دِرْهَمَيْن بدِرْهَمَ ( ن حب ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاع وَلاَ دِرْ هَمْيْنِ بدِرْ هُمَ ( ق ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لا صامَ مَنْ صامَ ٱلْأَبَتَ ( ق ن ه ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَصاَمَ مَنْ صاَمَ ٱلدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةَ ِ أَيَّامِ ` صَوْمُ ٱلدَّهُرِ كُلِّهِ (خ ـ عن ابن عمرو) \* لاَصَرُورَةَ في ٱلْإِسْلامِ (حمد له عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرُ ٱلدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْظَرَ يَوْمًا (خ ن \_ عن ابن عمرو) \* لاَ صَلاَةَ بَحَضْرةِ طَعَام وَلاَ وَهُوَ يُدَافِيهُ ٱلْأَخْبَثَانِ (مدعن عائشة) \* لأصَلاَةَ بَعْدَ الْصَبْحِ حَتَّى تَرْاتَفَعِ الْشَمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَرُّبَ الْشَّمْسُ ( ق ن ه ـ عن أبي سعيد حم ده \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَ أَيْنِ ( ت \_ عن -ابن عمر) \* لاَ صَلاَةَ لِجَارِ السَّجِدِ إلاَّ في السَّجِدِ ( قط \_ عن جابر ، وعن أبي هريرة ) \* لاَصَلاَةَ لِلمُتفَتِ (طب \_ عن عبد الله بن سلام ) \* لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يَذْ كُرِ آمْتِمَ آللهِ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ دَهَ كُ \_ عَن أَبِي هريرة ، • عن سعيد بن زيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَــلاَةً لِمَنْ كَمْ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْقُرُ آنِ فَصَاعِدًا (م د ن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* لاَ صَلاَةَ لِمَنْ كَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْـكَيْتَابِ ( حم ق ٤ \_ عن عبادة ) \* \_ ز \_ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةً ٱلْحَمْدُ وَسُورَةً فِي فَرِيضَةً أَوْ غَـيْرِهِمَا ( ٥ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوء لَهُ ، وَلاَ وُضُوء لِمَنْ كُمْ يَذْ كُرِ آسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ كُمْ يُصَلِّ عَلَى النَّهِيِّ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ كَمْ يُحِبُّ ٱلْأَنْصَارَ ( . ك \_

عن سهل بن سعد) \* \_ ز \_ لاَصِيامَ لِلنَ كَمْ يَفْرِضُهُ مِنَ ٱللَّيْلِ (٥ \_ عن حفصة) \* لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حم ه \_ عن ابن عباس ، ه عن عبادة ) \* لاَ ضَمَانَ عَلَى مُوْ تَمَنَى ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَاعَةً لِأَحَدِ في مَعْصِيَةٍ ٱللهِ إِنَّمَـا الُطَّاعَةُ فِي الْمَوْرُوفِ ( ق ن ـ عن على) \* لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْضِيَةِ ٱلْخَالِقِ ( حم ك \_ عن عمران والحكم بن عمرو الغفارى ) \* لاَ طَاعَةَ لِمَنْ كَمْ يُطِعِ ٱللَّهَ (حم ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيهَا مُمْلَكُ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِياَ ُ يُمْلَكُ ، وَلاَ بَبِيْعَ إِلاَّ فِيهَا مُمْلَكُ ، وَلاَّ وَفَاء نَذْرِ إِلاَّ فِيهَا مُمْلَكُ ، وَلاَ نَذْرَ إِلاًّ فِيمَا ٱبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ ٱللهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيمَةً رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ( د ك ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَلَاقَ إِلاَّ لِعِدَّةٍ وَلاَّ عِتَاقَ إِلاَّ لِوَجْهِ ٱللهِ (طب - عن ابن عباس) \* - ز - لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النَّـكاح ( ٥ \_ عن على ، ك عن جابر ) \* لاَ طَلاَقَ قَبْلُ النِّكَاحِ ، وَلاَ عِتَاقَ قَبْلُ مِلْكِ ( ٥ ـ عن المسور ) \* لاَطَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ في إِغْلاَقِ ( حم ده ك ـ عن عَائَشَةً ﴾ \* \_ ز\_ لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ٱلْكَالِمَةُ الْصَّالِحَةُ يَسْمَتُهَا أَحَدُ كُمْ ( حم م ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ عَدُوْرَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ( حم ق ـ عن أبي هريرة ، حم م \_ عن السائب بن يزيد ) \* \_ ز \_ لَا عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ وَ إِنَّمَـا الشُّومُ فِي ٱللَّهِ : فِي الْفَرَسِ ، وَاللَّرْأَةِ ، وَالدَّارِ (حم ق ـ عن ابن عر) \* \_ز\_لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيْرَةَ وَلاَ هَامَةَ دَالِكُمُ الْقَدَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبَ ٱلْأُوَّلَ ؟ (حم ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيْرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرْ " مِنَ اللَّجَانُ وَمِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ ٱلْأَسَدِ (حم خ - عن أبي هريرة) \*

لاَعَدُورَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفْرَ وَلاَ غُولَ (حم م \_ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ ، وَ بُمْحُبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، وَالْفَأْلُ الْصَّالِحُ الْـكَالِمَةُ آلحَـنَةُ (حم ق د ت ه \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لاَ عَدْوَى وَلاَ هاَمَةَ وَلاَ طِيرَةَ وَأُحِبُ الْنَمَاٰلَ ٱلْحَسَنَ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَعَدُوْي وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْء وَلاَ صَفَرَ (د\_عن أبي هريرة) \* لاَ عَثْرَ في ٱلْإِسْكُم (د\_عن أنس) \* لاَءَقُلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفَّ ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ ٱلْخُلُق ( ٥ - عن أَبِي ذر ) \* - ز - لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ ٱللهِ (خ \_ عن رجل) \* \_ ز \_ لاَ عَلَيْـكُمَ أَ صُوماً مَكا نَهُ يَوْماً آخَرَ (د\_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَعلَيْكُمْ أَنْ لاَتَفْسَلُوا فَإِنَّ ٱللهُ تَعالَى كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ (حم م \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْدَلُوا مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةً هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ (م د \_ عن أبى سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ (حم نِ ه عن أَن هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ عُمْرَى وَلاَ رُ قَبَى فَنَ أَعْمَ شَيْمًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُو لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَمَـاتِهِ (حم ن ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ عُهِدَةَ بَنْدَ أَرْبَعِ ( ه ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* لأغَرَارَ في صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ و حم د ك \_ عن أبي هريرة ) \* لأغَصْبَ وَلاَ نَهْبَةَ (طب عن عمرو بن عوف) \* لأغُولَ ( د\_عن أبي هريرة ) \* لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتْبِرَةَ (حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ قَطْمَ فِي ثَمَرِ وَلاَ كَثَرِ (حم ٤ حب ـ عن رافع بن خديج) \* لأَقَطْعَ في زَمَنِ الْمَعَاعَةِ (خط عن أبي أمامة ) \* لاَ قَلْمِلَ مِنْ أَذَى ٱلْجَارِ (طب

حل ـ عن أم سلمة ) \* لاَ قُوكَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ( ٥ ـ عن أبى بكرة وعن النعان ابن بشير) \* لاَقَوَدَ فِي المَا مُومَةِ وَلاَ الْجَائِيَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ ( ٥ ــ عن العباس) \* لَا كَبِيرَةَ مَعَ ٱلِاسْتِفْفَارِ وَلَاصَفِيرَةَ مَعَ ٱلْإِصْرَارِ ( فر ـ عن ابن عباس ) \* لَا كَفَالَةَ فَى حَدِّرُ (عد هق \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لاَ مُسَاعَاةً في ٱلْإِسْلاَم مَنْ سَاعَى فِي ٱلجَاهِلِيةِ فَقَدْ لِحَقَ بَعْصَبَتِهِ ، وَمَنْ دَعَا وَالِدًا مِنْ غَيْرٍ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ( د ك ـ عن ابن عباس ) # ـ ز ـ لاَ نَذْرَ في غَضَبَ ﴾ وَكُفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ يَبِينِ (حم ن ـ عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ لاَ نَذْرَ فِي مَعْضِيَةِ ٱللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ (ن • - عن عمران بن حصين) لاَّ نَذْرَ فِي مَعْضِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ ﴿ حَمْ ٤ ــ عَنْ عَائْشَةٌ ، نَ عَنْ سَمُوان ابن حصين ) \* \_ ز \_ لاَ نَذْرَ لِا بْنِ آدَمَ فِياً لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ يَمِينَ لَهُ فِياَ لاَ يَمْلِكُ لِمُ وَلِاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (ت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ أَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيهَا لاَ يُمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْضِيَةِ ٱللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِي ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى بَينِ فَرَأَي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهِلَـوَلْيَأْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْ كَهَا كَفَّارَتُهَا (دك ـ عن ابن عمرو) \* لاَ نَعْلَمُ شَيْنًا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْـلَهُ ۚ إِلاَّ ٱلرَّجُلَ ٱلمُؤْمِنَ (طس ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ نَفَقَهَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَـكُونِي حَامِلًا ( د\_عن فاطمة بنت قيس ) \* \_ ز \_ لاَ نَفَقَةَ لكِ وَلاَ سُكُنَّى (م ـ عن فاطمة بنت قيس) \* ـ ز ـ لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدُ آلْخُمُس (حم د ، عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لا كَفْطُمُ ٱلْأَبْطَحَ إِلاَّ شَدًّا (حم ه ـ عن أمّ ولد شيبة ) \* \_ ز \_ لا مَقْطَعُ ٱلْوَادِيَ إِلاَّ شَدًّا (ن \_ عن امرأة صحابية ) \* لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ (حم ؛ ك ـ عن أبي موسى ، ه عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (حم ه ـ عن عائشة ) \* لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ ، وَشَاهِدَى عَدْلِ (هق ـ عن عمران وعن عائشة) \* لأنِكاحَ إِلَّا بِوَلِيْ وَشَاهِدَيْنِ ( طب ـ عن أبى موسى ) \* ـ ز ـ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُناً صَدَّقَةً ﴿ (حم ق ٣ ــ عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف حم ق عن عائشة ، م ت عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُناً صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْ كُلُ آلُ مُحَدِّرٍ فِي هَذَا الْمَالِ (حم ق دن ـ عن أبي بكر) \* \_ ز\_لا نُورِتُ مَاتَرَ كُنا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا اَلَمَالُ لِآلِ مُحَدِ لِنا يُبَتِيمٍ \* وَلِضَيْفُهِمْ : فَإِذَا مِتْ فَهُوَ إِلَى وَلِيٌّ ٱلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي (د ـ عن عائشة ) \* لآوَ بَاء مَمَ السَّيْفِ ، وَلا نَجَاء مَعَ آلجَرَادِ ( ابن صصرى في أماليه عن البراء) \* لَاوِتْرَ انِ فِي لَيْلَةٍ ( حم ٣ \_ والضياء عن طلق بن على ) # \_ ز \_ لاَ وَجَدْتُهُ ُ لأَوَجَدْتُهُ لأَوَجَدُنَّهُ ، إِنَّمَا بُنيتَ هٰذِهِ ٱلْسَاحِدُ لِمَا بُنيتَ لَهُ (حم من ٥٠ ـ عن بريدة ) \* لأو صال في الصُّوم ( الطيالسي عن جابر ) \* لأوصِيَّةَ لِوَارِثٍ (قط - عن جابر) \* - ز - لا وُضُوء إلاً مِنْ رِيمٍ أَوْ سَمَاعٍ (حم ، - عن السائب بن خباب ) \* لاَ وُضُوء إِلاَّ مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ ( ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا وُضُوء لِمَنْ كَمْ يَذْ كُرِ آسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ( ت \_ عن سعيد ابن زيد ، ت في العلل عن أبي هريرة ، حم ت في العلل ، ه ك عن أبي سعيد) \* لأَوْضُوءَ لِمَنْ كُمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (طب ـ عن سهل بن سعد) \* لأَوَفَاء لِنَذْرِ فى مَعْصِيَةِ ٱللهِ (حم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ

وَ إِنْ تَـكُنِ الْطِّيرَةُ فِي شَيْءَ فِي الْفَرَسِ وَٱلْمَرْأَةِ وَٱلدَّارِ (حم د \_ عن سعد ابن مالك ) \* \_ ز\_ لاَهِجْرَةَ بَهْ َ الْفَتْحِ وَلَـكَيْنِ جِهَادُ وَنَيَّةٌ ۚ وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْ ثُمُ فَأَنْفُرِ وَا ( م \_ عن عائشة ، حم ن ـ عن صفوان بن أمية ، حم ت ن عن ابن عباس) \* لاَهِجْرَةَ بَعْدَ أَلَاثٍ (حم م ـ عن أبى هريرة) \* لاَهِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح ِ مَكَّةً (خ ـ عن مجاشع بن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ هِجْرَةً وَلَـكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ ۗ وَ إِذَا ٱمْتُنَفِّرِ ثُمُ ۚ فَانَفْرُ وا فَإِنَّ هَٰذَا ۚ إِلَهُ حَرَّمَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ٱللَّهِ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلَّ الْقِيَالُ فيهِ لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَلاَ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شُو كُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لَقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَـلَى خَلاَهَا إِلاَّ ٱلْإِذْخِرَ (حم ق د ت ـ عن ابن عباس) \* لاَهُمَّ إِلاَّهُمُّ ٱلدَّيْنِ ، وَلاَ وَجَعَ إِلاَّ وَجَعُ ٱلْهَيْنِ (عد هب ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ كَأْتِي رَجُلْ مَوْلاً أُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَ" شُجَاعْ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ ٱلَّذِي مَنعَ مِنهُ (ن \_ عن معاوية بن حيدة) \* لاَ يَأْنِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلاَ يَوْمُ إِلاَّ وَٱلَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَ ارَبَّكُمْ (حمخ ٥ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لا يَأْخُذُ أَحَدُ شِبْرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ بِغَـيْرِ جَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ لَللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُ كُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَ عِبَّا وَلاَ جَادًا وَإِنْ أَخَذَ عَصاً صَاحِيهِ · فَلْيَرُ دُّهَا عَلَيْهِ (حم د ت ك عن السائب بن يزيد) \* لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضَّىٰ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَأْ كُلْ أَحَدُ كُمْ بشِهَالِهِ وَلاَ يَشْرَبْ

بنياً لِهِ فَإِنَّ الْسَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بِنِيالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِيالِهِ (م ت \_ عن ابن عمر) \* \_ز\_لاَيَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مِنْ عَلَمَ أُنْحِيمَهِ فَوْقَ ثَلاَئَةِ أَبَّامِ (حم من ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا يُؤمُّ ألرَّجُلُ في سُلْطاً نِهِ وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَـكُمْ مَتِهِ فى بَيْتُهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ت \_ عن ابن مسعود ) \* لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (حم ق ن ٥ ـ عن أنس) \* لْأَيُولُمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ق ت ن ٥ ـ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ يُؤْمِنُ عَبَنْ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِي: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلا اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ بَمَثَنِي بِالْحَقِّ ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ وَ يُؤْمِنَ ۚ بِالْقَدَرِ خَـيْرِهِ وَشَرِّهِ ﴿ حَمْ تَ هَ لُتُ عَنْ عَلَى ﴾ \* - ز - لاَ يُؤْمِنُ ۗ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ كُمْ يَكُن لينخطِئهُ وَمَا أَخْطَأُهُ كُمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ ﴿ تَ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* \_ ز\_ لاَيُؤُوى الْضَّالَّةَ ۚ إِلاًّ اَلْضَّالُ (حم دن ٥ \_ عن جرير) \* \_ز\_ لاَ يُباَعُ فَضْلُ ٱلمَّاءِ ليُباَعَ بهِ الْكَلُّ (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لا يَهِ ع أَحَدُ كُم عَلَى بَيْع أَخِيهِ (خ ن ه - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَبِ عِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَبِع بَعْضُكُم عَلَى بَيْع بَعْض وَلاَ تَلَقُّوا الْسَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْسُّوقِ (حم ق د عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لا يَبِعْ بَعْضُكُم فَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُم فَلَى خِطْبَةِ إَعْض (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لأيَهِـع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَهِـع ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلِ ٱلمَرْأَةُ طَلاق

أُخْتُهَا لِتَكُمْنَأُ مَا فِي إِنَائُهَا وَلِتَنْكُحَ ۖ فَإِنَّمَا لَمَّا مَا كَتَبَ آللُهُ لَمَا (خ ت ن ه - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَبنْنُ أَلا أَنْصَارَ رَجُل مُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم أُلْآخِرِ (م ـ عن أبي هريرة ، حم ت ن عن ابن عباس ، حم حب عن أبي سميد ) \* لاَ يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إلاَّ وَلَدُ بَغِيِّ وَإلاَّ مَنْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ ( طب عن أبي موسى) \* لاَ يَبِنْلُغُ الْعَبَدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ (ت م ك \_ عن عطية السعدى) \* لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ ٱلْإِيمَـانِ حَتَّى يَخْرُنَ مِنْ لِسَانِهِ ( طس والضياء عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ يُبَلِّغُنِي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْثًا فَإِنِّي أَحُبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلَّمُ السَّدْرِ (حم دت عن ابن مسعود) \* \_ز\_ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في ٱلمَاءِ ٱلدَّامْمِ ٱلَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَنْتَسِلُ فِيهِ ﴿ قُ دُنْ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \_ ز \_ لاَ يَبُولَنَ أَحَدُ كُمْ فَى ٱلْمَاءِ ٱلدَّائِمُ ثُمُ ۚ يَتَوَكَّأُ مِنْهُ (حم ت ن \_ عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في اللَّاءِ الدَّامْمِ وَلا يَفْتُسِلْ فيهِ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ (دحب عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لا يَبُولَنَ أَحَدُ كُمْ في ٱلَّـاءِ ٱلرَّاكِدِ (٥-عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في ٱلَّـاءِ النَّاقِعِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز ـ لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في جُعْرِ ( ن ك ـ عن عبد الله بن سرجس ) \* - ز - لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ َفَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوِسْوَاسِ مِنْهُ (حم ٤ لـُت حب ـ عن عبدالله بن مغفل) \* \_ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ مُسْتَقَبِّلَ الْقِبْلَةِ ( ٥ - عن عبد الله بن الحارث بن جزء ) \* \_ ز - لا يَبِيتَنَّ رَجُلْ عِنْدَ آمْرً أَةٍ في بَيْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَا كِمَّا أَوْ ذَا مَحْرَم

(م - عن جابر) \* - ز - لاَ يَبعِمُ ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَغْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (حم م د ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لا يَبِيعُ ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْمٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَبِيمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (دن\_عن أنس) \* \_ ز \_ لا يَبدِمَنَ حَاضِر لِبادِ دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ( حم م ٤ عن جابر ) \* لاَينَجَالَسُ قَوْمٌ إِلاَّ بِالْأَمَانَةِ (المخاص عن مروان بن الحكم) \* \_ ز \_ لاَ يَتَعَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا يَقْتُلُ أَصَابَهُ (خ \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَيَتَحَرَّ أَحَدُ كُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُو بِهَا (ق\_ عن ابن عمر) \* لاَ يَتُرُكُ اللهُ أَحَدًا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ (خط عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْمٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ ( ت - عن أبي هريرة ') \* لا يَتَكَاَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ( هب ـ عن سلمان) \* لأُرُيْمُ بَعْدَ أَخْيَلِام وَلاَ صِاَتَ يَوْمِ إِلَى ٱللَّيْلِ (د-عن على) \* لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ الْوَتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَمَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَلَّهُ يَسْتَمْتَتُ (حم خ ن - عن أبي هربرة) \* - ز - لا يَتَمَنَّانَ أَحَدُ كُمُ المَوْتَ لِضُرَّ نَزَلَ بهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًّا فَلْيَقُلُ: ٱللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتُوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (حم ق ٤ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ يَتَمَذَّ بَنَّ أَحَدُ كُمُ الوَّتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبلِ أَنْ يَأْتِيةٌ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ كُمُ ٱنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْوُمْنِ عُمْرُهُ إِلاَّ خَسِرًا (حم م ـ عن أبي هريرة) # \_ ز \_ لاَيتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ (ت \_ عن جابر ، ن ك عن أسامة ) \* \_ ز \_ ( ۲۳ - ( الفتح المحبير ) - ثالث )

لاَ يَتَوَارَّثُ أَهْلُ مِلَّمَيْنِ شَتَّى (حمده ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُخْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْصَّلاَةَ ۚ إِلاَّ غُفِرِ ۖ لَهُ مَا بَيْنَهُ ۗ وَ بَيْنَ الْصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهِا (ق ـ عن عَمَان ) \* ـ ز ـ لاَ يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَمْمَ ف جَوْفَ عَبَدْ أَبَدًا، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا (ن له \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَجْتَسَعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ ٱللهِ وَدُخَانُ جَهَمَّ في مِنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبَدًا (ن محب ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ يَجْتَمِعُ كا فِرْ وَقَا تِلْهُ فى النَّارِ أَبِدًا (م د ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَجْتَمَعَانِ فِي الْنَارِ ٱجْتِمَا عَا يَضُرُ أُحَدُهُمَا الآخَرَ مُؤْمِنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (حم م ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لاَ يَجْتَمِوانِ فِي النَّارِ مُسْلِمْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلاَ يَجْتَمِوانِ في جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَفَيْخُ جَهَنَّم ؟ وَلاَ يَعِنْمَعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (حمن ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَيُعَمِّعُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (ق ن ـ عن أبي هريرة) \* لا يَجْزِي وَلَكْ وَالِدًا إِلَّانَ يَجِدَهُ مَمْ لُوكًا فَيَشْتَرِيهُ فَيَعْتِقَهُ (خدم دت ه ـ عن أبي هريرة) لاَ يُجْـلُدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ (حم ق ٤ ـ عن أبي بردة بن نيار) \* لاَ يَجْلِسُ ٱلرَّجُلُ بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱبْنِهِ فِي ٱلْمَجْلِسِ (طس عن سهل بن سعد ) \* - ز - لاَ يَجْلِينُ قَوْمٌ بَجْلِساً لاَ يُصَالُّونَ فِيدِهِ عَلَى رَسُول ٱللهِ عَيْنَالِيُّهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَــاُوا آلْجَنْةً لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الْثَوَاب (ن ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَيجُوزُ لِأَمْرَ أَةِ أَمْرٌ في مَالِمَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَنَهَا (دك ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَيَجُوزُ لِأَمْرَأَةِ عَطِيةٌ إلاَّ أَنْ

يَأْذَنَ زَوْجُهَا (د\_عن ابن عرو) \* لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ ٱلْتَمْرُ (م عَن عَائِشَةً) \* لاَ يُحَافِظُ عَلَى رَ كُمَّتَى الْفَجْرِ إِلاَّ أُوَّابٌ (هب - عن أبي هريرة) \* لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ النَّهِ عَلَى إِلاَّ أَوَّابُ وَهِيَ صَلاَةُ الْأَوَّابِينَ (ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يُحِبُ ٱلْأَنْصَارَ إِلاَّ مُؤْمِنْ وَلاَ يُبغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّ ٱللَّهُ وَمَنْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُ ٱللهُ (حم ق ت ن ـ عن البراء) \* \_ ز\_ لاَ يُحِبُ لللهُ الْمُقُونَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدْ ۖ فَأَحَبُ أَنْ يَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْفُلَامِ شَانَانِ مُكَا فَأَتَانِ وَهَنِ ٱلْجَارِيَةِ شَاةٌ (دن\_عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ (ت \_ عن أم سلمة ) \* لاَ يَعْتُكُورُ إِلاَّ خَاطِئُ (حم م د ن ه \_ عن معمر بن عبد الله) \* \_ ز \_ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ( خ - عن أبي هريرة ) \* لَا يُحَرِّمُ ٱلْحَرَامُ ٱلْحَلَالَ ( ه \_ عن بن عمر ، هل عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ ٱلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَى ٱلْأَمْعَاء فِي النَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (ت ـ عن أُم سَلَمَةً ﴾ \* \_ ز \_ لاَ يَحْثَرِنَ أَحَدُ كُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَدُرُوفِ فَإِنْ كُمْ يَجِدُ فَلْمِلْقَ أَخَاهُ بِوَجِهُ طَلْقِ، وَإِذَا ٱشْــتَرَيْتَ لِكُمَّا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرُ مَرَ قَتَهُ وَأَغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ (ت عن أبي ذر) \* \_ ز \_ لا يَحْفَرَنَ أَحَدُكُمُ • نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَدْرًا لِللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالُ فَلَا يَقُولُ فِيهِ فَيَلْقَى اللهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذلكِ فَيَقُولُ اللهُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ تَخْشَى (حمه - عن أبي سعيد) \* - ز - لا يَحْكُم أَحَدُ كُمْ رَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (م ت ن ـ عن أبي بكرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَعْلُبُنَّ أَحَدُ

مَاشِيةَ آمْرِي هِ بِنَاسِ إِذْنِهِ ، أَلِيمِ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُونَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكُسِّرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخَرُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ق ده ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَحْلُفْ أَحَدْ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينِ آيْمَةً وَلَوْ على سِوَالَّةِ رَطْبِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارُ ( . ك عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَعْلَفُ أُحَدُ عِنْدَ مِنْبَرِ فِي هٰذَا على يَمِينِ آيْمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَالَةِ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْنَّارِ (حمدن حب ك عن جابر) \* \_ ز \_ لا يَحِلُ أَ كُلُ 'لُحُومِ آلْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَٱلْجَمِيرِ (ن \_ عَن خالد بن الوليد) \* \_ ز \_ لا يَحِلُ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُل مُسْلِم بِعَيْرِ إِذْنِهِ (حم م \_ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَعِلُ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ خُلُوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهُرُ الْبَغَيِّ (دن - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَعِلُ دَمُ آوْرِيء مُسْلِم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلُ ۚ زَنَّى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوِ آرْتَدٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَــيْرِ حَقّ فَيُقْتَلُ بِهِ (حمت ن ه لئه ـ عن عنمان ، حم ن عن عائشة ) \* ـ ز ـ لا يَحِلُ دَمُ آمْرِيء مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَدَّارَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدى ثَلاَث رَجُلِ زَانَى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلُ خَرَجَ مُعَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْنَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ ٱلْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ لَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا (دن\_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُّ دَمُ آمْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيِّبِ الزَّانِي ، وَالْنَفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالْتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (حمق ع ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَيَعِلُ سَلَفُ وَ بَيْعٌ وَلاَ شَرَّطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِ بْحُ مَاكُمْ بَضْمَنْ وَلاَ بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بَكَنَّةَ ٱلسَّلاَحَ (م \_ عن جابر) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ أَنْ تُسَا فِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِاُمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْ جُهَا شَاهِلِهُ إِلاًّ بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةً مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤدَّى ۚ إِلَيْهَا شَطْرُهُ (خ - عن أبي هريوة ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَأُهُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ۚ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتْ فَوْقَ ثَلَاَثِ لِيَالِ إِلاَّ عَلَى زَوْج ۣ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْ ِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشَرًا (حم ق٣ ـ عن أم حبيبة وزينب بنت جحش حم م ن ه عن حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُّ لِاُمْرَأَةٍ تُوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاًّ على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِنَّهَا لَا تَكَنْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَنَّ طِيبًا إلا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ تَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ (حم ق د ن ٥ - عن أمعطية) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِاَمْوَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيْهِم فَصَاعِدًا إِلاَّوَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ آ بُنْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو تَحْرَم مِ \* اَ (حم م د ت ه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِا مُرَأَةٍ تُوْمَنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَمِ (م ـ عن ابن عمر) \* \_ز\_لا يَعِلُ لِأُمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي عَجْرَمٍ (حم م ده ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَ أَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِللَّخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَمٍ (حم ق دت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِأُمْرِي، أَنْ يَمْظُرَ في جَوْفِ

بَيْتِ أَمْرِي، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ قَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَوْمٌ قَوْمًا فَيَخْصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ۚ فَإِنْ فَعَلَ قَلَدْ خَانَهُمْ ۚ وَلاَ يَقُومَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَهُو حَقِينٌ (ت\_ عن تُوبَانَ ﴾ \* - ز- لاَ يَحِلُ لِأَدْرِيء يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ ذُرْعَ غَدِيْرِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْسُلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ ، وَلاَ يَرْ كُبَ دَابَّةً مِنْ فَيْ الْسُلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجِفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ( حم د حب \_ عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، وروى ت صدرَه ) \* \_ ز\_ لاَ يَحِلُ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةٌ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ أَنْوَالِهَ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ ٱلَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلَ الْكَلْبِ يَأْ كُلُ فَإِذَا شَبِع ۖ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْثِهِ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمر وعن ابن عباس ) \* لاَيُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا (حم د ت ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوَقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (م - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِلسُّلِمِ أَنْ يَهْجُو َ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ لَيَالِ يَلْنَقَيَانَ فَيَصُدُ هَٰذَا وَيَصُدُ هَٰذَا وَخَيْرُ هُمَا ٱلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام (حم ق دت ـ عن أبي أبوب) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ (دـ. عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ الْسَّلاَمَ فَقَدْ أَشْتَرَ كَا فِي ٱلْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْسَّلاَمَ فَقَدْ بَاء بِالْإِنْمُ (دـعن أبي هريرة) \* لاَيْحِلُّ لِلسَّلِمِ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا (حمد عن رجال ) \* - ز- لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَا عِبَكُمْ مِثْلُ هٰذَا إِلاَّ ٱلْحُسُ وَٱلْخُسُ

مَرْ دُودٌ فِيكُمْ (د. عن عمرو بن عبسة) \* - زْ- لاَ يَجِلُ مَالُ آمْرِيء مُسْلِم إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِ مِنْهُ (د - عن خيفة الرقاشي) . د - لاَ يَخْتَلِجَنَّ في صدر لاَ شَيْءٍ صَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ ﴿ حَمَّ دَتْ \_ عَنْ هَلِّبٍ ﴾ ﴿ - زَ- لَا يَخْرُجِ \_ ٱلرَّجُلانِ يَضْر بَانِ الْفَأْئِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ هَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَمْنُتُ على ذَلِكَ (حَمْ دَنْ هُ حَبِ لُـ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدً ) \* لَا يَغْرَفُ قَارَىٰ الْقُرْ آنِ ( ن ه - عن أبي هريرة وعن ابن عمر ) \* - ز - لاَ يَخْطُبُ أَحَدُ كُمْ على خِطْبَةَ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُرِجَ أَوْ يَثُولُكُ (ن \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ لاَ يَخْطُبُ ٱلرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ يُسُومُ على سَوْم أَخِيهِ ، وَلاَ تُنْكُحُ الرَّأَةُ على عَمَّنهَا ، وَلاَ على خَالَنهَا ، وَلاَ تَسْأَلُ للرَّأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ عَفْقَهَا وَلْتُنكِع فَإِنَّمَا لَمُا مَا كَتَبَ اللهُ لَمَا (م - عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَيُدُخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَلاَ يُجِيرُ مِنَ الْنَارِ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ (م - عن جابر) \* \_ ز \_ لاَيَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ أَحَدْ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء لِيَرْ دَادَ شُكْرًا ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلاَّ أُدِى مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِبَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً (خ ـ عن أبى هو يرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ ٱلجَوَّاظُ وَلاَ ٱلْجَعْظَرِيُّ (د\_عن حارثة بن وهب) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ رَحِيمُ (هب عن أنس) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَجْتَمِيمُ الْسُلْمُونَ وَالْشُرِ أُونَ فَى الْسُجِدِ ٱلْحَرَامِ بَمْدَ عَامِيمٍ هٰذَا ، وَمَنْ كانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّبِي عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ كُمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَهُ

أَشْهُرِ (ح ت ك ـ عن على ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ خِبُ وَلاَ بَخِيلُ وَلاَ مَنَّانُ (ت \_ عن أبي بكر) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ سَيِّه اللَّهُكَةِ (ت . \_ عن أبي بكر) \* لأَيَدْخُلُ ٱلجَنةَ صَاحِبُ مَكْسِ (حم دك \_ عَن عقبة بن عامر ) \* لاَ يَدُخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَاطِع (حم ق د ت \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَةَ قَتَّاتٌ (حم ق ٣ \_ عن حذيفة) # \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرِ ( ه ـ عن أبى الدرداء ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ مَنْ كانَ فى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ : قِيلَ إِنَّ آلَا جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوزَ ثُونُهُ حَسَنًا ، وَتَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ ٱلجَمَالَ : الْسَكِيرُ ٱلْحَرُ ٱلْحَقُّ وَغَمْلُ الْنَاسِ (م ـ عن ابن مسعود) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِفَهُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَدْخُل ٱلجَنَّةَ مَنَّانُ وَلاَ عَانُ وَلاَ مُدْمِنُ تَخْر (ن عن ابن عرو) # \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ السِّيحُ وَالُطَّاعُونُ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ رعْبُ اللَّسِيحِ ٱلدُّجَّالِ ، لَهَـا يَوْمَئِذِ سَبْقَةٌ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ (خ ـ عن أبى بكرة) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِيْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ أَحَدُ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةً خَرْدَلِ مِنْ كِبْرِياء (مدته ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لاَ يَدْخُلُ الْنَّارَ أَحَدُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ (حم د ت \_ عن جابر ، م عن أم مبشر) \* \_ ز\_ لا يَدْحُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقِيٌّ مَنْ كَمْ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَلمْ يَتْرُكُ لَهُ مَعْصِيَةً (حم ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَلْ حُلَنَّ رَجُلْ بَعْكَ يَوْمِي هَٰذَا عَلَى مُغَيَّبَّةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلُ أُو ِ أَثْنَانِ (حم م - عن ابن عمر ) \*

\_ ز\_ لاَيَذْ بَحَنَّ أَحَدُ كُمْ حَتَّى بُصَلِّي ( ت\_عن البراء ) \* \_ ز\_ لاَيَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالْنَهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ لَللَّاتُ وَالْمُرْتَى ثُمَّ يَبِعْثُ اللهُ رِيحًا طَيِّنَةً فَيُهَ فَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَ دَلِ مِنْ إِيمَانِ فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَبْرَ فِيهِ فَيَرْحِمُونَ إِلَى دِينِ أَبَائِهِمْ (م ـ عن عاشة) \* ـ ز ـ لاَيَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالْهُارُ حَتَّى يَمْاكِ رَجُ لِ مِنَ المَوَّالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ (ت عن أبي هريرة) \* لاَيَرِ ثُ الْمَكَا فِرُ السُّلِمَ وَلاَ للسُّنْمُ الْمَكَا فِرَ (حم ق ٤ ـ عن أسامة) \* ـ ز ـ لاَ يَرْجِعُ أَحَدُ فِهِبَدِهِ إِلاَّ ٱلْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْمَائِدُ فِهِبَدِهِ كَالْعَائِدِ فَقَيْدِهِ ( حم ن ه \_ عن ابن عمرو ) \* لاَيَرُدُّ الْفَضَاءَ إِلاَّ ٱلدُّعَاءَ وَلاَ يَزَيدُ فَى الْعُمُرُ إِلاَّ الْبِرُ (تك المعان) \* \_ ز \_ لا يَرْ كَبُ الْبَعْرَ إِلاَّ حَاجٌ أَوْ مُمْتَمَور " أَوْ غَازِ فِي سَبِيلِ آللهِ فَإِنَّ تَعَتَ الْبَعْدِ نَارًا وَتَعَتَ الْنَارِ بَعْرًا (د-عن ابن عرو) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ أَحَدُ كُمْ في صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَنْعَهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الْصَّلاَّةُ (حم م ه ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَيزَالُ ٱلدِّينُ ظَاهِرًا مَاعَجُلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالَّذَّصَارَى يُؤخِّرُ وَنَ ( د ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ الرَّجُـلُ يَتَكَبُّرُ وَيَذَّهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي ٱلجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ (ت\_عن سلمة بن الأكوع) \* \_ ز\_ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَادَامَ فِي السَّجِدِ يَنْتَظِرُ الْصَلاَةَ مَاكُمْ يُحُدِّثْ (ق د ت \_ عن أبي هرير) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ الْعَبْدُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَاكُمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا (حم خ - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْمِلًا عَلَى الْمَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَاكُمْ يَلْتَفَيُّ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ (حمدن

حب الله من أبي در) به من زمال الله يُدُّر من في جلَّما الله من غراباً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامِ (حم د عن أبي عنبة الحولاني) ه - ز- لاَيْزَالُ اللَّوْمِنُ (١) مُعْنِقَاصا لِمَا لَمْ يُصِب فَمَاحَرَاماً فَإِذَا أَصابَ دَماحَرَاماً بَلِيجَ ( د ـ عن أبي الدردا. وعن عبادة بن الصامت ) \* لأَيزَ الْ السَّرُوقُ مِنهُ في يُهْمَةً مِنْنَ هُوَ بَرِي مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظُمَ جُرْمًا مِنَ السَّارِقِ (هب\_ عِنْ عَائِشَةً ﴾ \* لا يَزَالُ النَّاسُ بحيرِ ما عَجَّالُوا الْفِطْرَ (حم ق ت \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَـ بْرِ مَا عَجَّاوُا الْفَطِرُ ۖ فَإِنَّ الْبَهُودَ يُؤْخُرُ ونَ ( . عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ النَّاسُ يَنْسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا: خَلَقَ اللهُ ٱلْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ آللُهُ ﴿ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْشًا فَلْمَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (م د\_عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى ٱلْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ الْسَّاعَةُ (م \_ عن سعد) \* \_ ز\_ لاَ يَزَالُ قَلْبُ ٱلْكَبْبِرِ شَابًّا في أَثْنَتَيْنُ : في حُبِّ ٱلدُّنْيَا ، وَطُولِ ٱلْأَمَلِ ( خ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَحَّرُونَ عَنِ النَّفْ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ في الْنَّارِ (د عن عائشة) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًامِنْ ذِكْرِ ٱللهِ (حم ت ، حب ك عن عبد الله بن بسر) \* ـ ز ـ لا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ عَلَى ٱلْحَقِّ حَتَّى يَأْ تِيَهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (خ \_ عَن المغيرة بن شعبة ) \* لاَ يَزَالُ هَذَا ٱلْأَمْوُ في قُرَّ يْشِ مَا بَقِيَ مِنَ الْنَاسِ آثْنَانِ (حم ق ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَيزَ الُ هَٰذَا الدِّينُ قَائمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُم أَثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةٌ كُلُّهُم تَجْتَمِيمُ عَلَيْهِ ٱلْأُمَّةُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ يَكُونُ ٱلْمَرْجُ (حم ق دت\_عن جابر بن

<sup>(</sup>١) المنق طويل المنق الذي له سوابق في الخير اهـ مصححه

سمرة ) \* - ز - لا يزالُ هذا آلد ين قائمًا أيقاتِلُ عَلَيْهِ عِصابَةٌ مِنَ ٱلْمُعْلِينَ حَتَّى نَقُومَ السَّاعَةُ (م - عن حابر بن سمرة ) \* - ز - لا يَزَالُ يُسْتَحَابُ الْعَبْدِ مَاكُمْ يَدْعُ بِإِنْمُ أَوْ قَطِيعَةً رَحِمٍ مَاكُمْ يَسْتَعْجِلْ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَحَبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَاكِنَ وَيَدَعُ ٱلدُّعَآءِ ( م ـ عن أبي هر رة ) \* \_ ز\_ لاَ يَزْ دَادُ أَ الْأَمْرُ ۚ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ ٱلدُّ نَيَا إِلاَّ إِذْبَارًا ، وَلاَ الْنَاسُ إِلاَّ شُحًّا ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْنَّاسِ ، وَلا مَهْدِئَّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْ بّم ( ه ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لا يَزْنِي آلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَّ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمَنْ وَالْتَوْبَةُ مَتْرُ وضَةً بَعْدُ ( م ٣ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَزْنِي ٱلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلاَ يَشْرَبُ آلْخَمْرَ حَينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلاَ يَسْرِقُ الْسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْهُبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ (حم ق ن ٥ -عن أبي هريرة ، زاد حم م ) وَلاَ يَفُلُّ أَحَدُ كُمْ حِينَ يَفُلُّ وَهُوَ مُؤْمِن ۖ فَإِيَّا كُمْ إِيًّا كُمْ \* \_ ز \_ لاَ يَزْنَى الْمَبْدُ حِينَ يَزْنَى وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِ قُ وَهُوَ ءُوْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَقَتْلُ وَهُوَ مُؤْمِنِ ۚ (حَمْ خَ نَ \_ عَنَ ابنَ عَبَاسَ ﴾ \* \_ ز \_ لاَ يَزِيدُ فَى الْعُمُو ِ إِلاَّ الْبرُ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاد، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ( ٥٠ ) والحسكيم عن ثوبان) \* \_ ز\_ لا يُسْأَلُ آلرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ آمْرَ أَتَهُ (د \_ عن عمر) \* \_ ز \_ لاَ يَسْأَلُ آلرَّجُلُ مَوْلاً هُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنْعَهُ إِيَّاهُ إِلاًّ

أَدْهِيَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَضْلُهُ ٱلَّذِي مَنْعَهُ شُجاعاً أَوْعَ (د ـ عن معاية بن حيدة) لا يُسْأَلُ بوَجْهِ آللهِ إلا الجَنَّةُ (د ـ والضياء عنجابر) \* ـ ز ـ لا يَسَنبُ أَحَدُ كُمُ ٱلدُّهُورَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلدُّهُورُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْمِنَبِ الْكُرُّ مُ قَإِنَّ الْكُرْمَ أَلَّ جُلُ الْمُسْإِمُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَحَى ٱللهُ مِنَ ٱلحَقَّ ، لاَيَسْتَحِي اللهُ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لاَ تَأْثُوا النِّسَاء في أَعْجَازِهِنَّ (حم ن حب ه ـ عن خزيمة بن ثابت) \* \_ ز \_ لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلا سَتَرَ هُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (م ـ عَن أَبِي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتُرُ عَبَدُ عَبَدًا فِي ٱلدُّنْيَا إِلاًّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (م عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ لاَ يَسْتَكُلْقِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأُخْرَى (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَنْج أَحَدُ كُمْ بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَارِ (من ـ عن سلمان) # \_ ز\_ لاَ يُشِرُ أَحَدُ كُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ ف يَدِهِ فَيَقَعُ فَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَشْرَبُ ٱلْخَوْرَ رَجُكُ لِن مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبِلُ ٱللهُ مِنْهُ صَلاَّةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (ن عن ابن عرو) \* \_ ز \_ لاَ يَشْرَبَنَ أَحَدُ مِنْ كُمْ ۚ قَائْمًا فَنَ نسى فَلْيَسْتَقِي ( م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ (حم دحب\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَشْهَدُ أَحَدُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدُ خُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ (م \_ عن عتبان بن مالك ) \* \_ ز \_ لاَ يَصْبِرُ على لَا وَاءِ اللَّدِينَةِ وَشِدَّتَهِمَا أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفيعاً أَوْشَهيدًا بَوْمَ الْقياَمَةِ (م ت ـ عن أبي هو يرة وعنابن عمر ، حم م عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ يَصْلُحُ الْصَّيَّامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ ٱلْأَضْحَى وَ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ (م ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ ٱلرَّجُلُ أَمْرَأَهُ لِيُوْضِيَهَا ، وَالْكَذِبِ فِي ٱلْحَرْبِ، وَالْكَذَبِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الْنَاسِ (ت \_ عن أسماء بنت يزيد ) \* \_ ز\_ لا يَصْلُحُ صَاعْ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ ، وَلاَ دِرْهُمْ مِدِرْهَمْ فِي إِرْهَمْ وَٱلدِّرْهُمَ ۗ بِالدِّرْهُمَ ، وَٱلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا لِلاَّ وَزْنَّا ( ٥ ـ عن أَبِي سَعِيدٍ ) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرْ لِبَشَر لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْمٍ حَقَّهِ عَلَبْهَا ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِ قِ رَأْسِهِ قُو ْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَبْحِ وَالْصَّديد مُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْعَسُهُ مَا أَدَّتْ عَقَّهُ (حمن - عن أنس) \* - ز - لا يُصَـلِّى أَحَدُ كُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ مَلَى عَاتِيْهِ مِنْهُ شَيْءٍ (حم ق د ن ـ عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز \_ لاَيُصَلِّى ٱلْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ ٱلَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَـكُتُوبَةَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ (ده\_ عن المفيرة بن شعبة ) \* ــ زــ لاَيْصَلَّى فى أعظانِ الْإبل وَيُصَلَّى فَى مُرَاحِ الْمَنَمَ ِ (ه ـ عن سبرة بن معبد) \* ـ ز ـ لاَيُصَّايَنَّ أَحَدُ كُمْ وَهُوَ عَاقِصْ شَعْرَهُ (ه ـ عن أبى رافع) \* ـ ز ـ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ( ق ٤ ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يُصِيبُ الْوَصْنَ شَوْ كَة ۚ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً (ت حب \_ عن عائشة) \* \_ ذ \_ لاَ يُصِيبُ عَبدًا نَكْبَةٌ فَما فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَعْنُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ (ت \_ عن أبي موسى) \* \_ ز \_ لاَ يُضَحَّى بِمُقَا بِلَةٍ ، وَلاَ مُدَّا بَرَةٍ ، وَلاَ شَرْقاء ، وَلاَ خَرْقاء ، وَلاَ عَوْرَاء

(ن ـ عن على) \* \_ ز \_ لا يَعْجِزَنَ أَحَدُ كُمْ إِدًا دَخَلَ مَرْقِقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّحِسِ الْخَبِيثِ الْخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( ٥ - عن أبي أمامة) \* لاَيُعْدَلُ بِالرِّعَةِ (ت - عن حابر ) \* - ز - لاَيْعْدِي شَيْء شَيْثًا فَهَنْ أَجْرَبَ ٱلْأُوَّلَ ، لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفْرَ خَلَقَ ٱللهُ كُلَّ نَفْس فَكُتَبَ حَيَاتُهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبُهَا (حم ت \_ عن ابن مسعود) \* لاَ يَعْضُهُ بَعْضُكُم بَعْضًا (الطيالسي عن عبادة ) \* \_ ز\_ لاَ يَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ إِأَرْض فَلاَةً وَلاَ فَوْقَ سَطْحِ لاَيُوَارِيهِ فَإِنْ كُمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى ( ٥ ـ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لاَ يَعْنَسَلُ أَحَدُ كُمْ في المَاءِ آلدَّائِم وَهُوَ جُنُبُ (م ن ه عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَغْنَسِلُ رَّ بَجُلْ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ الْطُّهُرِّ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهُمْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ آثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى (حَمْ خَ ـ عَنْ سَلَمَانَ ) \* ـ قَـ لَايَغُرُّ أَـكُمُ \* فِي سُحُورِكُمُ ۚ أَذَانُ بِلاَلِ وَلَا بَيَاضُ ٱلْأُفْقِ ٱلْمُشْتَطِيلِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ (حم م ٣ عن سمرة ) \* لَا يُغْلَقُ ٱلرَّهْنُ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* لِلا يَعْلُ مُؤْمِنِ " (طب عن ابن عِباس) \* لَا أَيْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرِ (ك عن عائشة) \_ ز\_لاَ يَفْتَرَقَنَّ ٱثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ (د\_عن أبي هريرة) \* \_ز\_ لَا يَهْرِكُنَّ مُوْمِنِ مُوْمِنِةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ (حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا أَمْرَأَهُ إِلَى أَمْرَأُوْ ، وَلَا وَلَدْ إِلَى وَالِدِ ( د ـ ءن أبى هر يرة ) \* – ز – لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاء ، وَلَا

مَنِ آخْتَلُمَ ، وَلَا مَن آخْتَحَمَ (د \_ عن رجل ) \* لَا يَفْقُهُ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ مِنْ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ (دت ه ـ عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يُقَادُ أَنُو الدُّ بِالْوَلَدِ ( حم ت \_ عن عمر ) \* لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ (ق د ت \_ عن أ م هر يرة ) \* - ز - لا يَقْبَلُ ٱللهُ صَلاَةً بِنَيْرِ طُهُور ، وَلاَ صَدَ قَهُ مِنْ غُلُول ( م ه ـ عن ابن عمر ، • عن أنس وعن أبي بكرة ، دن م عن والد أبي الليح ) \* \_ ز\_ لا يَقْبَلُ آللهُ صَلاَةَ حَائِض إِلا بخِمار (دك \_ عن عائشة) # \_ ز\_ لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ رَجُلِ في جَسَدِهِ شَيْء مِنْ خَلُوقِ (حم د ـ عن أبى موسى ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ . صَلاَةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهادًا وَلاَ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ السَّمْرَةُ مِنَ الْمَجَدِينِ ( ٥ ـ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ تَعَالَى مِنْ مُشْرِكِ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْشُرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ( ٥ ـ عن معاوية بن حيدة ) \* لاَ يُقْبُلُ إِيمَانُ بِلاَ عَمَل وَلا عَمَلُ بِلاَ إِيمَانِ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يَقْتَطِعُ أُحَدُ مَالاً بِيَمِينِ إِلاَّ لَقِيَ ٱللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ ( د ـ عن الأشعث بن قيس ) \* لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمْ بِكَأْفِرِ (حم ت ه - عن ابن عمرو) \* - ز - لاَ يُقْتَلُ ٱلْوَالِهُ بِالْوَلَهِ (د\_ عن عر، وعن ابن عباس) \* لاَ يُقْتَلُ حَرْ بِعَبْدِ (هق \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لا يُقْتَلُ قُرَّشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ (م ـ عن مطيع) \* - ز - لا 'يَقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَا فِرِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ( - - عن ابن عباس ) \* لا يَقْرُ أُ ٱلجُنُبُ وَلَا ٱلحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُو آن ( حم

ت ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا يَقُر أَنَّ أَحَدُ مِنْـ كُمُ ۚ إِذَا جَهَرُ ثُ بِالْقِرَ الْمَقِ إِلاَّ بِأَمَّ الْقُرْآنِ (ن ـ عن عبادة بن الصامت) \* ـ ز ـ لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٍ ، أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ كُخْتَالٌ ( د \_ عن عوف بن مالك ) \* لاَ يَقْصُّ عَلَى الْنَاسِ إِلاَّ أَمِيرِ ۗ أَوْ مَأْمُورُ أَوْ مُرَاء (حم م \_ عن ابن عموو) \* \_ ز \_ لاَ يَقْضِ الْقَاضِي بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (حَمْ خِده \_ عِنْ أَبِي بَكْرَةً ) \* \_ ز \_ لاَ يَقْضَيَنَّ أَحَدُ فِي قَضَاء بِقَضَاء بِنْ وَلاَ يَقْضِينَ أَحَدُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (ن – عن أَبِي بَكُرَةً ﴾ \* \_ ز \_ لاَ يَقُطُعُ المَّـــالاَةَ شَيْءٍ وَأَدْرَ عُوا مَا أَسْتَطَعْتُمُ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ ( د\_عن أبي سعيد ) \* \_ رّ \_ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ إِلاًّ حَفَيْهُمُ اللَّادِّيكَةُ ۚ وَغَشِيَتُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَ كَرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (حم م - عن أبى هر يرة وأبى سعيد) \* - ز ـ لاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ أَطْمِيمْ وَبَّكَ ، وَضَّىٰ وَبَّكَ ، وَأَسْق رَبُّكَ ، وَلا يَقُلُ أَحَد وَبِّي وَلْبِقُلْ سَيِّدِي وَوَ وَلاَ مَا مَا لَا مَقُلْ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَهْتِي وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَانِي وَغُلامِي (حم ق - عن أبي هريرة) \* - ز - لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ خَبُثَتُ نَفْسِي وَلَكِنْ ليقُلُ لَقِسَتْ نَسْمِي (حرق دن ـ عن سهل بن حنيف ، حرق ن عن عائشة ) \* \_ ز\_لاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُدِّى (م-عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ الْكُرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمُ آلرَّجُلُ الْمُنْلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَاثِقُ ٱلْأَعْنَابِ ( د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا كُيقِمْ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَتْعَدِهِ فَيَقَعْدُ وَلَـكِن لِيَقُلِ آفْسَخُوا (م - عن جابر ) \* - ذ - لا يُقْيِمُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ بَعْلِيهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

(ق ت - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَتَرِيمُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ بَعْلِيهِ مُمَّ يَعْلِيلُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا (حم م - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ ٱللَّهُمَّ آغْفِر فِي إِنْ شِيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَنِي إِنْ شِيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُ فَنِي إِنْ شَيْتَ وَلْيَعْزِمِ السَّأَلَةَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ (حم ق د ن ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُم ۚ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنُ مَتَّى (خ-عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لاَيقُولَنَّ أَحَدُ كُم ۚ إِنِّ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَمْتُهُ ( حم د ن ـ عن أبي بكرة ) \* لأَيَّقُولَنَّ أَجَدُ كُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ ليَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسِي ( د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ عَبَدِي وَأَمْتَى كُلَّكُمْ عَبِيدٌ ٱللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاهِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلاَّمِي وَجَارَيْتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَقُولُنَّ أَحَدُ كُم عَبْدِي أَوْ أَمَتِي ، وَلاَ يَقُولَنَّ المَدْ أُوكُ رَبِّي وَرَ أَبْتِي ، وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَاىَ وَفَتَاتِي ، وَلَيْقُلِ اَلَمْهُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي : فَإِنَّكُمُ ٱلْمَدْلُوكُونَ ، وَٱلرَّبُّ ٱللهُ عَزٌّ وَجَلَّ (د عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُم لِلْعِنَبِ الْكَرَ مُ فَإِيمَا الْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْمُؤْمِنِ (حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز ـ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ يَاخَيْبَةَ ٱلدُّهْرِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلدَّهُو ُ (م - عن أبى هريرة ) \* - ز - لاَيَقُومُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْصَّــلاَةِ وَبِهِ أَذَّى ( ٥ - عن أبى هريرة ) \* - ز ـ لاَ يُكُمْمُ أَحَدُ في سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ يُكْلِّمُ فَي سَبِيلِهِ إِلاَّجَاء يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَجُرْحُهُ يَنْفُبُ دَمَّا الَّاوْنُ لَوْنُ آلَةًم ِ وَٱلرِّيحُ رِيحُ الْسِلْكِ (ت ن ـ عن أي هويرة) \* \_ز\_ لاَ يَكُونُ ٱللَّمَّانُونَ شَفَعَاءَ وَلاَ شُهِدَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم م د \_ عن ( ٢٤ - (الفتح الكبير) - ثالث)

أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لا يَكُونُ آلُومِنُ لَقَاناً (ت \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ بَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ۚ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّدَخَلَ ٱلجَنَّةَ (ت ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَكُونُ لِلسَّلمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِسًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ كَوْدَا لَقِيهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ لاَيرُ ذُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاء بإ ثمه (د\_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ ٱللَّهِ بِنَةِ أَحَدُ ۚ إِلاَّ ٱنْمَاعَ كَما َ بَنْمَاعُ الْلِلْحُ فى أَلَمَاءِ (خـ عن سعد) \* ـ زـ لاَ يَلْبَسِ ٱلْحُرْمُ ٱلْقَمِيصَ وَلاَ ٱلْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ ثُوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ آلْحُفَّيْن إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ لَنْهَايْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن ( حم ق دن ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ يَلِيجُ النَّارَ رَجُلُ ۚ بَكِيَ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ حَتَّى يَمُودَ ٱلَّابَنُ فِي الْضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فَى مَنْخُرَى مُسْلِم أَبَدًا (حم ت ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ يُلدَّغُ ٱلْمُوْمِنُ مِنْ جُعْدٍ مَرَّ آيْنِ (حم ق د ٠ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَلِغُ أَحَدُ كُمْ كُمْ كَمَا يَلِغُ ٱلْكَلْبُ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ ٱلْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ ٱلْغَوْمُ ٱلَّذِينَ سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاهِ حَتَّى يُحَرِّكُهُ إِلاَّ أَنْ كَكُونَ إِنَّاءَ نُخَمَّرًا ، وَمَنْ شَرِبَ بِيلَدِدِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَّاءٍ يُر يِدُ النَّوَاضُعَ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بِعِدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاهِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْ يَمَ إِذْطَرَحَ ٱلْقَدَحَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا مَعَ ٱلدُّ نْياَ (هـ عن عمر) \* لا يَمَسَّ ٱلْقُرْ آنَ إِلاَّ طَاهِر (طب ـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لا كُيْسِكَنَّ أَحَدُ كُمْ ذَكَّرَهُ بِيمَينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ ٱلْحَلَاءِ بِيمِينِهِ ، وَلا يَتَنَفَّسْ في ٱلْإِنَاءِ (م ـ عن أبي قتادة ) \*

\_ ز\_ لا يَمْش أَحَدُ كُمْ في نَمْل وَاحِدَةٍ وَلاَ خُفِّ وَاحِدِ لِيَنْعَلْمُمَا جَمِماً أَوْ لِيَخْلَمُهُمَا جَمِيعًا (ق دت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُ كُمُ فَضْ لَ المَاءِ لِيَمْنُعَ بِهِ ٱلْكَالَأُ (ق دته - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ يَمْنَعُ ۚ جَارِهُ جَارَهُ أَنْ يَغُوِزَ خَسَبَةً في جِدَارِهِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ه عن ابن عباس ، حم ه عن مجمع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار) \* \_ ز\_ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ ٱلمَاءِ ، وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ ٱلْبِيلْ ِ ( • لت عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَ كُمْ أَذَانُ بِلاَلِ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُرْجِعٌ قَائْمَتُكُمُ وَ لِيُذَبِّهُ ۚ نَا تُمَكُمُ ۚ ، وَلَيْسَ ٱلْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا يَعْتَرِ ضُ ع أَفْقِ النَّمَّاءِ (حم ق ده - عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ أَحَد منَ اللُّسْلِمِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ اللَّسْلِمِينَ يَبَعْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً ۚ فَمَا فَوْقَهَا فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُفَعُوا فِيهِ (حم ت ن \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يَمُوتُ رَجُلْ مُسْامِ ۚ إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُو دِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا (م \_ عن أبي موسى) \_ ز \_ لاَ يَمُوتُ فِيكُ مَيْتُ مَادُمْتُ بَيْنَ أَظَهُر كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ قَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةُ " ( ن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ ز \_ لاَ يَمُوتُ لِإِحْدَا كُنَّ ثَلَاثَةً "مِنَ ٱلْوُلْدِ فَتَحْتَسِبَهُمْ إِلاَّ دَخَلَتِ آلْجَنَّةَ ، وَآثَنْكُنِ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةً مِنَ ٱلْوُلْدِ فَيَلِجَ ٱلنَّارَ إِلاَّ تَعِلَّةَ ٱلْقَسَمِ (ق ت ن ٥٠ عن أبي هريرة ) \* لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُ مِنْ كُمْ إلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الطَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى (حم م ده \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْضِيَةِ ٱلرَّبِّ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ ٱلرَّحِمِ وَ فِيمَا لاَ تَمْلُكُ ( د ك ـ عن عمران بن حصين) \* ـ ز\_

لاَ يَنْبِغَي لِأَحَدِ أَنْ يَنْتُشَ عَلَى نَتْشِ خَاتِمِي هَٰذَا (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَنْبَغَى لِصِدِّ بِقِ أَنْ يَكُونَ لَدَّاناً (حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَنْبُغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ( حمق د - عن ابن عباس ، حم خ عن أبى هريرة وعن ابن مسعود ) \* - ز- لاَيَنْبغي لِقَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكُر أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ (ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنِ أَنْ يُغِلِلَ نَفْسَهُ يَتَعَرَّضُ للْمِلَاءِ لِلَا يُطِيقُ (حم ته - عن حذيفة ) \* ـ ز ـ لا يَنْمَنى هَٰذَا لِلْمُتَّقِينَ ، يَعْنِي ٱلْحَرِيرَ (حم ق ن - عن عقبة بن عامر ) \* - ز - لأَيْنْتَجِي آثْنَانِ دُونَ الْتَأْلِثِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ ﴿ د ـ عن ابن مسعود وعن ابن عمر ﴾ \* ـ ز ـ لاَ يَنْظُرِ ٱلرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ ٱلرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرِ اللَّرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ اللَّرْأَةِ وَلاَ يُنْضِ ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلرَّجُلِ فِي نَوْبِ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُفْضِ ٱلْمَ ۚ أَهُ إِلَى ٱلْمَ ۚ أَوْ ف النُّوْبِ ٱلْوَاحِدِ (حم م دت \_ عن أبي سعيد ، وروى ه صدره ) \* \_ ز \_ لاَينَظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ أَنَى رَجُلاً أَوِ آمْرَأَةً فِي ٱلدُّبُرِ (ت - عن ابن عباس) \_ ز\_لاَينظُو ُ اللهُ إِلَى رَجُلِ جَامَعَ آمْرَ أَنَّهُ فِي دُبُرِ هَا ( ه ـ عن أبي هريرة ) \_ ز \_ لاَ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ خُيلًا ﴿ ق ت عن ابن عر) \_ زِ لَا يَنْظُرُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (حم خ \_ عن أَبِي هِرِيرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَنْفِرَ نَا أَحَدُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ الْبَيْتِ (حم د ه المَّعْنُ ابن عباس ، ه عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ يَنْفُعُهُ لِأَنَّهُ كُمْ يَقُلُ يَوْمًا رَبِّ أَغْفِر لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (م - عن عائشة ) \* - ز - لا يَنْقُسْ أَحَدُ عَلَى نَمْشِ خَاتِمِي هَٰدَا (م م عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَسْكِحُ ٱلزَّانِي

للَّجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ (دك عن أبي هريرة) \* - ز- لاَ يَشْكِحُ النَّخْرِمُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ يَضْكَحُ وَلاَ يَخْرُمُ وَلاَ يَغْرُمُ وَلاَ يَغُرُمُ وَلاَ يَغْرُمُ وَلاَ عَنْ أَبِي هريرة) \* مُصِحِ وَ (حم ق دن - عن أبي هريرة) \*

## حرف الياء

\_ ز\_ يَا آلَ مُحَدِّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْ حَجَّ مِنْ كُمُ ۚ فَلْيُولِ لِمُمْرَةٍ فِي حَجَّتِهِ (حب ـ عن أم سلمة) \* \_ ز\_ يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ لِـكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهذَا عِيدُ نَا (ق ن • \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَا أَبَا بَكُو قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوْاتِ وَالْأَدْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ لاَ إِلٰهَ إِلا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْء وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ نَفْسَى وَمِنْ شَرِّ النُّسَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ وَأَنْ أَقْـ تَرَ فِ عَلَى نَفْسِى سُوءا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمِ (ت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يَا أَبَا كِمْرِ مَاظَنُّكَ بِا ثُمَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمُا (حم ق ت \_ عن أبي بكر) \* \_ ز \_ يَا أَبا ثَعْلَبَةً كُلُ مَارَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكُلْبُكَ ٱللُّمَالَمُ وَيَدُكُ ذَكِّ وَغَيْرُ ذَكِيِّ (د\_عن أبي ثعلبة) \* \_ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ أَتُرَى أَنَّ كَثْرَةَ لَلَالِ هُوَ الْعِنَى إِنَّمَا الْفِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقُرْ الْقَلْبِ مَنْ كَانَ الْفِنَى فِي قَلْبِهِ فَلاَ يَضُرُّهُ مَالَقِيَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ كَانَ الْفَقُرُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يُغْنِيهِ مَا أُكْثِرَ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُخُّهَا (ن حب\_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ مِنَ السَّهَرْ ِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ (ت ن \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذرِّ إِذَا طَبَخْتُ فَأَكْثِرِ ٱلْمَرَقَ وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ (حم خدمت ن ـ عن أَنِي ذر ) \* \_ز\_ يَا أَبَا ذَرّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ كَنْفَ تَصْنَعُ \* تَمَنَّفْ ، يَأَلَّا ذَرِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَكِيدُ يَكُونُ الْبَيْتُ فيسهِ بِالْعَبْدِ ، يَفْنِي الْقَبْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ ﴾ اصْبر يَا أَبَا ذَر : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغْرَىٰ حِجَارَةُ ٱلزَّيْتِ مِنَ ٱلدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ ۚ ۚ اقْدُ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقِ عَلَمْكَ بَابَكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أُثْرِكُ : قَالَ فَأَنْتِ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ فَـكُنْ فِيهِمْ . قَالَ فَآخُذُ سِلاَحى : قَالَ إِذًا تُشَارِكُهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ ، وَلَكِينَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرْدَعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْق مِنْ طَرَفِ رِدَاثِكَ عَلَى وَجْهِكَ كَنْ يَبُوء بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (حمده حب ك عن أبي ذر) \* \_ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْرِ مِنْ كُنُوزِ ٱلجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (حم ن ه حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرْ أَلاَ أُعَلِّكَ كَلِمَاتِ تَقُولُهُنَّ تَلْعَقُ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يُدْرِكُكَ إِلاَّمَنْ أَخَذَ بِعَمَلِكَ تُسكَّبِّهُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَّةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُ ثَلَانًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَعَمْدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْسَيمُ بِلَا إِلَّهَ إِلا آللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمَاكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْبِيرٌ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (د ـ ءن أبى ذر ً) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ آمْرُوْ فيكَ جَاهِلِيَّةُ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَ كَمْ يُلاَئُمْكُمُ ۚ فَبَيِّمُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (د ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَمِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أُخَذَهَا بِحَقَّمًا وَأَدَّى ٱلَّذَى عَلَيْهِ فِيهَا (م ـ عن أبى ذر ) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّهُ

سَيَكُورُ بَعْدِي أُمْرَاه بميتُونَ الصَّلاةَ فَصَلَّ الْصَّلاة لِوَ قَتِهَا أَفَإِنْ مُلَّيَتْ لِوَ قَيْما كَانَتْ الَّ نَا فِلَةً وَ إِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكُ (م ت عن أبي ذر) \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لِكَ مَا أُحِبُّ لِذَسِي لاَ تَعَأْمُونَ عَلَى أَنْنَيْنِ وَلاَ تُولَّيْنَ مَالَ يَبِيمِ (م دن \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ يَا أَبا ذَرِ إِنَّى لَأَعْرِفُ آيَةً لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ آللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرَجًا وَيَرْ زُقُّهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْنَسِبُ (حم ن ه حب ك ـ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ لَأَنْ تَغْدُو فَتَعَـلُّمْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصُلِّيَ مِائَةَ رَسُمَةٍ وَأَنْ تَغَدُّوَ فَتَعَلَّمْ بَابًا مِنَ الْفِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ خَيْرُ الكّ منْ أَنْ تُصَلِّي أَلْفَ رَ كُمَّة تِلَوُّعًا ( ٥ - عن أبي ذر ) \* - ز - يَاأَبَا ذَرِّ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَمْسَى ثَالِيْهُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُ مُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَتُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا ، يَا أَبَا ذَرِّ ٱلْأَ كُثَرُ وَنَ هُمُ ٱلْأَ قَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَٰكَذَا وَهُكَذَا (حم ق \_ عن أبى ذر) \* \_ ز \_ يَا أَبَا ذَرّ مَا أُحبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلَائَةَ دَنَانِيرَ (حم ق -عن أبي ذر) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ إِدَا غَابَتْ · فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَرْشَ فَتَسْجُدُ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّهَا فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوع فَيَأْذَنُ لَمَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَمَا آرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِيْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَاكِ مُسْتَقَرُّهُمَا (حم ق ٣ \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يَا أَبَا رُزَيْنِ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ بَرَى الْقَمْرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ تَخْلِبًا بِهِ فَإِنَّمَنَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق الله فَاللهُ أَجَلُ وَأَعْظُمُ ( حم ده ك ـ عن أبى رزين ) \* ـ ز ـ يَاأَبا سَعِيدٍ مَنْ رَضِي

بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلاَمِ وِيناً وَ بِمُعَمَّدٌ نَبِينًا وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَةُ وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا العَبْدُ مِانَةَ دَرَجَةٍ فِي آلْجَنَةً مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَا آيْنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ أَجْبِهَادَ فَ سَبِيلِ آللهِ أَجْبِهَا ۖ فَي سَبِيلِ آللهِ ٱلْجِهَادَ فَي سَبِيلِ ٱللهِ (حم م ن -عن أبي سميد ) \* \_ ز\_ يا أبا عُميرٍ ما فَعَلَ النُّهُ عَيْرُ ( حم خ ت ن ه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَا أَبا مُوسَى لَقَدْ أُونِيتَ مِنْ مَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِدَاوُدَ (خ ت عن أبي موسى) \* \_ ز\_ يَا أَبَا هُرَ رُرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ مِمَا أَنْتَ لاَق فَاخْتَصِرْ عَلَى ذٰلِكَ أُوذَرْ (خن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَاأَبَا هُرَيْرَةً كُنْ وَرِعاً تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ، وَآرْضَ بِمَـا وَسَمَ اللهُ لكَ تَـكُنْ مِنْ أَغْنَى الْنَّاسِ ، وَأُحِبَّ لِلْسُولِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَا تُحْبِ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَآكُرَ مْ لَهُمْ مَا تَكُرْ هُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْنَكِ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَجَاوِرْ مَنْ جَاوَرْتَ بِإِحْمَانِ تَكُنْ مُسْلِماً وَ إِيَّاكَ وَكُثْرَةَ الْضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْضَّحِكِ فَسَادُ الْقَلْبِ ( . \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَا آبْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبَنُّالَ الْفَضْلَ خَـيْرُ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَآبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُفْلَى (حم م ت ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا آبْنَ آدَمَ هَلُ تَدُّرِي مَا تَمَـامُ الْنَعْمَةِ : الْفَوْزُ مِنَ النَّارِ ، وَدُخُولُ الْجَنَةِ (حم خد ت ـ عن معاذ ) \* ـ ز ـ يَا أَنْ اَلْأَكُوعِ مَلَكُتَ فَاسْجِحْ (خ\_عن سلمة بن الأكوع) \* يَا أَنْ آلْحَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ هَلَى اللهِ أَصْبَحْتَ ثُمَّاشِي رَسُولَ اللهِ (حم - ـ عْن بشير بن الخصاصية ) \* \_ ز \_ يَا أَبْنَ ٱلْخَطَّابِ اذْهَبُ فَنَادِ فِي الْنَاسُ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ۚ إِلاَّ المُؤْمِنُونَ (حم م ـ عن عمر) \* ـ ز ـ يَآأَبْنَ حَوَالَةَ إِذَا

رَأَيْتَ آنِفُلاَقَةَ قَدْ نَزَلَتِ ٱلْأَرْضَ الْقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ ٱلزَّلاَزِلُ وَٱلْبَلَابِلُ وَٱلْأَمُورُ الْعِظَامُ وَالْسَاعَةُ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هٰذِهِ مِنْ رَأْسِكَ (حمدك عن العرباض) \* \_ ز\_ يَا آنَ عَايِشِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَا تَيْنِ السُّورَ آيْنِ (ن - عن ابن عايش الجهني ) \* \_ ز\_ يا أَبْنَ عَوْفِ ارْ كُبْ فَرَسَكَ ثُمُ الَّذِ إِنَّ ٱلْجَنَّةُ ۗ لَا تَحِلُ إِلاَّ لِمُؤْمِنِ (د\_عن العرباض) \* \_ ز\_يا أُبَيُّ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَى ۚ أَنِ أَوْرً إِ الْقُرُ ۚ آنَ مَلَى حَرَ ۚ فِي فَرَ كَذْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ مَلَى أُمِّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىَّ الثَّانِيَةَ أَنِ آقُرْ أَهُ عَلَى حَرْ فَيْن فَرَ دَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُثَالِثَةَ أَنِ آقُر أَهُ عَلَى سَبِغَةِ أَحرُفِ وَلكَ بكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَة تَسْأَلْنِها فَعَلْتُ : ٱللَّهُمَّ آغْفِر ۚ لِأُمَّتِي ٱللَّهُمَّ آغْفِر ۚ لِأُمَّتِي وَأَخَّر ْتُ ٱلثَّالِينَةَ لِيَوْمِ يَر ْغَبُ إِلَى فِيهِ ٱلْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ (حمم - عن أبي ً) \* - ز- يَأْبَنُ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرُ آنُ مَلَى سَبِعْةَ أَحْرُ فِ كُلَّهُمْ شَافِ كَافِ (ن ـ عن أَبِي ) \* ـ ز ـ يَاأُبَيُّ إِنِّي أُقْرِ ثُتُ الْقُرْ آَنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْ فِي أَوْ حَرْ فَيْنِ فَقَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَعِي قُلْ مَلَى حَرْ فَيْنِ قُلْتُ مَلَى حَرْ فَيْنِ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَائَةً فَقَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلَاثَةً قُلْتُ عَلَى ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُ فِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلا شَافِ كَافِ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيًّا وَإِنْ قُلْتَ عَزِيزًا حَكِيًّا مَا لَمْ تَغْتَمْ آيَةَ عَذَابِ برَحْمَةِ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بعَذَابِ (د\_عن أَبَى ) \* \_ ز\_ يَا أَخَا سَبَأً لاَبُدَّ منْ صَدَقَةً (د\_عن أبيض بن حمال ) \* \_ز\_ يا إِخْوَاي لِمثْلِ هَذَا ٱلْيَوْمِ فَأَعِدُّوا ( ه هق ـ عن البراء) \* ـ ز ـ يَا أَخِي أَشْرِ كُنَّا في صَالِح

دُهَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا (حمه - عن عمر) \* - ز- يَا أَسَامَةُ أَتَشْفَعُ في خَلَّتِ مِنْ حُدُودِ اللهِ (ق د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أُسَامَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَّهَ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ أَنْهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (م - عن جندب الطيالسي ، والبزار عن أسامة ابن زيد) \* - ز- يَا أَسْهِ إِنَّ الْمَ أَهَ إِذَا بَلْفَتِ ٱلْحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا شَيْءٍ إِلاَّ هَٰذَا وَهَٰذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكُفَّيْهِ (دـعن عائشة) \* - ز - مَا أَسَجُ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِيِّهُمَا اللهُ : الْحِلْمَ وَالنَّوَّدَةَ (ه - عن أبي سعيد) - ز - يا أَعْرَ ابِيُّ إِنَّ ٱللهُ عَضِبَ عَلَى سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَا يُبِلَ فَسَخَهُمْ دَوَابً يَدِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَالْأَدْرِي لَمَلَّ هَٰذَا مِنْهَا ، يَعْنِي الْضَّبُّ فَلَسْتُ ٓ كُلُهَا وَلاّ أَنْهَى عَنْهَا (م ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ يَا أَفْلَحُ تَرِبَ وَجْهُكَ (ت ـ عن أُم سلمة ) \* \_ ز\_ يَا أَكْنُمُ اغْزُ مَعْ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحُسُنْ خُلُقُكَ وَتَكُومُ عَلَى رُ فَقَائِكَ ، يَا أَسْكُمُ خَيْرُ آلَ قَتَاءِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ الْطَلَائِعِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَاياً أَرْ بَهُمِائَةً ، وَخَيْرُ ٱلجُبُوشِ أَرْبَعَةُ ٱلآفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ آثْنَا عَشَرَ أَلْنَا مِنْ وَلَّةٍ ( ٥ - عن أنس ) \* - ز- يَا أُمَّ الْعَلَاءِ أَبْشِرِي فَإِنَّ مَرَضَ اللَّهُ إِ يُذْهِبُ ٱللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ الْنَارُ خَبَثَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِظَّةِ (دـعن أُم العلاء) \* \_ ز \_ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ فَى جَنَّةٍ ، وَ إِنَّ آبْنَكِ أَصَابَ ٱلْفِرْ دَوْسَ ٱلْأَعْلَى ، وَالْفُرْ دَوْسُ رَبْوَةُ ٱلجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا (ت ـ عن . أنس) \* - ز - يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجِنَةً وَاحِدَةٍ : وَالْكِنَّهَاجِنَانُ كَثِيرَةً ، وَ إِنَّ حَارِثَةَ لَنِي الْفِرْ دُوْسِ ٱلْأَعْلَى (حمخ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ آللهِ : فَمَّنْ شَاء أَقَامَ ، وَمَنْ

شَاء أَزَاغَ (ت عن أم سلة) \* - ز - يَا أُمَّ سَلَمَةً لاَ تُؤْذِيني في عَائِشَةً فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِلْفِ الْوَالَّةِ مِنْكُنَّ غَيْرَ هَا (خ ت ن - عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَا أُمْ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَينَ أَنِّي ٱشْتَرَ طَتْ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ الرَّضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ فَأَنْجَمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عِلَيْدِ مِنْ أُمَّتِي بِدَءْوَةٍ لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ تَجْعَلُهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تَقَرَّبُهُ بِهَا مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم م \_ عن أنس ) \* يَا أُمَّ فُلَانَ اجْلِسِي فِي أَيُّ نَوَاحِي السَّكُكِ شُيْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ (حمم د ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أَنْجَسَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أَنْسُ إِنَّ النَّاسَ 'يَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا 'يَقَالُ لَفَ الْبَصْرَةُ وَالْبُصَيْرَةُ فَإِنْ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتُهَا فَإِيَّكَ وَسِبَاخُهَا وَكَلَاهَا وَسُوقَهَا وَ بَابَ أُمِّرَاتُهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَ احِيها كَالِنَّهُ كَيْكُونُ بِهَا خَسْفُ وَقَدْفَ وَرَجْفُ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِر كَمَّ وَخَنَاذِيرَ (د عن أنس) \* \_ ز \_ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَـــلُوا أَرْبَهَا ۖ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرْ " (د ـ عن عمران بن حصين) \* ـ ز ـ يَا أَهْلَ الْقُرْ آلَنِ أَوْتِرُ وَا فَإِنَّ آلْلَهُ يُحِبُّ ٱلْوِيْرَ (دن ه ك - عن على) \* - ز - يا أَيُّهَا النَّاسُ ٱتَّقُوا اللهُ وَإِنْ أُمِّرً عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ نُجَدُّعْ فَأَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَأَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ ٱللهِ (حم ت ك \_ عن أم الحصين ) \* \_ ز\_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ آتَهُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَآتَهُوا اللهَ آلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا . يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَةُوا اللهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتُ إِنَّد وَآتَقُوا اللهَ إِنَّ أَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دِينَارِهِ مِنْ درْ تَهِهِ مِنْ تُوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرٌّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ُ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ ( حم م ن ه \_ عن جرير ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ ٱحْفَظُونِي في أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَسُونِنِي مُنْذُ عَجِبَنِي (عبدان المروزي وابن قائم مما في الصحابة عن جزاد) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْ كُرُوا اللَّهَ آذْ كُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ ٱلرَّاحِفَةُ تَتَبْعُهُمَا ٱلرَّادِفَةُ جَاءَتِ ٱلرَّاحِفَةُ تَتَبْعُهُمَا ٱلرَّادِفَةُ جَاء ٱلمَوْتُ بَمَا وَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ ۚ تَدْعُونَ سِمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ (ق د \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَفْدُوا السَّلامَ وَأَطْمِبُوا الطَّمَام وَصِلُوا ٱلْأَرْحَامَ وَصَّالُوا بِاللَّهِلْ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ بِسَلاَمٍ (حم ت . ك ... عن عبدالله بن سلام) \* \_ ز \_ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَأْنِمِنْ آ يَاتِ ٱللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْ كَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأْ يَثُمُ شَيْئًا مِنْ ذَلكِ فَصَالُوا حَتَّى تَنْجَلِيَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء ثُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فَي صَلاَتَى هَٰذِهِ وَلَقَدُ حِيءَ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرُتُ كَخَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا حَتَّى قُلْتُ يَارَبٌ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِ يُجَرُّ قُصُبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ ٱلحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَمَاتَقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنِهَا صَاحِبَةَ ٱلْهِرَاتِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَكَمْ تَنْزُ كُهَا تَأْ كُلْ مِنْ خُسَاشِ ٱلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، وَجَيَّ بِالْجَنَّةِ فَلْـٰ اللِّئَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُمّْتُ في مَقَامِي فَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنَاوَلَ مِنْ تَمْرِهَا شَيْنًا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِي أَنْ لاَأَفْمَلَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ

بِأَمْمَا النَّاسُ إِنَّ آللُهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةً ٱلجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمْهَا بِآبَامُهَا، فَالنَّاسُ رَجُلانِ : رَجُلُ بَرُّ ۚ تَقِيُّ كُرِيمٌ عَلَى ٱللهِ ، وَفَاحِرِ ۚ شَقِيٌّ هَبِّن ۚ عَلَى ٱللهِ ، وَالْنَاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ آللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابِ (تـعن ابن عمر) \* -زـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـكُمْ تَحْشَرُونَ إِلَى آللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرٌ لاَّكَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ أُوَّلَ الْخَلَاثِقِ يُكُسَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَ اهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّهُ بُجَاء برِ حَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُونْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأْتُولُ بَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لأَتَدُرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَكَا تُوَ فَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْمٌ فَيَقَالُ إِنَّ هُولاءِكُمْ يَزَ الْوا مُو ْ تَدِّينَ كَلِّي أَعْقاً بِهِمْ مُنْذُ فَارَ قَيَّهُمْ (حمق ت ن ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـكُمْ لَاتَدْ عُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَائِبًا إِنَّ ٱلَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ ( دت \_ عن أَبَى موسى ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكُمُ ۚ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِينْ سَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا (حم د عن الحكم بن حزن ) \* \_ ز \_ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فى كُلِّ عَامِ أُصْحِيَّةً وَعَقِيرَةً (حم ٤ ـ عن محنف بن سليم) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَنَ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الْضَّيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا ٱلْحَاجَةِ (حم ق ه ـ عن أبي مسعود) \* يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ هَٰذَا مِنْ غَنَا يُمِكُمُ أَذُوا ٱلْحَيْظَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا هُوَ فَوْقُ فَإِنَّ الْفُلُولَ عَارْ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَشَنَارْ وَنَارُ ( ه \_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الُّنَّاسُ إِنَّهُ لاَ يُحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءِ ٱللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلاَّ ٱلْخُمُسَ وَٱلْخُمُسُ مَرْ دُودٌ عَلَيْكُمُ ۖ (ن\_

عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز\_ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الَّتِيْءِ شَيْء وَلاَ هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَ بَرَةٍ مِنْ سَنَامٍ آبِيدٍ إِلاَّ ٱلْخُمُسَ وَٱلْحَمُسُ مَرْ دُودٌ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَدُّوا ٱلْخِياطَ وَالْمِغْيَطَ (دن \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مِا أَيُّهَا الْفَاسُ ُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَ كُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلانٍ يَحْنَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ قَنَسِيتُهَا فَالْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان الْتَمْسُوهَا فِي الْتَّاسِعَةِ وَالْسَّابِعَةِ وَأَلْحَامِسَةِ (حم م ـ عن أبي سعيد) # ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَمْ تَكُنُّ فِتِنْةَ مَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُنذُ ذَرّاً اللهُ ذُرِّيّة آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّاجَالِ ، وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُمْ يَبَعْثُ نَبِينًا إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَالَ ، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِياءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَاتَحَالَةَ فَإِنْ يَغُرُجُ وَأَنَا آبِيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنْ يَغُرُبُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَٱللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةٍ ؟ بْنَ الشَّامِ وَالْمِرَاقِ فَيَعِبِثُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَاعِبَادَ اللهِ أَيُّهَا الْنَّاسُ فَاثْبُتُوا فَإِنَّى سَأْصِفُهُ ۚ لَـكُمْ مِنْهَ ۚ لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ قَبْلِي نَبِيٌّ إِنَّهُ يَبَدَّأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِي ۗ وَلا نَبِيّ بَدْيِي ثُمَّ 'يُذَنِّي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُم ۚ وَلاَ تَرَوْنَ رَبَّكُم ۚ حَتَّى تَمُوتُوا ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيَهِ كَافِنٌ يَقْرَوُهُ كُلُّ مُوْمِنِ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا : فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارَ ۚ فَنَ ٱبْتُ لِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَ أَ فَوَارِيمَ الْكَهْفِ فَتَكُونُ بَرْ ذَا وَسَلاَماً كَمَا كَانَتِ الْنَارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْلأَعْرَابي أَرَّأَيْتَ أَنْ بَعَثْتُ لِكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَنشْهِدُ أَنِّي رَبُّكَ ، فَيَقُولُ نَعَمْ : فَيَتَمَثَّلُ لَهُ

شَيْطًا نَانِ فِي صُورَةٍ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَيَقُولَانِ يَا بُنِيَّ آتَّبِعَهُ ۖ فَإِنَّهُ رَبُّكَ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ طَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ فَيَقَتْلُهَا يَنْشُرُها بِالنِّشَارِ حَتَّى تُلْقَى شِقَّيْنِ مُمَّ يَقُولُ أَنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَٰذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي فَيَبْعَثُهُ آللهُ وَيَقُولُ لَهُ آلْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ آللهُ وَأَنْتَ عَدُو اللهِ أَنْتَ آلدُّ اللهُ وَالله مَا كُنْتُ قَطَّ أَشَدَّ بَصِ بِرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ ٱلسَّمَاء أَنْ تَمْطِرَ فَتُمْطِرُ ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَهُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكِذِّبُونَهُ فَلَا يَبْقَى لَهُمْ سَأَعُمَهُ ۖ إِلَّا هَلَـكُتْ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَهُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُو السَّمَاء أَنْ تُمْطِرَ فَتَمْطِرُ وَيَأْمُو الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذُلكِ أَشْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا ، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَّا وَطِيْنَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلاَّمَكَّةُ وَاللَّدِينَةُ لاَ يَأْ يَبِهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ أَنْمَا بِهِمَا إلاَّلقِيتَهُ اللَّا أَكُةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الْفَرْيِبِ الْأَسْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِع الْسَبَيَخَةِ فَتَرْجُفُ اللَّهِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي آخَدِيثَ مِنْهَاكُما كَيْفِي الْكِهِرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ وَبُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ ٱلْخَلَاصِ ، قِيلَ فَأَيْنَ الْمَرَبُ يَوْمَنَذِ ؟ قَالَ هُمْ يَوْمَنَذِ قَليلُ وَجُلَّهُمْ بِبَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْمِيمَ الْصُّبْحَ: فَرَجَعَ ذَلكَ ٱلْإِمَامُ بَنْكُونُ يَمْنِي ٱلْقَهْقُرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفِيهُ مُحُ يَقُولُ لَهُ تَمَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فَيُصَلِّي مِنْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا أَنْصَرَف قَالَ

عِيسَى ٱفْتَحُوا الْبَابَ : فَيَفْتَحُونَ وَوَرَاءهُ ٱلدَّجَّالُ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ يهُودِيٌّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلَّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ آلدَّجَالُ ذَابَ كَمَّ يَذُوبُ ٱلِمَاحُ فى المَـاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِ بَا وَ يَقُولُ عِيدَى إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً ۖ لَنْ تَسْبِقَنِي فَيدُ رِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَرْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَاقَى بِهِ يَهُودِيُّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهُ ۚ ذَٰلِكَ النَّىٰءَ لاَشَجَرْ وَلاَ حَجَرْ وَلاَ حَائِطٌ وَلاَ دَابَّةٌ ۚ إِلَّا ٱلْغَرْ قَدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لاَ تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمَ هَٰذَا يَهُو دِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلُهُ ، وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً : السَّنَةُ كَنِصْفِ ٱلسَّنَةِ ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْوِ ، وَالشَّهُو كَالْجُمُعَةِ ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُ كُمْ عَلَى بَابِ اللَّدِينَةِ فَلاَ يَبِنْلُغُ بَابَهَا ٱلآخَرَ حَتَّى مُمْدِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ كَيصَلَّى فِي ٱلْأَكَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تُقَدِّرُونَ فِيهَا الْصَّلاَةَ كَمَا تُقَدِّرُونَ فِي هٰذِهِ الْأَنَّامِ الطُّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا فَيَكُونُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي حَكُمًّا عَدْلاً وَ إِمَامًا مُقْسِطاً يَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخُنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزِ بَهَ وَيَتُورُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُبْقِي عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ ٱلشَّحْنَاءِ وَٱلتَّبَاغُضُ وَتُنزَعُ حِمَّةُ كُلُّ ذَاتِ حَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ في في الحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتَضُرُّ الْوَلِيدَةُ الْأُسَدَ فَلَا يَضُرُّها وَيَكُونُ الدِّنْبُ فِي الْغَنَمَ كَانَّةُ كَلْبُهَا ، وَتُمْلَا ٱلْأَرْضُ مِنَ ٱلسَّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاهِ مِنَ المَاءِ وَتَسَكُونُ الْكَالِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُمْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الحَرْبُ أَوْزَارِهَاوَتُسْلَبُ قُرَيْثُ مُلْكُهَا وَتَكُونُ ٱلْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفِظَّةِ تَذَّبُتُ نَبَاتَهَا بِهَدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ ٱلنَّفِرُ عَلَى ٱلْقِطْفِ مِنَ الْعِنْبِ فَيْشْبِعُهُمْ ، وَيَجْتَمَعُ ٱلنَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ ۚ فَتُشْبِعُهُمْ ۚ وَيَكُونُ النَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالَ ، وَيَكُونُ الْفَرَسُ

بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَايُرَخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لاَثُرُ كُبُ لِحَرْبِ أَبَدًا قِيلَ فَمَا يُعْلِي الْمُتَّوْرَ قَالَ يُحْرَثُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ آلدَّجَالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ الْنَاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ آللهُ السَّمَاءِ الْسَّنَةَ ٱلْأُولَى أَنْ تَخْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِها ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ نَبَاتِها ، ثُمُّ يَأْمُرُ السَّمَاء فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلَّتَى مِطَرِهاً ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُحْبِسُ 'ثُمَاتَىٰ نَبَاتِهَا ، ثُمَّ كَأْمُو ُ السَّمَاء فِي السَّنَةِ النَّالِئَةِ فَتُحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تَفْطُرُ قَطْرَةً ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُحْبِسُ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرًا، فَلَا يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلاَّ هَلَكَتَ إِلاَّمَاشَاءَ آللهُ قِيلَ فَمَا يُعِيثُ أَانَّاسَ فَوَاكِ ٱلرَّمَانِ قَالَ النَّهْ لِدِلُ وَالنَّهُ كَابِيرُ وَالنَّحْسِيدُ ، وَيَجْزِى ذَاكِ عَلَيْهِمْ بَجْزَأَةَ ٱلطَّعَامِ (ه ـ وابن خزيمة ، ك والضياء عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّ كُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيامِ وَلَا بِالْقَنُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَّاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْنِي ، وَأَنَّمُ ٱلَّذِي نَنْسِي بِيكِيهِ لَوْ رَأْ يُثُرُ مَا رَأَيْتُ لَضَعِكْتُم قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا (حم ن - عن أنس) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى تَرَاكُتُ فَيكُمْ مَا إِنْ أَخَذَتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللهِ وَعِبْرَ تِي أَهْلَ بَيْقِ (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَـكُمْ فِي ٱلْاسْتِيْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَرٌّ مَ ذُلِكَ إِلَى بَوْم الْقيامَة فَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلًا وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (م ٥ - عن سبرة ) \* - ز - يَا أَيُّهَا النَّاسُ آنَهُوْ السِّاء كُمْ عَنْ لُبْسِ آلزِّينَةُ وَالْتَيْعَاتُرِ فِي الْمُسْجِدِ فَإِنَّ آنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْفَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاوُهُمُ ٱلزَّينَةُ

وَتَمَغُّتُرُ ۚ نَ فَى ٱلْسَاحِدِ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَ يُمَا أَحَدِ مِنَ ٱلْوَامِنِينَ أُمِيبَ بِمُصِيبَةً فَلْيَتَعَرَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ ٱلمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمِّنِي لَنْ يُصابَ بِمُصِيبَةً بِعَدِي أَشَدًّا عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَى ( ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ أَخْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَخْرَمُ أَىُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ : قَالُوا يَوْمُ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْحَبُّم وَأَعْرَ اصَّكُمْ عَلَيْكُمْ جَرَامُ كَخُرْمَةً يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِيكُمْ هَٰذَا فِي اللَّهِ كُمْ هَٰذَا أَلَا لَا يَجْدِنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، أَلاَ وَلاَّ يَجْدِي وَالدِّ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ وَلَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلاَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُنْبَدَ في بَلَدِ كُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةُ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُ وَنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ۖ وَيَوْضَى بِهَا ، أَلاَ إِنَّ ٱلْمُنْإِرَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْء إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلّ رِبًا فِي ٱلجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ ، أَحَكُمْ رُمُوسُ أَمْوَ الِحَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَنْدِ ٱلْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي ٱلجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ ، وَأُوَّالُ دَمِ أَضَعُ مِنْ دَمِ ٱلجَاهِلِيةِ دَمُ ٱلحَارِثِ بْنِ عَبَدْرِ ٱلمطَّلِبِ ، أَلاَوَٱسْنَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْمًا غَيْرً ذَٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِيْنَةٍ مُسَيِّنَةً فَإِنْ فَعَلْنَ فِأَهْجُرُ وَهُنَّ فِي ٱلْمَاجِعِ وَآضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرً مُبَرَحٍ فَإِنْ أَطَمْنَكُمُ ۚ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْنَ سَبيلاً أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَأَمَّا حَقَّكُم عَلَى نِسَائِيكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مِنْ تَكُرَ هُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بِيُوتِكُم لَنْ تَكُوْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّمُنَّ عَلَيْـكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِينُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنّ

(ت ن ه \_ عن عمر و بن الأحوص) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الُّنَّاسُ تُو بُوا إِلَى رَ إِلَّمْ فَوَ اللهِ إِنِّى لَأَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (حم م – عن الأَغر المزني) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُو بُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الْصَّالِحَةِ قَبْلُ أَنْ تَشْتَغِلُوا ، وَصِلُوا ٱلَّذِي بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرَكُمْ لَهُ ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُو زَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْدِبِرُوا وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ أَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ ٱلجُمُعَةَ في مَقَامِي هٰذَا في يَوْمِي هٰذَا فِي شَهْرِي هٰذَا فِي عَامِي هٰذَا إِلَى بَوْمِ الْقَيامَةِ فَرِيضَةً مَكَمْتُوبَةً مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَدِيلًا فَنَ تَرَّكُهَا فِيحْيَاتِي أَوْ بَعْدَ كَمَـاتِي جُحُودًا بِهَا وَأَسْتَخِفَافًا يحَقُّهَا ، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلْ أَوْ جَائِرٌ فَلَا حَجَمَ ٱللهُ لَهُ تَشْمُلَهُ . وَلَا بَارَكَ لَهُ فَي أَمْرِهِ أَلاَ وَلاَ صَلاَةً لَهُ ، أَلاَ وَلاَ وُضُوءَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ حَجَّ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ صَدَّقَةَ لَهُ ، ألاَ وَلاَ زَكَاةً لَهُ ، أَلاَ وَلاَ صَوْمَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ برَ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَأْبَ آللهُ عَلَيْهِ ، أَلاَ لاَنَوْمَنَ أَمْرَأَةُ ۚ رَجُلاً ، وَلاَ يَوْمَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا ، وَلاَ يَوْمٌ فَاجِرِ مُوْمِناً إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَ أَهُ سُلْطَانٌ يَحَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطُهُ ( ه هق - عن جابر ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَمَلِّي لاَ أَحْجُ بَمْدَ عَامِي هٰذَا (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَى ۖ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي بَعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمَّا لَقَسَّمْتُهُ عَلَمْـُكُمْ ثُمَّ لَاتَلْقَوْنِي بَحْيلاً وَلاَجَبَاناً وَلاَ كَذُو بًّا ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْغَيْءِ شَىْءٍ ، وَلاَهْذِهِ ٱلْوَبَرَةُ إِلاّ ٱلخُسُنُ وَٱلْخُسُ مَرْ دُودُ فَيكُمْ فَأَدُوا آلِخْيَاطَ وَالْمِحْيَطَ فَإِنَّ الْنُالُولَ يَكُونُ عَلَى . أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ن ـ عن ابن عمرو) \* ـ زـ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ عُدِّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللهِ ثُمَّ قَرَّا فَاجْتَذَبِهُوا الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثَانِ وَآجْتَكِ وُا قَوْلَ ٱلزُّورِ (حمت عن أين بن خريم ، حمد معن خريم بن فاتك ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ ٱلْحِيْلِ وَٱلْإِبِلِ (حمدك عن ابن عباس) \* \_ ز\_ بَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَمْ كُمْ بِالسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارَ فَإِنَّ الْهُ لَيْسَ فِي إيضاع ٱلْإِيلِ (حمن ـ عن أسلمة بن زيد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ عَلَيْكُمْ إِلْقَصْدِ عَلَيْكُمْ وِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ آللهَ تَعَالَى لَنْ يَمَلُّ حَتَّى تَمْدَأُوا (٥- عن جابر) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبُّ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى ٱللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ (ق ـ عن هائشة) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبَدَهُ أَمَنَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (٥ ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٍ فِي الْصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي الْتَصْفِيقِ إِنَّمَا التَصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٍ فَي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ ٱللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمعُهُ أَحَدُ حِينَ يَقُولُ سُبِعَانَ ٱللَّهِ إِلَّا الْهَ َتَ (خ ـ عن سهل بن سعد ) \* ـ ز ـ يَا أَنَّهَا الْنَاسُ هِلَ تَدْرُونَ لِمَ جَمَّتُكُم ۚ إِنِّي وَاللَّهِ مَاجَمْتُكُم ۗ لِرَغْبَةِ وَلاَ لِرَهْبَةً وَلَكِن ۚ جَمْنُكُم ۗ لِأَنَّ تَمِيماً لَلدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاء فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّ ثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُ عَنِ ٱلمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ حَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَ كِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةً مِعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ نَلْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ ٱلمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَعْرِ ثُمَّ أَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَعْرِ حِي عُرُوبِ الشَّمْسِ فَجَلَّمُوا

في أَقْرَبِ السَّفينَةِ فَدَخَالُوا ٱلجَزيرَةَ فَلَقِيَّهُمْ دَابَّهُ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ لاَ يَدْرُونَ مَا ْقُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ السَّمْرِ فَقَالُوا وَيَلْكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا ٱلجَسَّاسَةُ قَانُوا وَمَا ٱلْجَسَّاسَةُ وَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ ٱنْطَلِقُوا إِلَى هٰذَا ٱلرَّجُلِ فِي ٱلدُّرْ ِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَكَ سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَـكُونَ شَيْطَانَةً ٱنْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا بَابَ ٱلدَّيْرِ فَإِذَا فِيـهِ أَعْظُمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُهُ وَثَاقاً جَمُوعة يَدَاهُ إِلَى عُنقُهِ مَا بَيْنَ رُ كُبتَيَهْ إِلَى كَمْبَيْرِ بِالْحَديدِ قُلْنَا وَ يُلْكِ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَأُخْيِرُونِ مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٍ مِنَ الْعَرَبِ رَ كِبْنَا فِي سَفِينَةً بِحَرْ يَّةً فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ آغْتَكُمَ فَلَمِبَ بِنَا اللَّوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْ فَأَنَاهَا إِلَى جَزِيرَ تِكَ هَذُو فَجَلَسْنَا فَي أَقْرَبُهَا فَلَاخَلْنَا ٱلْجَزِيرَةَ فَلَقَيْنَا وَابَّةُ أَهْلَبُ كَثِيرُ السُّمِّرِ مَا يُدْرَى مَا تُعْلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشُّمَّرِ فَقُلْنَا وَ يُلْكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا ٱلجَسَّاسَةُ : قُلْنَا وَمَا ٱلجَسَّاسَةُ ، قَالَتِ أَعْمِدُ وا إِلَى هٰذَا ٱلرُّجُلِ فِي ٱلدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً وَفَر قَنا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ زَكُونَ شَيْطَانَةً ، قَالَ أَخْ بِرُونِي عَنْ نَخْلِ بِيسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَغْلِهَا هَلْ يُشْرِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ لَاتُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَـيْرَةِ طَبَرِيَّةَ قُلْنَا عَنْ أَى شَأْنِهَا تَسْتَخْبرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاء قُلْنَا هِيَ كَثِيرَةُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ أُخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ ذُعْرِ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فَي الْمَيْنِ مَا لا وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْمَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِي كَثِيرَةُ لَلَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَءُونَ مِنْ مَاتُهَا قَالَ أَخْبِرُ وَبِي عَنْ أَبِيِّ ٱلْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ : قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِب

قَالَ أَفَا تَلَهُ ٱلْعَرَابُ قُانُنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبِرْ نَاهُ أَنَّهُ قَذْ ظَهِرً عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْمَرَابِ وَأَلَمَاءُوهُ قَالَ قَدْ كَانَ ذُلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذُلكَ خَيْرٌ لَمُمْ أَنْ يُطِيمُوهُ ، وَإِنَّى أُخْرَ كُمْ عَنِّى أَنَا ٱلْسِيخُ وَ إِنِّى أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي بِالْحُرُوجِ ۚ فَأَخْرُجُ فَأْسِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَآ أَدَعُ قَرْيَةً ۚ إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبةً هُمَا مُحَرَّمَنَانِ عَلَى ۚ كِلْنَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْمًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا ، أَلاَ أُخْـبرُ كُمْ هَلْدِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ ، أَلاَ كُنْتُ حَدَّثْتُ كُمْ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَميمِ أَنَّهُ وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحدَّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ ٱلْدِينَةِ وَمَكَّةً ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ ٱلشَّامِ أَوْ فِي بَحْرِ الْمِيتَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ للشَّرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ للشَّرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ للشَّرِقِ مَا هُو ( حم م - عن فاطمة بنت قيس ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بعْضًا ، وَلاَ يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ ٱلْجَمْرَةَ فَأُرْمُوا بَيْثُلْ حَصَى ٱلْخَذْفِ (حمده ـ عن أم جندب) # ـ ز ـ يَا بِلاَلُ إِذَا أَذَّنْتَ فَنَرَسَّلْ في أَذَانكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ ، وَآجْمَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ ألَا كِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالْشَارِبُ مِنْ شَرَابِهِ وَالْمُتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (بَ لُهُ \_ عَن جَابِر) \* \_ ز \_ يَا بِلاَلُ أَقِمِ الْصَّــلاَّةَ أَرِحْنَا بِهَا (حم د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ يَا بِلاَلُ ثُمْ فَأَذِّنْ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مُوْءِنْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (خ - عن أبي هريرة ) \_ ز\_ يَا بِلاَلُ بِمَ سَبِقْتَنِي إِلَى اَ لِمَنَّةِ مَادَخَلْتُ اَلْجَنَّةَ قَطُّ إِلَا سَمِقْتُ حَشْحَشَتَكَ

أَمَامِي إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ ٱلْجُنَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ ٓ أَمَامِي فَأَ تَنْبِتُ عَلَى قَصْرِ مُر بَّع مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبَ فَقُلْتُ لِلَّنْ هَٰذَا ٱلْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُل مِنْ أُورَيْش وَقُلْتُ أَنَا أَوْرَثِيٌّ لِمَنْ هَذَا ٱلْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَدٍّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَدٌّ لِمَن هَٰذَا اَلْقَصْرُ قَالُوا اِهُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( حم ت حب ك ـ عن بريدة ) \* ـ ز ـ يَا بِنْتَ أَبِي أُمُيَّةً سَأَلْتِ عَنِ آلَّ كُعَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَنَّانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَفَلُو نِي عَنِ آلَ ۖ كُمَتَيْنِ ٱللَّهَيْنِ بَعْدَ النَّلْهِرْ فَهُمَا هَاتَانِ ( خ د ــ عن أم سلمة) \* \_ ز\_ يا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ وَآنْكِحُوا إِلَيْهِ ( د ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يا كَبِي سَلِيةَ أَلاَ تَحْنَسِبُونَ آ ثَارَ كُمْ إِلَى المَسْجِدِ ( حم خ ه - عن أنس ) \* - ز - يا كَبِي سَلِيةَ دِيارَ كُمْ تُكْتُبُ آثَارُ كُمْ (حم م - عن جابر) \* - ز - يا بني عَبْدِ المُطَّابِ سِقايتَ كُم وَلَو لاَ أَنْ يَعْلَبَكُ عَلَيْهَا النَّاسُ لَنَزَعْتُ (حم ت - عن على ") \* - ز - يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَأَفَ بِهِٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةً شَاء مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ (حم ٤ حب ك \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز\_ يا كبني عَبْدِ مَناَفَاهُ يا كَبني عَبْدِ مَناَفَاهُ إِنَّى نَذِيرْ ۚ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ ۚ كَمُثَلِ رَجُلِ رَأَى الْمَدُوَّ فَانْطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْقُوهُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحًاهُ يَا صَبَاحًاهُ أُثِيتُمْ أُثِيتُمْ (حم م ـ عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمير) \* - ز - يا َ بِني فِهْرٍ ، يا َ بِني عَدِيٍّ ، يا بَني عَبْدِ مَنَافٍ ، يا بنِي عَبْدِ ٱلْطَلِبِ : أَرَأَيْتُ كُمْ ۖ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيٌّ قَالُوا نَعَمْ مَاجَرٌ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقاً قالَ فَإِنِّي نَذِير مُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (ق - عن

ابن عباس ) \* \_ زَ \_ يَا بَنِي كَفْبِ بَنِ لُؤَى ٓ أَنْقِذَوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ ٱلنَّارِ ، يا بَنِي مُرْآةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَنِي عَدْدِ سَمْسِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْنَارِ ، يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْفِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَنِي عَبْدِ الْطَّلِبِ أَنْفِدُوا أَنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ ، مَا فَاطِمَةُ أَنْفِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَأُمْلِكُ لَكِمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْثًا غَيْرً أَنَّ لَـكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبِلاَلِمَ (من ـ عن أبي هريرة) \* ــ زــ يا ُبنَىَّ إِيَّاكَ وَآلِا لْتِفِاتَ فِي الْصَّلاَةِ فَإِنَّ ٱلْإِلْتِفِاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَـكَة ۖ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ وَفِي الْمُطَّوُّعِ لِلَّا فِي النَّرِيضَةِ ، يَا 'بَنَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلَّمْ تَكُونُ بِرَ كُة مَلِيْكَ وَهَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ، يا بُنَيّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَ تُمْسِي لَيْسَ فِي قَلْمِكَ غِينٌ لِأَحَدِ فَافْمَلُ يَا بُنِيَّ وَذَٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَخْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِي فِي ٱلْجَنَّةِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ ياثُوْبَانُ ٱذْهَبْ بِهِذَا إِلَى بَنِي فُلَانٍ وَأَشْتَرِ لِفَاطِمَةَ وَلاَدَةً مِنْ عَصْبِ وَسُوَارَيْنِ مِنْ عَاجِ َ فَإِنَّ هُوْلاَءِ أَهُلُ بَيْتِي ۚ وَلاَ أُحِبُ أَنْ يَأْ كُلُوا طَيِّبَاتِهِم ۚ فِي حَيَاتِهِمُ ٱلدُّنْيَا (حمد ـ عن ثوبان) \* ـ ز\_ يا جَابِرُ إِذَا كَانَ وَاسِماً فَخَالِفْ مَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدُهُ عَلَى حِقْوَ يُكَ ﴿ قَ دَ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* - ز ـ ياجَابِرُ ُ أَلاَ أُبَشِّرُكَ مِمَا لَقِيَ آللُهُ بِهِ أَبَاكَ مَا كُلِّمَ آللهُ أَحَدًا قَطْ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجاب وَكُلِّمَ ا بَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ ياعَبْدِي نَمَنَّ عَلَى ۖ أَعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِنِي فَأَقْتَلُ فِيكُ ثَانِيَةً فَقَالَ ٱلرَّبُّ تُبَارَكَ وَتَمَالَى إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَمُونَ قَالَ يَارَبُّ فَأَبْلِغ مَنْ وَرَاثَى (ت ہ \_ عن جاہر) \* \_ ز \_ يا جُرْهُدُ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ (حمدت حبك عن جرهد) \* \_ ز\_ باحَازِمُ

أَ كُيْرُ مِنْ قَوْلِ لِأَحَوْلُ وَلاَ قَوْةَ إِلا بِاللهُ فَإِنَّهَا كَنْرٌ مِنْ كُنُورُ أَلْجَنَّةِ (٥ عن حازم بن حرملة الاسلى ) \* \_ رُ \_ يا حَسَّانُ أُحِبْ عَنْ رَسُولَ اللهِ ٱللهِ اللهِ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (حرق دن ـ عن حسان وأبي هريرة) \* ـ زـ يا مُحيرًا ا منْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجِمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ الْنَارُ ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَنَا تَصَدَّقَ بِجَمْدِعِ مَا طَيَّبَ ذَٰلِكَ اللِّكُ ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَا عَيْثُ بُوجِدُ ٱلمَاءِ فَكَأُنَّمَا أَعْتَلَى رَقَبَةً ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَا حَيْثُ لَا يُوجِدُ الْمَاهِ فَكَأَنَّمَا أَخْيَاهَا (ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا ذَا آلاذ أين (حم دت\_عن أنس) \* \_ ز\_يارَ اِحَ تُرَبِ وَجُهُكَ (ن ك \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ آلحَياةَ سَتَطُولُ بكَ بَعْدِي فَأْخُس الْنَاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّا وَتَرَّا أَوِ ٱسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ دَابْةٍ أَوْ عَظْمٍ َفَإِنَّ مُحَدًّا مِنهُ ۚ بَرِيءِ (حم د ن ـ عن رويفع بن ثابت ) **\*** ـ ز ـ يا سُرَاقَةُ ُ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَعْظَمِ الْصَّدَقَةِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْصَّدَقَةِ أَجْرًا ٱبْنَتَكَ فَإِنَّهَا مَرْ دُودَةُ إِلَيْكَ لِيْسَ لَمَا كَاسِبُ غَيْرُكَ (حم ه ك ـ عن سراقة بن مالك ) \* ـ زـ ياسَعْدُ آرْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (خ ـ عن على) \* ـ ز ـ ياسَعْدُ إِلَى لَا عَطْبِي ٱلرَّجُلَ وَغَيْرُ مُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُّهُ ٱللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجَهِهِ (ق د\_ عن سعد ) \* \_ ز\_ يا سُفْيَانُ لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ ٱللهَ لاَ يُحِيبُ ٱلْمُسْلِينَ (حم ٥ - عن المفيرة بن شعبة ) \* \_ ز \_ ياسَلْمَانُ لاَتُمْفِضْي فَتُفَارِقَ دِينَكَ قَالَ كَيْفَ ؟ قَالَ تُبغِضُ الْعَرَبَ فَتُبغِضُي (حم ت له ـ عن سلمان) \* \_ز\_ياصاحب السِّبيتَينِ وَيَعْكَ أَلْقِ سِبِيَّنَيْكَ (ح دن ه حب ك ـ من

بشير بن الخصاصية ) \* \_ ز\_ ياصَفيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْطَّلِبِ ، يافاطِمَةُ بِنْتَ مُعْدِ يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ آللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشِئْمُ (ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يا عَائِشُ هَٰذَا جِبْرِيلُ 'يُقْرِيكِ السَّلاَمَ ( ق ت ن ه \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشَةُ أَسْتَعَيْدِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ ٱلْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ: كَيْنِي الْقَمَرَ (حم ت ك \_ عن عائشة) \* \_ ز\_ ياعَائِشَةُ أَشْعَرْ تُ إِنَّ اللَّهُ أَفْتَانِي فِيهَ آسْتَفَيْتُهُ فِيهِ ، جَاءَنِي رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ : فَقَالَ ٱلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيٌّ ﴿ مَاوَجَعُ ٱلرَّجُل : قَالَ مَطْبُوبُ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ : قَالَ لَمِيدُ بْنُ ٱلْأَعْضَمِ ، قَالَ فِي أَيُّ شَيْءُ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌّ طَلْعَةً ذَكَّرٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ : قَالَ فِي بِئْر ذِرْوَانَ ، يَا غَائِشَةُ وَٱللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا ۖ نَقَاعَةُ ٱلْحِينَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ نَخْلُهَا رُءُوسُ الُشَّيَاطِينِ ( حم ق ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ أَمَا كَانَ مَعَكُمُ ۖ لَمُوْهِ فَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ يُنْجِبُهُمُ ٱللَّهِوُ (خـعن عائشة) \* ـ زـيا عَائْسَةُ إِنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فَي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ ۚ لَمَىٰ وَهُمْ فِي أَصْــالاَبِ آ بَأَمْهِمْ ﴿ حَمْ مَدَهُ ـ عَنْ عَائِشَةً ﴾ \* ــ زـــ يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ (حم ق ت ٥ - عن عائشة) \_ ز \_ يا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِيثُ الرِّفْق وَيُعْطِي طَلَى الرِّفْق مَا لاَ يُعْطَى طَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي هَلَى مَا سِوَاهُ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عَائِشَةُ إِن آللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَاحِشَ للتَفَحِّشَ (د\_عن عائشة) \* \_ ز\_يَاعَا ثِشَةُ إِنَّ شِرَارَ الُنَّاسِ ٱلَّذِينَ يُسَكِّرُ مُونَ ٱتَّقَاءَ شَرِّهِمْ ﴿ (دْ \_ ءن عائشة ) \* \_ ز \_ يَاعَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قُلْبِي (خ ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَاشِيَّةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ الْنَاسِ مَنْ تَرَكَهُ الْنَاسُ أَتْقَاء فُخْشِهِ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ بِاعَائِشَةُ حَوِّلِي هَذَا فَإِنِي كُلِّمًا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ ٱلدُّ نَبَا (حمن - عن عائشة ) \* \_ ز\_ يا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ وَالرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فى شَيْءُ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزعَ مِنْ شَيْءُ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ (حم د ـ عن عائشة ) ﴿ \_ز\_يا عَائِشَةُ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُو عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةً لِأَمَّرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَا بَيْنِ بَابًا شَرْقِيبًا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَنْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ( ق ن \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَاعَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَحِدُ أَكُمَ الطَّمَامِ ٱلَّذِي أَ كَلْتُ بِخَيْبُرَ فَهُذَا أَوَانُ وَجَدْتُ ٱنْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَٰلِكَ ٱللَّهُمِّ (خ ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَاعَائِشَةَ مَا يُؤمَّنْنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ إِلرِّيمِ وَقَدْ رَأَى قَوْمُ الْمَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا (م - عن عائشة ) \* - ز - يا عَائِشَةٌ مَتَى عَهِدْ تِنِي فَعَاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مِنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتَّقَاءَ شَرِّهِ (حمق عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعَائِشَةُ مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاء بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَاقْبِكِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَهُ ٱللَّهُ إِلَيْكِ (حم هق عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَا عَائِشَةٌ هَلْ عَلِيْتِ أَنَّ اللَّهَ دَلَّنِي عَلَى الإَّسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ عَلَّمْنِي إِيَّاهُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغَى الَّهِ يَاعَائِشَةُ ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - ياعَائِشَةُ لَا تُحْمِي فَيَحْمِي اللهُ عَلَيْكِ (حمن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَهُ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً (م عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَاعِبَادَ اللهِ تَلَـَاوُوا فَإِنَّ اللهَ كُمْ يضَعْ دَاء إلاوَضَعَ لَهُ دَوَاء

غَـيْرٌ دَاهِ وَاحِدِ ٱلْمُرَمِ (حم ٤ حب ك \_ عن أسامة بن شريك) \* \_ زـــ يَا عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ ٱلْحَرَجَ إِلاَّمَنِ ٱقْنَرَضَ عِرْضَ آمْرِيء مُسْلِمِ ظُلْتًا فَذَلكِ ٱلَّذِي حَرِجَ وَهُلَّكَ (حم خدن ه حب ك عن أسامة بن شريك) \* ـ ز\_ مَا عَبَّاسُ أَلَا تَمْعَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَّرِيرَةً وَمَنْ بُغْض بريرَةً مُغيثًا ( خ د ن عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يا عَبَّاسُ يا عَمَّاهُ أَلاَ أُعظيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاً أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْمَلُ بِكَ عَشْرَخِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَمَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ آللهَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ ، خَطَأْهُ وَعَمْدَهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلاَنهِتَهُ عَشْرَ خِصَالِ : أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ تَقْرَأُ فَي كُلِّ رَكْمَةٍ فَأَيْحَةَ الْكِيَّاب وَسُورَةً ۚ فَإِذًا فَرَغْتَ مِنَ الْقِراءةِ فِي أُوَّل رَ كُمَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ تُلْتَ سُبْعَانَ الله وَٱلْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبُ وَاللهُ أَكْبُرُ عَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَوْ كُعُ فَتَقُولُمَا وَأَنْتَ رَا كِمْ عَشْرًا ثُمُ ۚ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِن الرُّ كُوعِ فَتَقُولُمُ اعَشْرًا ثُمَّ تَهُوى سَاجِدًا فَنَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُمَا عَشْرًا فَذَالِكَ خُسْ وَسَبَعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةً تَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُو بُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ غَفْرَهَا آللهُ لَكَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّبَا في كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَلِوْنَ كُمْ تَفْعَلَ فَنِي كُلِّ مُجْعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ كُمْ تَفْعَلْ فَنِي كُلِّ شَهْرْ مَرَّةً فَاإِنْ لَمْ تَفَعْلُ فَنِي كُلِّ سَنَةً مِرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَنِي نَحْمُوكَ مَرَّةً (د ن ه \_ وابن خزيمة ، ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ ياعَبَّاسُ ياعَمَّ رَسُول اللهِ سَــلِ ٱللهُ الْمَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ (حم ت \_ عن العباس) \* \_ ز \_

يَا عَبُكَ ٱلرَّ عَنْ ٱذْهَبِ إِلَّهُ عَنْكِ فَأَعْبِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (ق عن عائشة) • - ز - ياعَبْدَ أَلَّ مِن أَرْدِف أَخْتَكَ عَائِشَة كَأَعْرُها مِنَ ٱلتَّنْفِيمِ فَإِذَا مَنَطَلْتَ بِهَا مِنَ ٱلْأَكْمَةِ فَمُرْهَا فَلْتَحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (حم د ك ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ) \* \_ ز\_ يا عَبْدُ أَلَوْ عَلَىٰ بِنَ سَمُرَةً لاَ تَسْأَلِ ٱلْإِمَارَةَ وَإِنَّكَ إِنْ أُونِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُ كِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُونِيتُهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَسَكَفَرٌ عَنْ بَمينِكَ وَأَثْتُ الَّذِي هُوَ خَـيْرُ ( حم ق ٣ \_ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* \_ ز\_ يَاعَبْدُ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أُنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هُمِيتُ عَيْنُكَ وَتَفَهِتْ نَفْسُكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيَبْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بَكُلٌّ حَسَنَرٍ عَشْرَ أَمْثَالِمَا فَإِذَنْ ذَلِك صِيامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيامَ نَبِيٌّ ٱللَّهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ نِصْفَ ٱلدَّهْرِ (حم ق ن \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَا عَبْدَ ٱللَّهِ إِنْ يُدْخِلِكَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ كَانَ لَكَ هَٰذَا وَمَا ٱشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ (حم ت عن بريدة) \* \_ ز\_ يَاعَبُدُ آللهِ بْنَ عَمْرِو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرِ َّا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ آللهُ صَابِرًا مُعْتَسِمًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِمًا مُكَاثِرًا بَعْنَكَ آللهُ مُرَاثِمًا مُكَاثِرًا يَاعَبْدَ ٱللهِ ابْنَ عَمْرِ وَ مَلَى أَى حَالَةٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُوتِلْتَ بَعَثَكَ آللهُ مَلَى تِلاَتُ ٱلحَالَةِ ( د ك \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَاعَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْرُ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا تُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ (حمق ٤ – عن أبي موسى) \*

\_ ز\_ مِا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنِ كَانَ يَقُومُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَتَرَكَ قَبَامَ ٱللَّيْل ( حِمْ قَ نَ هَ ـ عِنْ ابْنِ عَمْرُو ) \* ـ ز ـ يَاعُمَّانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنْتَى فَالِّنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُنْكِرِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَاعُمْانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَمْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حُقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا نَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلٌّ وَنَمْ (د \_ عن عائشة) # \_ ز \_ يَاعُمُانُ إِنَّ آللهَ مُقَمَّتُكَ قِمَياً فَإِنْ أَرَّادَك المُنَافِقُونَ عَلَى خَلْمِهِ فَلَا تُخْلُمُهُ حَتَّى تَلْقَانِي (حمت ه ك \_ عن عائشة ) # \_ ز\_ يَا عُمَّا نُ هَٰذَا جِبْرِ مِلُ يُخْرِرُنِي أَنَّ آللهُ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْمُوم يِمِثْلِ صَدَاق رُوَيَّةً وَطَلَى مِثْلِ مُعْبَتِهِمَا ( ٥ - عن أبى هريرة ) \* - ز - يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِ تَسْلَمُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلَّهَا خَبْرِهَا وَشَرَّهَا خُلُوهِا وَمُرِّهَا (ه \_ عن عدى بن حاتم) \* \_ ز \_ يَاعُقْبَةُ أَلَا أُعَلَّكُ خَيْرً سُورً نَيْنِ قُرِ نَمَناً : قُلْ أَعُوذُ برَّبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُبِرَبِّ النَّاسِ ، يَاعْقْبَةُ آقْرَأْ بهمَا كُلَّتًا نِمْتَ وَكُفَّتَ مَا سَأَلَ سَأَيْلُ وَلَا ٱسْتَعَاذَ مُسْتَعَيِدٌ بِمِثْلُهِمَا (حم ن ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ تَمَوَّذُ بهِمَا لَهَـا تَمَوَّذُ مُتَعَوِّذُ بِمِثْلُهِمَا (د\_عن عقبة بن عامر) \* \_ز\_ يَا عُقْبَةُ قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدْ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ مَا نَعَوَّذَ بِمِثْلُمِنَّ أَحَدُ ( ن ـ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز\_ يَا عَلِيُّ أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِينَفِّسِي لاَتَهُمْ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ (ت ـ عن على ) \* ـ ز ـ يا عَلِيُّ أَمَا تَرْ مَنَى أَنْ تَـكُونَ مِنِّى بِمَـنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيٌّ ( حم ق ت ه \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ بِاعَلِيُّ سَلِ اللهُ ٱللهُ آلْمُدَى وَالْسَّدَادَ وَآذْ كُرُ ۗ

بِالْمُدَى هِدَايَتَكَ الطَّريقَ وَ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمُ (حمن له ـ عن على) \* ﴿ رَ إِيا عَلِيٌّ لاَ تُنْدُّ مِ الْتَظُّرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ ٱلْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ ٱلآخِرَةُ (حمدت ك \_ عن بريدة) \* \_ ز \_ يا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى ٱلْإِمَامِ فِي الْصَّلاّةِ (د\_عن على) \* \_ ز\_ يا عَلَىٰ لاَ تُقُع إِنَّاء ٱلْكُلْبِ (هـ عن على) \* \_ ز\_ يا عَلَى لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ في هٰذَا السَّجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكُ (ت\_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يا عُمَرُ لاَتبَلْ قائمًا ( ه ك \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ يَاعَمُ ۚ أَلَا أَصِلُكَ أَلَا أَخْبُوكَ أَلاَ أَنْعَكُ تُصَلِّي يَاعَمٌ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ تَقْرَأُ في كُلِّ رَاكُمةً بِفَاتِحَةً الْكِتَابِ وَشُورَةٍ فَإِدَا أَنْفَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ آللهُ أَكُرُ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبَلَ أَنْ تَرْ كُمَّ مُمَّ آرْ كُمْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ آرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَلْهَا عَشْرًا تَعْبُ لَ أَنْ تَشْجُدُ ثُمُ الشُّجُدُ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَوْفَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ آرْفَعُ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا هُمُ آسْجُد فَقُلْهَا عَشْرًا هُمَّ أَرْفَعَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ بَقُومَ فَتَلِكَ خَسْ وَسَبْمُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةً وَهِي أَلَاثُ مِائَةً فِي أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ فَلُوْ كَانَتْ ذُنُو بُك مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا لَللَّهُ لَكَ إِنْ كَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمِ فَصَلِّهَا فِي كُلِّ مُجْعَةً فِإِنْ كَمْ تَسْتَطِعَ فَصَلَّهَا فِ كُلِّ شَهْر فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلَّماً فَي كُلِّ سَنَةً (ته - عن أبي رافع) \* - ز-ياً عَوْفُ آخْفَظْ خِلالاً سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : إِخْدَ اهُنَّ مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَدْيِسِ ، ثُمُّ دَامِ يَظْهَرُ فيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِ يَكُمْ وَأَنْهُ سَكُمْ وَيُزْ كَي بهِ أَمْوَالَـكُمْ ثُمَّ تَكُونُ ٱلْأَمْوَالُ فيكُمْ حَتَّى يُمْطَى ٱلرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيظَلُّ

سَاخِطاً ، وَفِيتَنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ أَبْكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ بَنِي ٱلْأَمْنُورِ هُدْنَةٌ ۚ فَيَغْدِرُونَ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي تَمَانِينَ عَايَةً تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ ٱ ثَنَيْ عَشَرً أَلْفًا ( ٥ ك ـ عن عوف بن مالك الأشجعي ) \* \_ ز \_ يَا غُلاَمُ إِنَّى أُعَلَّكَ كَلِمَاتِ احْفَظِ آللَهُ عَفَظَكَ آخْفَظِ ٱللَّهُ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ ٱللهَ ، وَإِذَا آسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَآعْلَمْ أَنَّ ٱلأُمَّة لُو آجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْغَعُوكَ بِثَىٰءٍ كُمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىٰءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللَّهُ لَكَ ، وَلَوِ أَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِثَىٰءً لَمْ يَضُرُّوكَ بِثَىٰءَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ جَنَّتِ ٱلْأَقْلَامُ وَرُفِمَتِ الْصُّحُفُ (حم ت ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَاغُلاَمُ سَمِّ ٱللَّهُ ، وَكُلْ بِيمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ (ق ه - عن عمر بن أبي سلمة ) \* \_ ز\_ يَا غُلاَمُ هَٰذَا أَبُوكَ وَهَٰذِهِ أَمُّكَ فَخُذُ بِيدِ أَيِّمَا شِئْتَ (ن و ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَا فَاطِمَةُ ٱحْلِقِي رَأْسَهِ وَتَصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً (تك-عن على) \* -ز- يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ اللُّوْمِنِينَ ( ق - عن فاطمة ) \* - ز - يَا فَاطِمَةُ أَيَسُرُكُ أَنْ يَقُولَ الْنَاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدِي فِي يَدِهِا سِلْسِلَةُ مِنْ نَارِ (حم ن ك \_ عن ثو بان) \* \_ ز\_ يَا فُلَانُ أَثِيمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ ثُمَتُّم بِهِ عُمُرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَّى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ فَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ بِهَٰتَحُهُ لَكَ (ن ـ عن قرة بن أياس ) \* \_ ز\_ يَافُلاَنُ أَفَلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَكَ أَلاَ تَنْظُرُ اللَّصَلِّيَّ إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُعَلِّي فَاإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إِنِّي وَٱللَّهِ لَأَ بْصِرُ مَنْ وَرَالِّي كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنِ يَدَىُّ (من ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْسَأَلَةَ لَا تَحِلُّ

إِلاْ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلِ تَعَمَّلَ مَالَةً فَتَحِلُ لَهُ ٱلمَسْأَلَةُ حَتَّى بُصِينَهَا ثُمَّ يُضِيك وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ جَالِحَةُ آجْتَاحَتْ مَالَهُ فَعَلَّتْ لَهُ ٱلسَّأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْش ، وَرَجُل أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَائَةٌ مِنْ دُوى ٱلْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةَ ۖ فَحَالَتْ لَهُ ٱلمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشَ ثُمَّ كُمْسِكُ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ ٱلمُثَالَةِ فَسُحْتُ يَأْ كُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا (حم م دن ـ عن قبيصة بن المخارف) \* \_ ز\_ يا مُعَادُ أَفَتَانُ أَنْتَ فَلَوْ لاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ آسْمَ رَ بِّكَ ٱلْأَعْلَى ، وَالْشَّمْسِ وَتُنْعَاهَا ، وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى فَاإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءكَ الْكَبِيرُ وَالْضَّيفُ وَدُو اَلْحَاجَةِ ﴿ قَ دَ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* ــ ز ــ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبِلَ مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَ فَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَنْ يَتَّكِلُوا ( حم ق \_ عن أنس ) \* \_ ز\_ يا مُعاَذُ بْنَ جَبَلِ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ ٱللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا (حم ق ت ه عن معاذ بن جبل \* \_ ز\_ يَامُعَاذُ لاَتَكُنْ فَتَانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبيرُ وَٱلْصَّمِيفُ وَذُو ٱلْحَاجَةِ وَٱلْمُا فِرُ ( د ـ عن حزم بن أَبَّ بن كمب ) \* ـ ز ـ يَامُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ أُوصِيكَ يَامُعَادُ لاَتَدَءَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَـلاَةٍ أَنْ تَتُول ٱللَّهُمَّ أَءِنِّى عَلَى ذِكْرُ كَ وَشُكْرِ كَ وَجُسْنِ عِبَادَتِكَ (حم دن حب ك \_ عن معاذ بن حبل ) \* \_ ز\_ يَامَعْنَسَرَ ٱلْأَنْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَا كُمُ ٱللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّ قِينَ فَأَلْفَكُمُ ٱللهُ بِي وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَا كُمْ ٱللهُ بِي أَمَا

( ٢٦ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

ترْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْ لاَ ٱلْمِجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ ٱلْنَّاسُ وَادِيّاً وَشِعْبًا لَسَلَـكَنْتُ وَادِيَ ٱلْأَ نُصَارِ وَشِعْبَهَا ، ٱلْأَ نُصَارُ شِعَارٌ وَالْنَاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمُ مُسَتَلَقُونَ بَعَدِي أُثْرَةً فَأَصْبِرُ وَا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى ٱلْحَوْضِ (حم ق ـ عن عبدالله بن زيد بن عاصم) \* \_ ز\_ يا مَعْشَرَ الْأَنْصَار أَمْسِكُوا عَلَيْكُ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْيِرُ وَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْرَ شَيْنًا حَيَاتُهُ فَهُولَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتَهُ (ن \_ عن جابر) # \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ إِنَّ آللَهُ قَدْ أَرْنِي عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُ كُمْ ﴿ قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ ( . ك \_ عن جابر وأبي أيوب أونس ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ أَتَانِي عَنْكُمْ ، أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَّاسُ بِالْأَمْوَالَ وَتَذْهَبُونَ برَسُولَ اللهِ حَتَّى تُذْخِلُوهُ فِي بُيُوتِكُمُ لَوْ أَخَذَتِ الْنَاسُ شِعْبًا وَأَخَذَتِ ٱلْأَنْسَارُ شِعْبًا أَخَذْتُ شِعْبَ ٱلْأَنْسَارِ (حم ق ن - عن أنس) \* \_ ز\_ يَا مَعْشَرَ الْتَجَّارِ إِنَّ الْتُجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ آتَقَى آللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ (ت ه حب ك \_ عن رفاعة ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَىٰ ٱلنَّجُّةَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَعْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُو بُوا بَيْفَكُمْ بِالصَّدَ قَةِ (ت ب عن قيس ابن أبى غرزة) \* \_ ز \_ يَامَعْشَرَ التَّبُحَّارِ إِنَّ هَذَا الْمِيمُ يَحْضُرُهُ ٱللَّهْ وُوَالْحَلْفُ فَشُو بُوهُ بِالصَّدَ قَةِ ( حم دن و ك \_ عن قيس بن أبي غرزة ) \* \_ ز\_ يَامَعْشَرَ النَّعْجَّار إِيَّا كُمْ وَالْـكَذِبَ (طب\_عن واثلة) \* \_ ز\_ يَامَعَثْمَرَ الشَّبَابِ مِن آسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْمِاءَةَ وَلْمَيْتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمَ ۖ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٍ (حَمْ قَ ٤ ـ عَنَ ابن مسعود ) # ـ ز ـ يَامَعُثْمَرَ

الْفَقْرَاءِ أَلاَ أُبَشِّرُ كُمْ إِنَّ فَقَرَاء آلُوْمِنِينَ يَدْخُلُونَ آلْجَنَّةَ قَبَلَ أَغْنياتُهم بنصف يَوْم خَسْمَانَةً عَام (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ ٱلْسُلِمِينَ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي ٱللِّ كُوعِ وَالسَّجُودِ ( ٥ - عن على بن شيبان ) \* - ز -يَا مَعْشَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْنُ إِذَا أَ بُتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: كُمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ ٱلطَّاعُونُ وَالْأُوجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنُّ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ ٱلَّذِينَ مَضَوا ، وَكُمْ يَنْقُصُوا ٱللِّكْيالَ وَٱللِّيرَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِيَّةِ الْمُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَكُمْ كَمْنَعُوا زَ كَاةَ أَمْوَ الْهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّاءِ وَلَوْ لَا الْهَاشَمُ لَمْ كَعْطُرُوا ، وَكَمْ يَنقُضُوا عَهْنَ ٱللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا هُمْ مِنْ غَـيْرِهِمْ ۖ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا كَمْ تَحْدِكُمْ أَمَّا يُهُمْ بِكِيتَابِ اللهِ عَزٌّ وَجَلَّ وَ بَتَحَرُّوا ا فِياً أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَمَلَ اللهُ بُأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ( • ك - عن ابن عمر ) \* - ذ -يَا مَعَثْمَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَعَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُ كُمْ إِلَيْهِ آلرَّجُلَيْنِ أَوِ الْثَلَائَةَ ( دك \_ عن جابر ) \* - ز-يَا مَعْشَرَ ٱلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرِنَ آلِاسْتَغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْرُبَ أَهْل النَّارِ إِنَّكُنَّ أَكُثِرُنَ اللَّمْنَ وَتَكَثَّفُونَ الْمَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ فَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي أُبِّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ آمْرَ أَتَيْن تَعْلُولُ شَهَادَةَ رَجُلِ فَهِٰذَا نُقْصَانُ ٱلْعَثْلِ ، وَتَمْكُثُ ٱللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّى وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهِذَا ر من عن أن الدين (م م عن ابن عمر ، حم من عن أبي هريرة ، حم ق عن أني هريرة ، حم ق عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ الْنِسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ

أَ كُثَرُ أَهْلِ جَهَنَّم يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حمت نحب ك - عن زينب امرأة ابن مسعود) \* \_ ز \_ يَامَعَشَرَ الْنِسَّاءِ لاَتَحَلَّيْنَ ٱلنَّـٰهَبَ أَمَالَـكُنَّ فَى الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كُنَّ آمْرُ أَهُ تَعَلَّى ذَهَا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حم د ن طب \_ عن خولة بنت اليمان ) \* \_ ز \_ يا مَعْشَرَ قُرُ يَشْ آشْــ تَرُ وا أَنْهُ كُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْدًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِي أَشْتَرُوا أَنْهُ سَكُمْ مِنَ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْثًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْطَّلِّب لاَ أُغنى عَنَكَ مِنَ ٱللهِ شَيْنًا ، يَا صَفِيةٌ عَمَّةَ رَسُولِ ٱللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَلَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَا لِي مَاشِيْتِ لَاأْغَنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْقًا (ق ن ـ عن أبى هريرة ، م عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا مَعَشَرَ قُرَيْشِ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ ضَرًّا وَلاَ نَفعًا ، يَامَعْشَرَ بَني عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ ضَرًّا أَوْ نَفْعاً يَامَعَشَرَ آبِي عَبْدِ الْطَلْبِ أَنْقِذُوا أَنْسَكُمْ مِنَ الْنَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ، يَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمِّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ الْنَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ اَكِ ضَرًا وَلاَ نَهُمَّا إِنَّ لَكِ رَحِمًا وَسَأَيِلُهَا بِبِلاَلِمَا (حم ت ـ عِن أَبِي هريرة) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ : لاَ تَغْتَابُوا ٱلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَبِّعُوا عَوْرَاتِهِمْ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّمَ عَوْرَةَ أَخِيهِ ٱلْمُسْلِمِ تَنَبَّعَ ٱللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ (حَمْ د ـ عَنْ أَبِي بِرزة الأسلى ٤ عَنْ البراء) \* - ز - يا مَعَشَرَ عَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُسِلِ ٱلإِيمَانُ في قَلْبِهِ ِلْأَتُواْذُوا ٱلْمُدْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ ۚ وَلاَ تَنَبِّعُوا عَوْارَتِهِمْ ۖ فَإِنَّهُ مَنْ تَلَبَعَ عَوْرَةً

أَخِيهِ ٱلْسُلِمِ يَتَتَبَعُ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَنَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ ف جَوْفِ رَحْلِهِ (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يا مَعْشَرَ ـ َ وَدَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا أَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ كُمُ \* بَمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِمِهُ وَإِلاَّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ (ق د ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_يامُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ( ت ك \_ عن أنس ، ت عن شهاب الجرمى ، ك عن جابر ) \* \_ ز \_ يا مُقَالَبَ الْقُلُوب ثَبِّتْ ۚ لَٰوُبَنَا عَلَى دِينِكَ ( م ك عن النواس بن سممان ) \* ـ ز ـ يا نِسَاء ٱلْمُسْلِمَاتِ لَا تَعَفْرِ نَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتُهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاقٍ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يا هَذَّالُ لَوْ سَتَر ْنَهُ بِثُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لِكَ (حم د ك \_ عن نعيم بن هذال) \* \_ ز\_ يَأْنِي أَحَدُ كُمْ بِمَالِهِ لاَ يَمْلكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ بَمْدَ ذَلِكَ يَتَكَلَّفَ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى (دك \_ عن جابر) \* \_ ز\_ يَأْتِي ٱلدَّجَالُ اللَّدِينَةَ فَيَجِدُ اللَّائِكَةَ يَعَرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّجَالُ وَلاَ الْطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (حم خ ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ كَأْتِي ٱلدَّجَالُ وَهُوَ نُحَرُّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ ٱلمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ ٱلسِّبَاخِ الَّتِي بِاللَّهِ بِنَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ ٱلنَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ ٱلنَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ آلدَّجَّالُ ٱلَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ ٱلدَّجَّالُ أَرَأُ يُمْ ۚ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي ٱلْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمْ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ فيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَ الْيَوْم فَيْرِيدُ ٱلدَّاكَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ (حم ق ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَ كُمْ فَيَةُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ؟ فَإِذَا بَلَّغَهُ فَلْيَسْتَعَدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ (ق \_ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَأْتِي ٱلْقُرْ آنُ وَأَهْلُهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا تَقَدَّمُهُ سُورَةُ الْمِقَرَةِ وَآلِ عِرْ انَ يَأْتِيانَ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَ بَيْنَهُمَا سَرَفُ أَوْ كَأَنَّهُمَا عَامَتَانِ سَوْ دَاوَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا ظُلَّمَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافَ يُجَادِلاَنِ عَنْ صَاحِبِهِمَا (حم م ت عن النواس بن سمعان) \* ـ ز ـ يَأْتِي ٱلمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ ٱلمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ المَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرًا أُحُدِ ثُمَّ تَصْرِفُ اللَّائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ ٱلشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ( حم م ـ عن أبى هو يرة ) \* ـ ز ـ يَأْتِي النَّاسَ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّاجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ ٱلمَّـالَ مِنْ حَلالِ أَوْحَرَامِ (ن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ يِاأَنْ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ خَيْرً مَنْزِلِ فَيَقُولُ سَل ۚ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ بَارَبٌ مَا أَسْأَلُ وَلاَ أَتَحَنَّى إِلاَّ أَنْ تُرُدِّنِي إِلَى ٱلدُّنْيَا فَأَقْتُلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مِرَادٍ لِلَّا يَرَى مِنْ فَضَلِ ٱلشَّهَادَةِ ، وَ بُوٰ نَى آلزَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا آبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتُ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلِ فَيَقُولُ لَهُ أَتَفْتَدِى مِنْهُ بطِلاَع ٱلْأَرْض ذَهَبًا فَيَقُول أَيْ رَبِّ نَعَمْ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُك أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَيْسَرَ وَلَمْ تَفَعَلُ فَيْرَدُّ إِلَى النَّارِ (حم م ن - عن أنس) \* - ز - يُؤتَّى بِالْعَبَدِ يَوْمَ الْقْيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُ : أَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا ، وَسَخَّرْتُ لَكَ ٱلْأَنْمَامَ وَالْحَرَٰثَ وَتَرَّ كُنْكَ تَرَأَسُ وَتَرَّ بَعَ ۗ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِي بَوْمِكَ هَٰذَا فَيَقُولُ لا : فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَ نَسِيتَنِي (ت ـ عن أبي هريرة

وأبي سعيد) \* \_ز\_ يُوْتَى بِالمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ ٱلْجَنَّةِ وَالنَّارِ : - فَيُقَالُ مَا أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ فَيَشْرَ ثِبُّونَ ، وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَ أُمِّوْنَ فَيُقَالُ هَل تَعْرِ فُونَهِلْمَا ۚ فَيَقُولُونَ نَدْمَ هَذَا ٱلمَوْتُ فَيُضْجَعُ وَيُذْبِحُ فَلَوْ لاَ أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ ٱلْحَنَّةِ ٱلْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَكَاثُوا فَرَحًا ، وَلَوْ لاَ أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ ٱلْحَيَاةَ فِيهَا كَاتُوا تَرَحًا (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يُؤْتَى بِالمَوْتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الْصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَجَشِيرِينَ فَرَحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَمَرْ فُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَمَمْ هَذَ ٱلمَوْتُ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الْصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلاَهُمَا خُلُودٌ فِيمَا يَعِيدُونَ لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا (حم ه ك - عن أبي هريرة ) \* - ز- يُؤتَّى بِأَنْهُم أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْنَارِ يَوْمَ الْقَبِهَامَةِ. فَيُصْبَغُ فِي جَهَنَّمَ صَبْنَةً ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا آبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ ، هَلْ مرَّ بِكَ نَعِيمٍ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدُّ النَّاسِ بُؤْساً في آلدُ نيا مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ فِي ٱلْجِنَةِ صَبْغَةً فَيُقَالُ لَهُ يَا أَنْ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شِيدَةٌ قَطُّ فَيَةُولُ لا وَآللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شِيَّةً قَطُّ (حم م ن ٥ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يُؤْتَى بِجَهَـنَّمَ يَوْمَنُذِي لَمَا سَبِعُونَ أَلْفَ زِمَامُ مِعَ كُلِّ زِمامٍ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكَ بِجُرُّونَهَا (مت عن ابن مسعود ) \* يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلْجَرْ ِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانُ مَا يُبِالِي ٱلرَّجُلُ

مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ (ن ـ عن أبي هريرة) # ـ ز ـ كَأْنِي كُلِّي النَّاسِ زَّمَانُ يَدْعُو الرَّجُلُ أَنْ عَلِّهِ وَقَرِّ بِيهُ ، هَلُم ۗ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُم إِلَى ٱلرَّحَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَمُمْ لَوْ ۚ كَأَنُوا كَيْمَلُونَ ، وَٱلَّذِي نَفْدِي بِيكِرِهِ لأَيَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدُ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلُفَ ٱللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَـيْرٌ مِنْهُ ، أَلَا إِنَّ اللَّهِ بِنَةَ كَالْكِيرِ يُخْرِجُ ٱلْخَبَتُ لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ خَتَّى تَنْفِي اللَّدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْسَكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَأْتِي عَلَى الْنَاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِنَامٌ مِنَ ٱلنَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ ٱلرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَمُمْ مُمَّ يَأْتِي عَلَى الْنَاسِ زَمَانُ فَيَفْرُ و فِنِكُمْ مِنَ الْنَاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ هل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ الرَّسُولِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لِمُمْ ثُمَّ كَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْرُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَفَالُ لَهُمْ هَلَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ ٱلرَّسُولِ فَيَقُولُونَ ، نَعَمْ فَيَفْتَحُ لَهُمْ ( حم ق - عن أبي سعيد ) \* - ز - يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَقُومُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ ( هم ٥ - عن سلامة بن الحر) \* يَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ المُؤْمِنُ فِيــهِ أَذَلَ مِنْ شَاتِهِ ( ابن عساكر عن أنس ) \* \_ ز \_ يَأْنِي في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمُ خُدَ ثَادِاً لا سْنَانِ سُفَهَاء الْأَحْلَامِ يَقُونُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُ قُونَمِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَهُ مُنْ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيةِ لأَيْجَاوِرُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأُقْدُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلُهِم أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُم يَوْمَ الْقِيامَةِ (خ د ت \_ عن على ) \* - ز \_ كَأْتَيْكُم رِجَالٌ مِنْ قَبِلَ الْمُشْرِق يَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاءُو كُم فَاسْتَوْصُوا بِهِم خَيْرًا (ت ـ عن أبي سعيد) \* يُؤْجَرُ ٱلرَّجُلُ في نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ في النَّرَابِ (ت ـ

عن حباب ) \* \_ ز\_ يُؤدِّي المُكانَبُ بحِصَّتِهِ مَا أَذِّي دِيةَ حُرَّ وَمَا بَقَيَ دِيَّةَ عَبْدٍ ( حم ت ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ يَأْخُذُ ٱلجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيدِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا ٱلْجَبَّارُ أَنَا اللَّاكِ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟ ( ٥ - عن ابن عمر) \* ــ زــ يَأْ كُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَ بُونَ وَلاَ يَمْخُطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّ مُؤُونَ وَلاَ يَبُولُونَ إِنَّهَا طَعَامَهُمْ جُشَابِهِ وَرَشْحٌ كُرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ (حمم عن جابر) \* - ز - يَوْمُ الْقَوْمَ أَقُرُ وَهُمُ لِكِيَّابِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَّاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ هَيْجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي ٱلْهِجْرَةِ سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمَّنَّ آلزَّ جُلُ فِي أَهْلِهِ وَلاَفِي سُلْطَانِهِ وَلاَ 'يَقْدَدُ فِي بَيْنِهِ عَلَى تَكْرٍ مَتَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (حم م ٤ – عن ابن مسعود ) \* يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَ وَهُمُ ۚ لِلْقُرْ آنِ (حم عن أنس) \* يَبْشُرُ أَحَدُ كُمُ الْقَذَى في عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى ٱلْخِذْعَ في عَيْنِهِ (حل - عن أبي هريرة ) \* يُبغَثُ النَّاسُ عَلَى نِنَّاتِهِمْ (م - عن أبي هريرة) \* يُبغُتُ كُلُ عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ (م • - عن جابر) \* - ز - يَتْبَعُ أُ الدُّ الله الله مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبِعُونَ أَلْفًا عَلَيْهُمُ الْطَّيَالِيَّةُ (حم م - عن أنس) \* ـ زـ يَتْمَمُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَمَالُهُ، فَيَرْجِـمُ آثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَرْجُـمُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ (حم ق ت ن ـ عن أنس) \* يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا صَاحِكًا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (طب \_ عن أبي موسى ) \* أَيْرَاكُ لِلْهُ كَاتَبِ ٱلرُّ بُعُ ( ك – عن على ) \* – ز – يَتَعاَقَبُونَ فِيكُم ۚ مَلاَئِكَة ۚ بِالَّايِلُ وَمَلاَئِكَة ۚ بِالنَّهَارِ ، وَ يَجْنَمُهُونَ فَي صَلَاةٍ ٱلْفَجْرِ وَصَلَاةٍ ٱلْمَصْرِ ثُمَّ يَمَرُ جُ ٱلَّذِينَ بَأْتُوا فِيكُمْ وَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَ كُنُّمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَ كُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمُ ۚ وَهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ قَ نَ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ \_ ز \_ يَتَقَارَبُ ٱلزَّمَانُ ، وَيُقْبَضُ ٱلْمِلْمُ ، وَيُلْقَى ٱلشُّحُ ، وَتَظْهَرُ ٱلْفِينُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْجُ : قِيلَ وَمَا ٱلْهَوْ جُ ۚ ۚ قَالَ ٱلْقَتَالُ (حم ق د ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَتَنَزَّلُ رَجُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى الْسَّاءِ آلةُ نَيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ (ق - عن أبي هريرة) \* - ز - يُجِلَه بِانِي آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَلَحَ (١) فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَى ٱللهِ فَيَقُولُ ٱللهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْمَتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتُ فَيَقُولُ جَمْعُتُهُ وَ ثَمَّرُ ثُهُ وَتَرَكَتُهُ أَكْثَرُ مَاكَانَ فَأَرْجَمْنِي آتِيكَ بِهِ فَيَقُولُ أَرِيي مَاقَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمِّمْتُهُ وَثَمَّرْ ثُهُ وَثَرَ كُنَّهُ أَكُنُو مَا كَانَ فَأَرْجِمْنِي آتِيكَ بِهِ فَإِذَا عَبْكَ كُمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلِّي النَّارِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُورُ ٱلْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ الْنَارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُو ٰ نَا بِالْمَوْ ُ وَفَ وَتَنْهَا نَا عَنِ ٱلمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُو كُمُ بِالْمَوْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنَّهَا كُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَآتِيهِ (حم ق ـ عن أسامة بن زيد) \* \_ ز \_ يُجْزِي عَنِ ٱلجَمَاءَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَ يُجْزِي عَن ٱلجُلُوس أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ (د ـ عن على) \* يُجْزِي في ٱلْوُصُوءِ رِطْلاَنِ مِنْ ماء (ت عن أنس) \* يُجْزِئُ مِنَ السَّوَاكِ أَلْأَصَابِعُ (الضياء عن أنس) \* يُجْزِي، مِنَ ٱلْوُضُوءِ مُدُّ وَمِنَ الْفُسُلِ صَاعُ ( ٥ \_ عن عقيل ) \* \_ ز \_ يَجْمَعُ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) البذج محركة ولد الضأن كالعتود من المعز اله قاموس

النَّأْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْمٍ رَبُّ الْمَالِمَينَ فَيَةُولُ أَلَا يَنَّبِعُ كُلُّ إِنْمَانِ مَا كَانَ يَعْبُدُ فَيْمَثَّلُ لِصَاحِبِ الْطَّلِيبِ صَالِيبُهُ وَلِصَاحِب التَّصَّاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ فَارُهُ فَيَنَّبْعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى الْسُالُونَ فَيَطَلُّكُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْمَا إِنِّنَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَمَّعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ إِللَّهِ مِنكَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ آللهُ رَبُّنَا وَهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبُّنَا وَهُوَ يَأْمُوهُمْ وَمِيْتَةِهُمْ قَالُوا وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ آللهِ قَالَ وَهَلْ تَصَارُونَ فِي رُوَّيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ لَاتُضَارُّونَ فِي رُونَيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمُّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيْوَرِّ فَهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَبْعُونِي فَيَقُومُ الْمُسْادُونَ وَيُوضَعُ الْصِّرَاطُ فَيَمُرُ عَلَيْهِ مِثْلُ حِيَادِ آلْخَيْلُ وَآلِ "كاب، وَقُو ْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّم، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ فِيهَا مِنْهُمْ فَوْجٍ ثُمَّ يُقَالُ هَلِ آمْتَلَأْتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِ يلدٍ ثُمَّ يُطْرَّحُ فِيهَا فَوْجُ فَيَقَالُ هَلِ آمْنَلَأْتِ فَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا رِفِيهَا وَضَعَ ٱلرَّحْنُ قَدَمَهُ رِفِيهَا وَأَزْوَى بَعَضِهَا إِلَى بَعْضِ ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ قَالِهَ أَدْخَلَ ٱللهُ أَهْلَ ٱلجَنَةِ ٱلجَنَّةَ وَأَهْلَ ٱلنَّارِ ٱلنَّارِ أَنْهَا بِالَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ ٱلَّذِي بَيْنَ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجَنَةِ فَيَطَّلِهُونَ خَاتِفِينَ ، ثُمَّ أَيْقَالُ يَا أَهْلَ الْفَارِ فَيَطَّلِهُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ ٱلشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ ٱلجَنَّةِ وَأَهْلِ ٱلنَّارِ هَلْ تَعْرِ فُونَ هٰذَا فَيَقُولُ هٰؤُلاَءِ وَهُولًاء قَدْ ءَرَ فْنَاهُ هُوَ الْوَٰتُ ٱلَّذِي وُ كُلِّ بِنَا فَيُضْعِعَ ۗ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ ثُمَّ يْقَالُ يَا أَهْلَ آلَجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ ، وَيَا أَهْلِ الْنَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ (ت عن أَبِي هُرَيرةً ﴾ \* ــ زــ يُجْمَعُ اللُّومْمِنُونَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ۖ فَيَهْتَمُّونَ لِلْـالِكَ فَيقُولُونَ

لَو ٱسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذًا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَأَآدُمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ آللهُ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَشْمَاءِ كُلّ شَيْء فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَّمُ كَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْ كُرُ ذَنْبَهُ ٱلَّذِي أَصَابَهُ فَيَشْتَحِي رَابًهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ وَالْكِنْ آئْتُوا نُرْحًا فَإِنَّهُ أُوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ ٱللهُ إِلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْ سُرُ لَهُمْ خَطِينَةَ سُوَّالِهِ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمُ فَيَسْتَحِى رَبُّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَلَـكِنِ ٱثْنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ ٱلرَّاهُمِنَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَلَهُ كِنْ ٱنْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ ٱللهُ وَأَعْطَاهُ ٱلتَّوْرَاةَ فَيَكَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَّا كُمْ وَ يَذْ كُرُ لَهُمْ ٱلنَّفْسَ الَّتِي قَتَلَ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَجِي رَ إِنَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَـٰكَمِنِ ٱثْنَتُوا عِيسَى عَبْدً ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَالِمَةُ ۗ وَرُوعَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَهُمْ هُنَا كُمْ ، وَلَـكِنْ آثْتُوا مُحَدًّا عَبْدًا غَفَرَ ٱللهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ ۖ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْوَمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَيَدَعُنِي مَاشَاء أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ٱرْفَعَ لَحُمَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَٱشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي وَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ ٱلْحَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ النَّالْنِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَتِّى وَقَعْتُ سَاحِدًا لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَدَعُنِي مَا شَاء ٱللَّهُ أَنْ يَدَعَّنِي ثُمَّ ۚ يَقُولُ ٱرْفَعَ مُحَدُّ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَٱشْفَعُ تَشَفَّعُ ۖ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنْكِهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ آلِحَنَّةُ ثُمَّ أَعُودُ الْثَالِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَمَالَى وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّى فَيَدَعْنى

مَاشَاءِ أَنْ يَدَعَنِي ثُمُ يَقُولُ آرْفَعُ مُحَدِّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ أَعْظَهُ وَٱشْفَعُ تَشَفَعُ فَإِذَا رَفَعَتْ رَأْسِي قَأْمُدُهُ بِتَعْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمْ ٱلْجَنَةُ ثُمَّ أَعُودُ ٱلرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا رَبِّ مَا يَقِي إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ فَيُخْرَجُ مِنّ الْمُنَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا آللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ آلَخَيْرِ مَا يَزِنُ ثَنَّوِرَةً ثُمَّ يُحْرَبُ مِنَ الْنَارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا لَهُ وَكَانَ فِي قُلْمِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنْ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ الْنَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حم ق ن ه - عن أنس ) \* - ز - يَجْمَعُ لَللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُومُ الْوُمِنُونَ حِينُ تُوْلَفُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا آسْتَفَتْحِ لَنَا ٱلْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَ جَكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَٰلِكَ ٱذْهَبُوا إِلَى أَنْنِي إِبْرَ اهِيمَ خَلِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ إِبْرَ اهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاء وَرَاء ، أَعْمَدُوا إِلَى مُوسَى ٱلَّذِي كَلَّمَهُ ٱللهُ تَكْلِيماً فَمَأْنُونَ مُوسَى فَيَهُولُ السُّتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، آذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَالِمَةِ ٱللهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، أَذْهَبُوا إِلَى مُعَدِّ فَيَأْتُونَ مُعَدًّا فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْ سَلُ الْأَمَانَةُ وَٱلرَّحِمُ فَيَقُومانِ جَنَبَتِي الصِّرَّ الْحِينِيَّا وَشِمَالًا فَيَمُرُ أُوَّلُكُمُ كَالْبَرْ فِي ثُمَّ كُمِّ الرِّيمِ ثُمَّ كُمَّ الطَّيْرِ وَشَدٌّ الرِّجالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَدِيْكُمُ ۚ قَائِمٌ ۚ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَارَبِّ سَلِّم ۚ سَلَّم ۚ حَتَّى يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَحَتَّى يَجِيءَ ٱلرَّجُلُ فَلَايَسْتَطِيعُ ٱلسَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا ، وَفِي حَا فَتَي الْصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةُ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِأَخْذِهِ فَمَخْدُوشْ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ فِي الْنَارِ (م عن أبي هريرة وحذيفة ) \* \_ ز\_ يَجِيء ٱلدَّجَّالُ فَيَطَأُ ٱلْأَرْضَ إِلَّا مَكَّةً

وَالْمَدِينَةَ ۚ فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَتْبِ مِنْ انْفَاجِمَا صُفُوفًا مِنَ الْلَائِكَةِ فَيَأْتِي سَبِغُغَةَ ٱلْجُرُونِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ فَـ تَوْجُفِ للَّذِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَا فِقِ وَمُنَافِقَةً ﴿ (حم ق - عن أنس ) \* - ز - يَجِيءُ ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ يَارَبِّهِ لَمَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ ٱللهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ \* فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ ٱلْمِزْةُ لِكَ مَيْقُولُ فَإِنَّهَا لِي ، وَيَجِي ۚ ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِبِيدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ أَى رَبًّ إِنَّ هَٰذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللهُ لِم ۖ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ لِتَكَوْنَ الْمِزَّةُ لِفُلَانِ فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانِ فَيَبُوهِ بِإِثْمِهِ (ن \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ يَجِيهِ الْقُرْ آنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَارَبُّ حَلِّهِ فَيُكْبَسُ تَاجَ الْكُرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ذِذْهُ فَيُلْبِسُ حُلَّةً الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ آرْضَ عَنْهُ ۖ فَيَرْضَى عَنْهُ ۖ فَيَقُولُ اَتْرَأَ وَٱرْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةً حَسَنَةً (ت ك \_ عن أبي هويرة) \* - ز-يَجِيءِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَالرَّجُلِ السَّاحِبِ فَتَقُولُ لِصاحِبِهِ أَفَا ٱلَّذِي أَسْهَرَ تُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ ( ه ك ـ عن بريدة ) \* ـ ز ـ يَجِي \* أَلَمَّتُولُ بِالْهَائِلِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَٰذَا فِيمَ قَتَكَنِي حَتَّى يُدْ نِيَهُ مِنَ ٱلْعَرْشِ (ت ن ه ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَجِي ۗ اللَّهْ تُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُقَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ فَيَقُولُ ٱللَّهُ فِيمَ قَتَلْتَ هٰذَا ﴿ فَيَقُولُ في مُلاْكِ فَلَانِ ( ن ـ عن جندب ) \* ـ ز ـ يَجِي ١ ٱلَّذِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَعَهُ ٱلاَّجُلُ وَالْنَّيْ وَمَعَهُ ٱلاَّجُلانِ وَالْنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْثَلاَثَةُ وَأَسْتُمَرُ مِنْ ذَلكِمَ فَيُعَالُ لَهُ هَلْ بَلَّنْتَ قَوْمُكَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّفَكُم ۚ هَذَا فَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ يَدْمِدُ لكَ فَيَقُولُ مُحَدِّدُ وَأُمَّتُهُ ۖ فَيُدْعَى مُحَدِّدُ وَأُمَّتُهُ فَيْقَالُ

لَمُمْ هَلْ بَلَغَ هَذَا فَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقَالُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَٰ لِكَ فَيَقُولُونَ جَاءَنَا نَبِينُنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّسُـلَ قَدْ بَلَّنُوا فَصَدَّ قَنَاهُ ، فَذَالِكَ قِوْلُهُ « وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهِدَاء عَلَى الْنَاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (حمن ٥ \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَجِيء نُوح وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ ٱللهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمُ ۚ فَيَقُولُونَ لَا مَاجَاء لَنَا مِنْ أَبِيِّ قَيْتُولُ لِنُوحِ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَدَّدُ وَأُمَّتُهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَأً لِتَهَكُونُوا شُهَدَاء هَلَى النَّاسِ » وَٱلْوَسَطُ الْعَدُولُ فَيَدُعُونَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلاَغِ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (حم خ ت ن ه عن أبى سعيد) \* \_ ز \_ يَجِي 4 يَوْمَ الْقِيامَةِ نَاسُ مِنَ الْسُلِمِينَ بِنُـ نُوبٍ أَمْثَالٍ آلْجُومِالِ يَغَفْرُهَا ٱللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ (م ـ عن أبى موسى) \* يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ ( حم ك \_ عن أبي هريرة ) \* يُحِبُّ اللهُ الْمَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ (طب ـ عن كليب بن شهاب ) \* يَعْرُهُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ مَا يَعْرُهُمُ مِنَ إِ النَّسَبِ (حم ق د ن ه \_ عن عائشة ، حم م ن ه \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّ بُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُو بِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُو بِهِمْ كَانَ فَضْلاً لِكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُو بِهِمُ أَوْتُصَّ لَمُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ: أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ « وَنَضَعُ الْوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْفِيامَةِ الآية » (حم ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يُحْشَرُ الْمُتَكَمِّرُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَمْمَالَ ٱللَّارِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَنْشَاهُمُ ٱلذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِيغْنِ

ف جَهُمْ يُسَمَّى بُولُسَ تَعْلُوهُمْ فَارُ ٱلْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُمَارَةِ أَهْلِ ٱلْنَارِ طِينَةُ أَخْبَالِ ( مَ ت ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ بُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَوَّ اثْقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَأَثْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَىٰ أَبِيرٍ وَيَحْشُرُ وَيَقِيُّهُمْ النَّارُ لِتَقْيِلَ مَعَهُمْ خَيْثُ قَالُوا ، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْنِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَسْتُوا (ق ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ رُ \_ يُحِشَرُ الْنَاسُ عَلَى رِنَيَّاتِهِم ( ٥ \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يُحْشَرُ الْنَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاةً ، وَصِنْفًا رُ كَبَانًا ، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِمِ إِنَّ ٱلَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِمِمْ قَادِرْ أَنْ يُشْيَرُمُ عَلَى وُ جُوهِمٍ مَ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُ جُوهِمٍ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلِهُ (حم ت - عن أَفِي هُو يُرة ) \* \_ ز \_ يُحْتَمَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةَ خُفَاةً عُرَاةً غُولًا ٱلْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرً بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ (م ن ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يُحْشَرُ النَّاسُ بَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاء عَفْراء كَتُرْصَةِ النَّقِيُّ لَيْسَ فِيها مَعْسَلَمَ الأَحلير (ق عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ يَحْضُرُ ٱلجُمْعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرَ رَجُلُ حَضَرَهَا يَلْفُو وَهُوَ حَظَّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلْ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُو رَجُلْ دَعَا آللهَ عَنَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلُ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسُكُونِ وَكُمْ يَتَخَطُّ رَقَبَةَ مُنْارِ وَكُمْ بُوٰذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيادَةُ ثَلَانَةِ أَ إِلَى مِهُ وَذُلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَقُولُ « مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَــا » (حمد عَن ابن عمرو) \* \_ ز \_ يَخْتَصِمُ السُّهَدَاء وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِم ۚ إِلَى رَبَّنَا في ألَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ ٱلطَّاءُونِ فَيَقُولُ ٱلشُّهَدَاءِ إِخْوَانُنَا تُقِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ

الْمُتَوَقُّونَ كُلِّي فُرُ سُومٍ ۚ إِخْوَانُنَا مَاتُوا كُلِّي فُرُ شِهِمْ كَا مُتَّنَّا فَيَقَّضِي آللهُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ رَبُّنَا ٱنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِيمٌ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ للقَّتُولِينَ وَإِيُّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَيَنْظُرُ وَنَ إِلَى جِرِ الحِ لِلطَّعُونِينَ وَإِذَا جِرَ احْهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جرَاحَ السُّهُدَاءِ فَيُلْحَقُونَ بَهِم (حم ن - عن العرباض بن سارية) \* - ز - يَخْرُجُ ٱلدِّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَبَمْ كُنُ أَرْبَعِينَ فَبَبَعْتُ ٱللهُ تَعَالَى عِيسَى آبْنَ مَرْبَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَفَى فَيَطَلُّهُ فَيُهُلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ ٱ ثُنَيْنِ عَدَاوَةُ ثُمُ اللهُ مُرْسِلُ اللهُ رِيعًا بَارِدَةً مِنْ قِبِلَ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى طَلَ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانَ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَهَ خَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضُهُ فَيَبْـٰقَى شِرَارُ الْنَّاسِ في خفَّة الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ لِا يَعْرِ فُونَ مَعْرُ وْفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًّا فَيَتَمَثَّلُ لَمُمُ النَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلاَّ تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ بِمَ تَأْمُونَا فَيَأْمُوهُمْ بِعِبَادَةِ ٱلْأُو ۚ ثَانِ فَيَمْبُدُونَهَا وَهُمْ فَى ذَٰلِكَ دَارٌ ۚ رَزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُم ۚ ثُمُ ۖ يُنْفَخُ فى الصُّور فَلاَيَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَ أَصْنَى لِيتًا (١) وَرَفَعَ لِيتًا وَأُوَّالُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلُ يَاوُطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِسُلُ آللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الْطَّلُّ فَيَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ الْنَاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَبُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِنُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْدُولُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْر جُوا بَنْ أَلنَّار فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ وَتِسْعُونَ فَذَالِكَ يَوْمُ يَجْعُلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَٰلِكَ يَوْمُ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ (حم م ـ عن ابن عمر) \* - ز- يَخْرُجُ الدُّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُـل مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَيَالْقَاهُ (١) الليت بالكسر صفحة العنق اه قاموس

<sup>(</sup> ۲۷ - ( الفتح الكبر ) - ثالث )

لَلْنَا يِنْ مُشَا يِنْ النَّجَالِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعَمِدُ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَا بِرَّبِّنَا خَفَاتِهِ فَيَقُولُونَ آقْشُاوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبِعَضِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَا كُمُ ۚ رَبُّكُمُ أَن تَقْتُلُوا أَحَدًا دُوزَ مُ فَيَمْطَلِقُونَ بِدِ إِلَى ٱلدَّجَالِ فَإِذَا رَآهُ المؤمنُ قَالَ بِأَنَّهُمَا النَّاسُ هِذَا ٱلدَّجَالُ ٱلَّذِي ذَكَّرَ رَسُولُ ٱللهِ عِيْنِياتُ فَيَأْمُرُ ٱلدَّجَالُ بِهِ فَيُشَجُّ فَيَقُولُ خَذُوهُ وَشُرْجُوهُ فَيُوسَعُ بَطَٰهُ ۗ وَظَهَرْهُ ضَرْبًا فَيَقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي فَيَقُولُ أَنْتَ المَسِيحُ الْـكَذَّابُ فَيُوْمَرُ ۚ بِهِ فَيُنْشَرُ بِالْمُنْشَارِ مِنْ مَغْرَقِهِ حَتَّى يُفْرَقَ ؟ إِنَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَمْشِي ٱلدَّجَّالُ ؟ إِنَّ ٱلْفَطْعَةَ بْنِ ثُمُّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوَى قَائِماً ثُمُّ يَقُولُ لَهُ أَنُولِمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَزْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ ٱلدَّجَالُ فَيَذْبَعُهُ فَيَجْمَلُ مَا رَنَّ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْ قُورَهِ نَحَاساً فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَيَأْخَذُ بِيدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقَذْفُ بِهِ فَيَتْحَسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ في النَّار وَإِنَّمَا أَلْقَ فِي آلْجَنَّةِ هِذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ (م-عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* - ز - يَخُوْمُجُ ٱلدُّجَّالُ وَمَعَهُ نَهُوْ ۖ وَنَارُ ۗ فَمَنْ دَخَلَ نَهُوٓ مُ وَجَبّ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ وَمَنْدَخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ ثُمَّ إِنَّمَا هِيَّ قِيامُ السَّاعَةِ ( حم د ك \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ يُخْرِ جُ اللهُ قَوْمًا مِنَ النَّار َفَيُدُ خِلَهُمُ ٱلْجَنَةَ (م ق - عن جابر) \* - ز - يَخْرُجُ رَجُل مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ مُقَالُ لَهُ ٱلْحَارِثُ حَرَّاتُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ رَجُلُ مُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ مُعَكِّنُ لِآلِ مُعَدَّي كَمَّ مَكَّنَتْ قُرْ إِنْنُ لِرَسُولِ ٱللهِ وَجَبَ عَلَى كُلٌّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ (د ـ عن على ) \_ ز \_ يَخْرِجُ عُنُق مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَ لِلهُ عَيْنَانِ يُبْصِرَانِ وَأُذْنَانُ يَسْمَعَان

وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنَّى وُ كَلْتُ بِثَلَاقَةً بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنيدٍ وَبِكُلٌّ مَنْ دَعَا مَعَ ٱللَّهِ إِلْمُمَّا آخَرَ وَ بِالْمُصَوِّرِينَ (حمت ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِـ أُونَ ٱلدُّنْهَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ ٱلْطُأْنِ مِنَ ٱللَّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَخْلَى مِنَ الْمُسَلِّ وَتُقُوبُهُمْ قُلُوبُ ٱلذُّ ثَاسِ يَقُولُ ٱللهُ أَبِي يَفْتَرُ ونَ أَمْ عَلَىَّ يَجْدِتَرِ ثُونَ أَفِي حَلَفْتُ لَأَبْدَثَنَّ عَلَى أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ ۚ فِيتُّنَةً ۚ تَذَعُ ٱلحَلَيمَ مِنْهُمْ حَيْرًانَ (ت ــ عن أبى هر يرة ) \* ــ ز ــ يَخْرُجُ فى آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْيُمْ أَحْدَاثُ ٱلْأَسْنَانِ سُفَهَاء ٱلْأَحْلاَمِ يَقُرَءونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَأَيْجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قُولٍ خَسِيرِ الْمَوِيَّةِ يَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ فَهَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلَهِمْ أَجْرًا عَظِيماً عِنْدَ اللهِ لِلَنْ قَتَلَهُمْ (حم ت ٥ -عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ يَخْرُجُ فِيكُمْ قُومْ تَعْفِرُ وَنَ صَلاَتَكُمُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيامَكُ مَعَ صِيامِهِمْ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمْ يَقُرَ اونَ الْقُرْ آنَ لاَ مُجَاوِزُ حَناجِرَ هُمْ يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ النَّسَهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ ٱلرَّامِي فِي الْنَصْلِ فَلَا يرًى شَيْمًا وَ يَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ ۚ فَلَا يَرَى شَيْمًا وَ يَنْظُرُ فِي ٱلرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْمًا وَ يَهَا رَى فِي الْفُوقِ هَلْ عَلِقَ بِهِ مِنَ ٱلدَّم شَيْءٌ ( ق • ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ يَقْرَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَ الْقِيَّهُمْ سِيمَاهُمُ التَّخْليقُ إِذَا لَقِيتُمُوهُم ۚ فَأَقْتُدُالُوهُم ۚ ( ٥ ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ قَوْمُ مِنَ الْنَارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَلِيَطِيَّةٍ فَبِدُ خُلُونَ آلْجِنَةً وَيُسَمَّوْنَ ٱلْجَهَنَّميِّينَ (حمخ د عن عمران بن حصين ) \* - ز - يَخُرُ جُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُر َ الْقُرْ آنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُم إلى قِرَاءَتِهِم بِشَيءِ وَلاَ صَلاَتُكُم إلى صَلاَتِهِم بِنَي وَلاَ صِيامُكُم

إلى صِيامهم بشَيْء يَقْرَءُونَ ٱلْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ ۚ ثَرَا قَيْهُمْ ۚ يَوْ قُونَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ ٱلْحَيْشُ ٱلَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّمْ لَأَنَّكَأُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةً دَٰلِكَ أَنَّ نِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدُ لَيْسَ نِيسِهِ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ النَّدْى عَلَيْهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ (مد عن على ) \* - ز - يَحْرُجُ مِنَ المَشْرِقِ أَقُوامُ مُحَلَّقَةُ رُ اوسُهُم \* يَقْرُ ونَ الْقُرْ آنَ بِأَلْسِنَتِهِم لاَيَعْدُو تَرَ اقِيهُمْ كَيْرُ قُونَ مِنَ آلدِّين كَمَا يَمْرُ قُ الْسَهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (حم ق ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ يَغْرُ جُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا لاَ تُعِدْنِي فِيها فَيُنْجِيهِ ٱللهُ مِنْهَا (م - عن أنس) \* \_ ز\_ يَغُورُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ (١) (ق \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بَعْدَ مَا أَخْنَرَقُوا فَيَدُ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ فَيْسَمِّيهِم أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْجَهَنَّمِيِّينَ (خ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاًّ آللهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ ٱلْخَبْرِ مَايَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَغُونُهُ مِنَ الْنَّارِ مَنْ قَالَ لأَإِلهُ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ آلْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قُلْبِهِ مِنَ ٱلْخَصِيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حم ق ت ن ـ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فَى قَلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ ٱلْإِيمَـانِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَاياتٌ سُودٌ فَلاَ يَرُدُهَا شَیْ؛ حَتَّی تُنْصَبَ بِإِيلِياءَ (حم ت \_ عن أبی هريرة ) \* \_ ز\_ يَخْرُحُ نَاسْ مِنَ الْمُشْرِقِ فَيُوَطِّنُونَ الْمُهَدِيِّ سُلْطَانَهُ ( ٥ ـ عن عبدالله بن الحارث بن جزء)

<sup>(</sup>١) الثمارير نبات كالهليون، وتشقق يبدنو في الأنف اه قاموس

\_ ز\_ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبِلِ المَشْرِقِ يَقْرَ وَنَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَ اقِيَهُمْ كَبْرُ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَا ۚ يَوْرُقُ السَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَيَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إلى فُوقِهِ سِياَهُمُ النَّعْلِيقُ ( حم خ - عن أبي سعيد ) \* يُخَرِّبُ الْكَمْبُةَ ذُو السُّو ْيَقَتَيْنَ مِنَ آلْحَبَشَةِ (ق ن - عن أبي هريرة ) \* يَكُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَدُ اللهِ مَلاً ي لاَ يُغِيضُها نَفَقَة سَعَاه ٱللَّيلِ وَالنَّهَارِ أَرَأُ يُرُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغِضْ مَا في يَدِهِ وَكَانَ عَرَ شُهُ ۚ عَلَى المَاءِ وَبِيدِهِ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللّل أَبِي هُرُيْرَةً ﴾ \* \_ ز\_ يَدُ الْمُطْمِي الْمُلْمِا وَآبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَجْدَكَ وَأَخَاكَ ثُمُ ۚ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ إِنَّهَا لَا تَجْدِنِي نَفْسُ عَلَى أُخْرَى (ن - عن ملبة بن زهدم حم \_ عن أبي رمثة ، ن حب ك \_ عن طارق المحاربي ) \* يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ أَقُوامْ أَفْيُدَ أُهُمْ مِثْلُ أَفْيُدَةِ الطَّيْرِ (حم م - عن أبي هرير) \* - ز - يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُدِلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ آبِي تَمِيمٍ (ت ك \_ عن عبد الله بن أبي الجدعاء ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ فُقَرَاهِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ أَغْنِياتُهَا بِأَرْبَعِينَ خَرِيْهَا ( حم ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلجَّنَّةَ مِنْ أُمّْتِي زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيء وُجُوهُمْمُ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (ق - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_يَدْخُلُ ٱلجَّنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبِعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْتَرْ قُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُ وَنَ وَلاَ يَكْتُو وَنَ وَعَلَى رَبِّمٍ \* يَتَوَكُّونَ (خ \_ عن ابن عباس، حم م - عن عمران بن حصين ، م - عنأبي هريرة) \* - ز - يَدْخُلُ أَهْلُ ٱلْجَنةِ ٱلْجِنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا كُأَنَّهُمْ مُكَحَّلُونَ أَبْنَاهِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ (حم ت ـ عن

معاذ بن جبل ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ أَهْلُ آلَجَنَةُ لِ آلَجِنَةُ وَأَهْلُ الْنَارِ الْنَارَ ثُمَّ يَقُولُ ٱللهُ عَزْ وَجِلَ أَخْرِ جُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِيثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانِ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْدِ ٱلْحَيَاةِ فَيَهَدْبُدُونَ كَمَا تَذَبْتُ ٱلحِيةٌ في جَانِب السَّيْلِ أَكُمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلْتَوِيَّةً (ق - عن أبي سعيد) ـ ز ـ يُدْخِــلُ ٱللهُ أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ آلْجَنَّةَ وَأَهْلَ ٱلنَّارِ ٱلنَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَدِّنْ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ لَامَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ ٱلنَّارِ لَا مَوْتَ كُلُّ خَالِكُ فِيمَا هُوَ فِيــــهِ (ق - عن ابن عمر) \* - ز - يَدْخُلُ ٱللَّكُ عَلَى النَّظْفَةِ بَعْدَ مَانَسْنَقِرُ فِي الْرَّحِمِ لِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً : فَيَقُولُ يَارَبُّ مَاذَا ﴿ أَشَقِي ٓ أَمْ سَعِيدٌ ، أَذَ كُو أَمْ أَنْنَىٰ فَيَتَّوُلُ ٱللَّهُ فَيُكْتَبَأَنَ وَيُكَنِّبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيبَتُهُ وَرَزْقَهُ وَأَجَلُهُ ثُمَّ تُطُوِّى الْصَقَحِيفَةُ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنقَّصُ (حم م \_ عن حذيفة بن أسيد) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ أُنْقَرَاهُ ٱلْمُدْمِينَ ٱلجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيالُهُمْ بِنِصْفِ يَوْمِ وَهُوَ خَسْمِائُةً عَامِ ( حم ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ فُقْرَاهِ الْمُسْلِمِينَ آلَجَنَّةَ قَبْلَ ٱلْأَغْسُيَاءِ بِأَرْ بَعِينَ خَرِيفًا (حم ت \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يَدْرُسُ ۚ ٱلْإِسْسَلَامُ ۚ كَمَا يَدْرُسُ وَشَىٰ ٱلنَّوْبِ حَتَّى لاَ يَدْرِى مَا صِسْيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَصَدَاقَةٌ وَيُسْرَى عَلَى كِناب اللهِ فَالْبِلَةِ فَلاَ يَبْقَى فَٱلْأَرْض مِنْهُ آيَةٌ ۗ وَتَمْتَى طَوَائِفُ مِنَ الْنَاسِ الْشَيْخُ الْـكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَ كُنَا أَمَاءَنَا عَلَى هَٰذِهِ ٱلْكَالِةَ يَقُولُونَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا (ه ك هب والضياء عن حذيفة ) \* \_ ز\_ يُدْعَى أَحَدُ كُمْ فَيَعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ في جسْمِهِ سِتُونَ زِرَاعًا وَيَبْيَضُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجِرٌ مِنْ لُوْلُؤ

يَتَلَأُ لَأُ فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ : ٱللَّهُمَّ ٱثَّنِينَا بِهِذَا وَبَارِكُ فِي هَٰذَ حَتَّى يَأْرِيَّهُمْ فَيَقَالُ لَمُمْ أَبْثِيرُوا لِكُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِثْلُ هٰذَا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَسُودُ وَجُهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فَي جِسْمِهِ سِتُّونَ زِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيُلْدَبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصَابُهُ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا: الَّهُمَّ لاَ تَأْتِنَا بِهِذَا فَيَأْتِهِمْ فَيَقُولُونَ : ٱللَّهُمَّ آخْزِهِ فَيَقُولُ أَبْعَدَ كُمُ ٱللَّهُ ۖ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مِثْلَ هَذَا (ت ك ـ عن أبي هويوة) \* يَدُورُ الْمَوْرُوفُ عَلَى يَدِ مِانَةً رَجُلِ آخِرُهُمْ فِيهِ وِكَأُوَّ لِمِمْ ( ابن النجار عن أنس ) • يَذْهَبُ الْصَّالِحُونَ ٱلْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ وَيَبْقَى حُفَالَة ۚ كُحَفَالَةِ السُّمِّيرِ أَوِ النُّمْرِ لاَيُبَالِيهِمُ اللهُ تعالى بَالَةً ( حم خ \_ عن مرداس الأسلمي ) \* يَر ثُ أَلُولَاءَ مَنْ يَرِ ثُ المَالَ ( ت ـ عن ابن عمرو) \* - ز- يَرْحَمُ ٱللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَ كَتْ زَنْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا (خ - عن أنس) \* - ز - يَرْحَمُ ٱللهُ أُمُّ إِسْمَاءِيلَ لَوْ لاَ أَنَّهَا عَجَلَتْ لَكَانَتْ زَمْزَهُ عَيْنًا مَعِينًا (خ - عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَرْ مُحُنَّا ٱللهُ وَأَخَا عَادِ ( ٥ \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ يَرِ دُ ٱلنَّاسُ ٱلنَّارَ ثُمَّ يَصُدُّونَ عَنْهَا بِأَعْمَا لِحِمْ فَأُوَّكُمْ كَلَتْحِ الْبَصَرِ ثُمَّ كَتَرّ ٱلرِّيمِ ، ثُمَّ كَتَفْرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَخْلِدِ ، ثُمَّ كَشَدِّ ٱلرَّجُلِ ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ (حم ت ك ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ يَر دُ عَلَى َّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ رَهُطُ مِنْ أَصْابِي فَيَجْلُونَ عَنِ ٱلْحَوْضِ فَأَقُولُ أَىْ رُبِّ أَصْابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ للَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ آرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى (خ-عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ بُرْ سَلُ ٱلْبُكَاهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبَ كُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ

ٱلدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ ٱلدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهِيثَةِ ٱلْأَخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيلِهِ السُّفُنُ كَبِرَتْ ( ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز\_ يَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِنْدَ ٱللهِ ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ ٱلْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً (حمم - عن جابر) \* يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَاكَمْ يَمْجَلْ يَقُولُ قَدْ دُعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي (ق دته ـ عن أبي هربرة) \* يَسَّرُوا وَلاَ تْمُسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنفِّرُوا (ق حم ن ـ عن أنس) # ـ ز ـ يَسَّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنفَرُّ وَا وَتَطَاوَعاً وَلاَ تَخْتَلْفاَ (حم ق ـ عن أبي موسى ) \* - ز- يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْفَالْمِ وَالْفَلِيلُ عَلَى الْكَذِّيرِ (ت - عن فضالة بن عبيد) \* - ز- يُسَلِّمُ ٱلرَّا كِبُ على ٱلمَاشِي وَٱلمَّاشِي على اَلْقَاعِدِ وَالْقَلَيْلُ عَلَى اَلْـكَثْمِيرِ (حم ق دت ـ عن أبي هريرة) # ـ ز\_ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى ٱلْكَبِيرِ وَٱلْمَارُ عَلَى ٱلْفَاعِدِ وَٱلْفَلِيلُ عَلَى ٱلْكَثَيرِ (خ د ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَشْرَبُ نَاس مِنْ أُنَّتِي ٱلْخَبْرُ إِلْمُمْ أَيْسَانُونَهَا إِيَّاهُ ( ه ـ عن عباة بن الصامت ) \* ـ ز ـ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي آلخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِنَيْرِ أَسْمِهَا (ن - عن رجل) \* يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبِعْيِنَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ ( د \_ عن أبي الدرداء ) \* يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلَاثَةٌ : ٱلْأُنْدِياء ، ثُمَّ ٱلْمُلَسَاءِ، ثُمُّ السُّهُدَادِ ( ٥ - عن عثمان ) \* - ز - يُشَمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلَاقًا قَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِيْتَ فَشَمِّتُهُ ، وَإِنْ شِيْتَ فَكُفٌّ (دن \_ عن عبيد بن رفاعة الزرق مرسلا) \* يُشَمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلَانًا كَفَا زَادَ فَهُوَ مَزْ كُومٌ ( ٥ ــ عن سلمة بن الأكوع) \* - ز - يُصاَحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ على رُدوس

ٱلْحَلَاثِقِ فَيُدْشَرُ لَهُ تِسْمَةُ وَتِسْمُونَ سِجلاً كُلُّ سِجلٌ مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَٰذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي ٱلْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ ثُمَّ يَقُولُ أَلْكَ عُذْرٌ اللَّ حَسَنَةٌ فَيَهَابُ ٱلرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ اللَّهِ إِنَّ لَكَ عِنْدَ فَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْم فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةَ ۗ فِيهَا أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلهَ ۚ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَدَّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ مَاهُذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجِلاَّتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا أَغُلْمَ فَتُوضَمُ السَّجِلاَّتُ فِي كِفَةً وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةً فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقَلَتِ الْبِطَاقَةُ ( ه ك ـ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنِ ٱبْنِ آدَمَ صَدَقَةُ تَسْلِيمُهُ على مَنْ لَيِقَ صَدَقَةُ ، وَأَمْرُ مُ ۚ بِالْمَوْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهَيْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَ قَةٌ ، وَإِمَاطَةُ ٱلْأَذَى عَنِ الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ۚ ، وَ بَضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ۚ ، وَ يَجْزِى مِنْ ذُلكِ كُلِّهِ رَا لَمْ عَنَانِ مِنَ الْصَعْمَى : قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَحَدُ نَا يَقْضِي شَهُوْ تَهُ وَرْ لَكُ لُهُ مند قَةً قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرٍ حِلِّهَا أَكُمْ يَكُنْ يَأْتُمُ (د - عن أبي ذر) ـ ز ـ يُصْبِيعُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَّقَةٌ ۖ فَكُلُّ تَسْبِيعَةِ صَدَّةً ۗ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهُلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَدْرُ اللَّهُ وَفِ صَدَقَةً ، وَنَهَى عَنِ اللُّهُ كَرِصَدَ قَهَ ، وَ يَعِزْ ي مِنْ ذلك رَسمُعَتَانِ تَرْ كَعُهُما مِنَ الْضَّحَى (م ن - عن أبي ذر) # - ز - يُصْبِح عَلَى كُلِّ سُلاتَى مِنْ أَحَدِكُمْ في كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ ، فَلَهُ بكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ ، وَصِيامْ صَدَقَةٌ ، وَحَجٌّ صَدِدَقَةٌ ، وَتَسْبِيحُ صَددَقَةٌ ، وَتُكْبِيرُ صَددَقَةٌ ، وَتَحْبِيدٌ صَددَقَةٌ ، وَ يَجْزِي أَحَـدَ كُمْ مِنْ ذُلكِ رَكْمَتَا أَلصُّتَى ( د ـ عن أبي ذر ) \* ـ ز ـ

يُصَفُّ الْنَاسُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ صُفُوفًا فَيَمُرُ ۗ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا فُلاَنُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ ٱسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شُرْبَةً فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُ ۚ الرَّجُـلُ عِلَى الرَّجُلِ فَيَقُ لُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ لَهُ وَ يَقُولُ يَا فُلَانُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ بَعَثْمَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - يُصَلُّونَ لَـكُمُ ۖ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَـكُمُ ۗ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمُ ۗ وَعَلَيْهِمُ ۚ (خ-عن أبي هريرة) #\_ز\_ يَضْحَكُ ٱللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ يَدْخُلَانَ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَٰذَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُ ثُمُ ۖ يَتُوبُ آللهُ على أَلْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فَي سَبِيلِ آللهِ فَيَسْتَشْهِدُ (حَمْ قُ نَ • ـ عَن أبي هريرة ) \* يُطْبَعُ ٱلْمُؤْمِنُ على كُلِّ خُلُقِ لَيْسَ آلِخْياَنَةَ وَٱلْكَذِّبَ (هب عن ابن عمر ) \* - ز - يَطُوِى آللهُ السَّمْوَاتِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمُّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ ٱلْيُدُى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا ٱللَّكِ أَيْنَ ٱلجَبَّارُونَ أَيْنَ ٱلْمُتَكَبِّرُونَ ، ثُمَّ يَطُوى ٱلْأَرْضِينَ ثُمُّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِيمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا ٱللَّكِ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ ٱلمُتَكَبِّرُونَ (م د ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَّم في رَأْسِ شَظِيةٍ بِجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذَّنُ وَ يُقِيمُ للصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ ٱلْجَنَّةُ (حم د ن \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يُعَذَّبُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فَيُطْرَحُونَ في النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا نُحَمًّا ثُمَّ تُدْرَكُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ فَيَرُشُ عَلَيْمٍ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ اللَّاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَّ يَنْبُتُ ٱلْفُتَاءِ ف حَمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُـــُاوُنَ ٱلْجِنَةَ (حم ت\_عن جابر) \* \_ ز\_ يُوْرَضُ

النَّاسُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ٱللَّاتَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ ، وَأَمَّا الْمَالِيمَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فَى الْأَيْدِي فَآخِذُ بِيَمِينِهِ وَآخِذُ بِشِمَالِهِ (ت عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ، حَمَّ هُ عَنِ أَبِي مُوسَى ﴾ \* - ز - يَوْرَ قُ ٱلنَّاسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَ يُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ ٓ آذَانَهُمْ (خ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَعَضُّ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ كَمَّ يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةً لَهُ ( جم ق ت ن ہ ــ عن عمران بن حصين ، ن عن يعلى بن منية وأخيــه مسلمة ) يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي ٱلْجَنَّةِ تُوَّةَ مِائَةٍ فِي النِّسَاءِ (ت حب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَمْقِدُ الْشَيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ ءُمَدِ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَأَرْقُدْ فَإِنِ ٱسْتَيْ ظَ فَذَ كَرَ ٱللَّهَ ٱلْحَلَّتْ ءُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى ٱنْعَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبُحَ نَشِيطًا طَيِّبَ الُّنَّهُ سَ وَ إِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَشْلَانَ (حم ق دن ه ـ عن أبي هويرة ) ـ زـ يُعَقُّ عَنِ الْفُلَامِ وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَم ( ٥ ـ عن يزيد بن عبد المزنى ) .. ز \_ يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى حَجْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَجْعَلُما فَي يَدِهِ (م - عن ابن عباس) \_ ز\_ يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلاَتِهِ مَا يَبْرُكُ ٱلجَمَلُ (٣-عنأبي هريرة) \_ ز\_ يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ فَيَجْلِدُ آمْرَ أَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِو يَوْمِهِ ( حم ق ت ه \_ عن عبد الله بن زمعة ) \* \_ ز \_ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِ كُمْ ُ فَيَهُ وَلَ لَهُ ثُمُ اللَّهُ عَدُو يُخْدِرُ النَّاسَ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَعُودُ عَائِدٌ بِالْبَيْتِ فَيَهُمْتُ إِلَيْهِ بَعْثُ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدًاء مِنَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِينَهُ

يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيتِهِ (حم م ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ يَفْزُ و جَيْشُ الْسَكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّ لِمِمْ وَآخِرِ هِمْ ثُمَّ بُهْمَنُونَ عَلَى نِيئًا تِهِمْ (خ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَفْرُو هَٰذَا الْهَيَاتَ جَيْشُ فَيُغْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ (ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يُفْسَلُ ٱلْإِنَاءِ إِذَا وَلَعَ فِيــهِ الْسَكَلْبُ سَبَعً مَرَ اللَّهِ أُخْرَ اهُنَّ أَوْ أُولاَهُنَّ بِالنُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ أَهْرِ أَهُ غُسِلَ مَرَاةً (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُنْسَلُ مِنْ بَوْلِ ٱلجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْفُلاَمِ (دن ه ك \_ عن أبي السمح ، د ه \_ عن على ) \* \_ ز \_ يَعْضَبُ عَلَى ۚ أَنْ لَا أَحِدَ مَا أَعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْ كُمُ ۚ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ۖ أَوْ عَدْ لُمَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ( د ـ عن رجل ) \* يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلاَّ الدَّيْنَ ( حم مَ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ 'يَقَالُ لِأَهْــلِ ٱلْجَنَّةِ يَا أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ خُلُودُ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خَالُودُ لاَمَوْتَ (خ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ آنِ إِذَا دَخَلَ آلَجَنَّةَ آقَرُأْ وَآصَعْدُ فَيَقَرُأْ وَيَصْعَدُ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءِ مَعَهُ (حم ه ـ عن أبى سعيد ) \* ـ زــ يُقَالُ لِصاحِب الْقُرُ آنِ آقر أَ وَآرُقَ وَرَتَلُ كَمَا كُنْتَ ثُرَ ثَلُ فَي دَارِ ٱلدُّ نَبِكَ فَإِنَّ مَنْزِ لَتَكَ عِنْدَ آخِر آیَة کُنْتَ تَقْرَوُهُمَا (حم ٣ حب ك \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى ٱلأَرْض مِنْ شَيْء أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ اللهُ كَذَّبْتَ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكُ أَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَتُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ (حم ق ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُقْبَضُ الْعِـلْمِ وَيَظْهَرُ ٱلْحَهْلُ

وَٱلْفِيَّانُ وَيَكُنُّو ٱلْمَرْ جُ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَقْبِضُ ٱللهُ ٱلْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَطُوى السَّمُواتِ بِيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا اللَّكِ أَيْنَ مُلُوكُ ٱلْأَرْض (ق ن ه \_ عن أبي هريرة ، خ \_ عن ابن عمر ) \* يَقْتُلُ آبْنُ مَرْ يَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِبَأْبِ لُدٍّ (ت\_عن مُجَمِّع بن جارية) \* \_ ز\_ يَمْتُلُ ٱلْمُحْرِمُ ٱلسَّبُعُ الْعَادِيّ وَالْكَلْبُ الْمُقُورَ ، وَالْمُأْرَةَ ، وَالْمَقْرَبَ ، وَآلْحِدَأَةَ ، وَالْمُرَابَ (ت م من أبي سميد) ع يزر يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُهُمُ أَبْنُ خَلَيْفَةٍ ثُمَّ ' أَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطَلُّمُ ٱلرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلَ ٱلمَثْرِقِ فَيَقْتُلُو نَـكمُ قَتْلًا لَمْ 'يَفْتَلُهُ قَوْمٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوًا طَلَى النَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلَيْفَةُ ٱللهِ ٱلْمَدِئُ (دك \_ عن أوبان ) \* \_ ز \_ يَقْطَعُ الْصَّلاَةَ ٱلْحِمَارُ وَٱلْمَ أَةُ وَالْكَلْبُ ( حم ه ـ عن أبى هريرة ، وعن عبد الله بن مغفل ) \* ـ ز ـ يَقُطَّعُ الْصَّلاَةَ ٱلْمَرْ أَهُ ٱلْحَالِمِينُ وَٱلْكَلْبُ ٱلْأَسْوَدُ (ده - عن ابن عباس) \* - ز - يَقَطْمُ الُصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِيارُ وَالْكَلْبُ وَ بَتِي مِنْ ذَٰلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ (م عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يَقْطَعُ صَلاَةَ ٱلرَّجُلِ إِدَا كُمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمُوَخَرَّةِ الرَّحْلِ المَرْأَةُ وَالْحِيَارُ وَالْكَالْبُ الأَسْوَدُ: الْكَالْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانُ ( ح ٤ حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يَقُولُ آئِنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلُ لَكَ يَا آئِنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكُلْتَ فَأَفْهَايْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ( حم م ت ن ـ عن عبد الله بن الشخير ) \* \_ ز \_ يَمُولُ ٱلرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ شَغَلهُ الْقُرُ آنُ وَذِ كُرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَاأُعْظِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كلام آلله على سأئر الْكلام كَفَضْلِ آلله عَلَى خَلْقِهِ (ت ـ عن أبي سعيد)

ـ ز ـ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَ إِنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثًا : مَا أَ كُلَّ فَأَ فَنَى أُو لَبِسَ كَأْ بَلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَىٰ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُ ۖ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ (حم م ـ عن أَى هريرة ) \* - ز - يَتُولُ الْعَبْدُ بَوْمَ الْقِيامَةِ يَارَبُّ أَكُمْ تُجِرْ فِي مِنَ الطَلْم فَيَتُولُ بَلَى فَيَقُولُ إِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي فَيَقُولُ كَأَنَى بِنَفْسِكَ الْهَ مَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَانِينِ شُهُودًا فَيُخْتُمُ عَلَى فِيبِ وَيُقَالُ لِأَرْ كَانِهِ ٱلْطِقِي فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَلَّامِ فَيَقُ لُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُخْقًا فَمَنْ كُنَّ كُنْتُ أَنَاضِكُ (حَمْ م ن \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَقُولُ آللهُ كَمَالَى أَخْرِجُوا مِنَ الْنَّارِ مَنْ ذَكَرَ فِي يَوْماً أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ (ت ك \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى المُجَاهِدُ في سَبِيلِي هُوَ عَلَى " ضَامِنْ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ ٱلْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ إِأْجُرِ أَوْ غَنيمة (ت عَن أنس) \* \_ ز \_ يَقُولُ آللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (حم ـ عن أنس ، م ت عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى أَنَا عِندُ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَ نِي فَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْ ثُهُ فِينَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي مَلاَهِ ذَكَرٌ ثُهُ فِي مَلاَهِ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِـبر تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْنِي أَتَدِيْنَهُ هُرَ وَلَةً (حم ق ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَقُولُ آللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْ كُرُ نِي وَاللَّهِ كَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ ۚ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِـبْرًا لَتَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ

أُهُرُولُ (م - عن أَبِي هِربِرة ) \* - ز- يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَالِعَبْدِي الْوَفْمِن عِنْدِي جَزَالِه إِذَا قَبَضْتُ صَغِيَّ مِنْ أَهْلِ آلدُّنْيَا ثُمَّ آخْتَسَبَهُ إِلَّا ٱلجَنَّةَ (حم خ عن أبي هريرة ) \* - ز - يَقُولُ اللهُ تَمَالِي مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَيَّهِ فَصَـ بَرَ وَأَحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ ٱلجَنَّةِ (ت\_عن أبي هريرة) \* \_ز\_ يَقُولُ ٱللهُ كَمَالَى مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ۖ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِكَ ۚ وَأَزْ بَكِ ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَجَزَاوُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قرابَ ٱلْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيني لاَيْشُركُ بِي شَيْئًا جَمَلْتُ لَهُ مِثْلُهَا مَعْفِرَةً ، وَمَنِ أَقْتَرَبَ إِلَىَّ شِــبْرًا أَقْتَرَ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَمَن أَفْ تَرَبَ إِلَى ذِرَاها أَفْ تَرَ بْتُ إِلَيْدِ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَنَيْتُهُ هَرْ وَلَةً (حم م ٥ - عن أَعْدر) \* - ز - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثُ الْنَّارِقَالَ وَمَا بَعْثُ الْنَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْمَاِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْفِينَ فَمِنْدَهَا يَشِيبُ الْصَّفِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَعْلِ مَعْلَمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَـكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ قَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ وَأَيُّنَا ذَٰلِكَ ٱلْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ ۚ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ ، وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيكِهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ أَرْجُو أَنْ تَـكُونُوا ثُلُثَ أَهْـلِ الجَنْةِ ، أَرْجُو أَنْ تَـكُونُوا نِصْفَ أَهْـلِ الجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي ٱلنَّاسِ إِلاَّ كَالشَّوْرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ نَوْرِأَ بْيَضَ أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ أَوْ كَالرَّ ثُمَّةِ فِي ذِرَاعِ ٱلْحِمَارِ (حم ن ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ يَقُولُ آللهُ تَعَالَى يَا أَبْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ فَصَـبَرْتَ وَأَخْلَصَاتُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ الَّكَ ثُواابًا دُونَ آلِجَنَّةِ (حم م - عن آبي أمامة)

ـ ز\_ يَقُولُ آللُهُ تَمَالَى يَأَانِنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُ نِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَٰذَا حَقَّى إِذَا سَوَّا يُتَكُ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْ دَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَبُيد فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ (حم ، ك-عن بسر بن جعاش) \* - ز - يَقُولُ ٱللهُ عَزَ ۗ وَجَــلٌ يَاعِبَادِي كُلُــكُم ْ ضَالَ ۗ إِلاَمَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي ٱلْمُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَنِيرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُوْ عَكُمْ وَكُلُّكُمْ مُدْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُوقُوْرَةِ على المَا فَيرَةِ فَاسْتَغَفَرَ نِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِي ، وَلَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ ۚ وَآخِرَكُ ۗ وَحَيَّكُمُ ۗ وَمَيْنَةَ كُمُ وَرَطْبُكُمُ وَ يَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا على أَنْتَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُم ۚ وَآخِرَ كُم ۗ وَوَحَيَّكُم ۗ وَمَيَّتَكُم ۗ وَرَطْبَكُ وَيَابِسَكُمُ ٱخْتَمَمُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَانَقُصَ ذَٰلِكُ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْأَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّنَكُمُ وَمَيِّنَكُمُ وَرَطْبَكُمْ وَ يَا إِلَكُمُ أَجْنَمَهُ وَا فِي صَمِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُم مُ مَا بَّلَفَت أَمْنِيتُهُ وَأَعْظَيْتُ كُلُّ سَائِلِ مِنْدُمُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كُمَّ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمُ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَنَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلْكِ أِلَّنِي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَأجِدُ أَفْمَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائَى كَلَامْ وَعَذَابِي كَلاَمْ إِنَّهَا أَمْرِي لِشَيْء إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَتُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (ت ن م - عن أبي ذر) \* - ز - يَقُولُونَ ٱلْكُرَّمُ وَإِنَّمَا ٱلْكَرِّمُ قَلْبُ الْمُوْمِنِ ( خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَقُومُ أَحَدُهُمْ في رَشْجِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (خَتْ ه ـ عَن ابن عَمر) \* ـ ز ـ بَقِي أَحَدُ كُمْ ۚ وَجْهَهُ حَرّ جَهَنَّمَ وَلَوْ بِشَمْرَةِ وَلَوْ بِشِيقٌ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ لَاقِي ٱللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ

لِأَحَدِ كُمْ أَكُمْ أَجْمَلُ لِكَ سَمْمًا وَ بَصَرًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَكُمْ أَجْمَلُ لِكَ مَالاً وَوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَيْهَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ بَعْدَهُ وَعَنْ تجييتج وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْثًا بَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّ لِيَقِ أَحَدُ كُمْ وَجْهَهُ الْنَار وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَ وَ فَإِنْ كُمْ يَجِدْ فَهِكَلِهَ مِ طَيْبَةً فَإِنِّى لاَ أَعَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ َ فَإِنَّ ٱللَّهُ نَاصِرُ كُمْ وَمُعْطَيكُمْ حَتَّى تَسِـينَ الْظَّمِينَةُ فِيمَا بَيْنَ كَثْرِبَ وَٱلحِيرَةِ وَأَ كُثَرَ مَا يُخَافُ عَلَى مَطِيَّتُهَا السَّرَقُ (ت \_ عن عدى بن حاتم) \* يُ-كُسِيّ الْسَكَافِرُ لَوْ حَيْنِ مِن ۚ نَارِ فَى قَبْرِهِ ﴿ ابْنَ مُرْدُويَهُ عَنِ الْبُرَاءُ ﴾ ﴿ رَ ۖ يَكُونُ آخْتِلِآفَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةً ِ فَيَخْرُجُ رَجُــل مِنْ أَهْلِ للَّدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ · فَمَأْتِيهِ أَهْلُ مَكَّةً فَيُغْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهُ فَيُبَايِمُونَهُ بَيْنَ ٱلرُّ كُنِ وَالْقَامِ وَ يُبْعُثُ إِلَيْهِ بِمُثْ مِنَ السَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَاللَّهِ بِنَةَ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَاكِ أَنَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيْبَايِهُونَهُ ثُمَّ يَنْشُو رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوَالُهُ كَالْبُ فَيَهُمَتُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ وَذُلكِ بَعْثُ كَلْبِ وَٱلْخَيْبَةُ لِكُنْ كَمْ يَشْهُدُ غَنِيمَةً كَلْبِ فَيَقْسِمُ ٱلمَالَ وَبَعْمُلُ فِي النَّاس بِدُنَّةً نَبِيِّمْ وَيُلْقِي ٱلْإِسْلاَمُ بِجِرَ انِهِ (١) إِلَى ٱلْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْمَ سِنِينَ ثُمَّ يُتُوَفَّى وَ يُصَلِّى عَلَيْهِ آلْسُلِمُونَ (حم د ك ـ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَالِهِ مِنْ بَمْدِي يُؤَخِّرُ ونَ الْصَّلاَةَ فَهِيَّ لَـكُمْ وَهِيَّ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَاصَلُّوا بِكُمُ الْقِبْلَةَ ( د \_ عن قبيصة بن وقاص ) \* \_ ز \_ يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ ٱلْحَسْفُ وَالْقَذْفُ وَٱلْمَسْخُ (٥- عن سهل بن سعد ) \* - ز- يَـكُونُ في آخِرِ ٱلزُّمَانِ خَلِيفَةُ ۚ يَقْسِمُ ٱلْمَالَ وَلاَ يَعْدُهُ (حم م ـ عنأبى سعيد وجابر) \* ـ ز ـ (١) الجران باطنالمنق ، والمعنى أن الاسلام قرّ قراره واستقام كما أنالبعيراذابرك واستراح

 <sup>(</sup>١) الجران باطن العنق ، والمعنى أن الاسلام قرّ قراره واستقام كما أن البعيراذ ابرك واستراح مدّ عنقه على الأرض اله نهايه

<sup>(</sup> الفتح الكبير ) - ثالث )

يَكُونُ فِي اخِرِ ٱلزَّمَانِ دَحَّالُونَ كَلْدَابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِن ٱلْأَحَادِيثِ بَمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَاوُ كُمْ فَإِيَّا كُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَيُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمُ ﴿ حَم م ـ عن أبى هريرة ) \* يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَقُرَّاءٍ فَسَقَةٌ ۖ ( حل ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُونَ أَسْنِيهَ ۖ ٱلْإِبِلِ وَ يَقَطْعُونَ أَذْنَابَ الْفَنَمِ فَمَا قُطِعَ مِنْ حِيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ ( ٥ ـ عن تميم الدارى ) - ز - يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزُّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ ٱلْحَمَامِ لاَ يَرِيعُونَ رَائِحَةَ ٱلجِنْةِ ( د ن ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ يَكُونُ في آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ " يَحْدَثَى المَـالَ حَثْياً وَلاَ يَعَدُّهُ عَدًّا (حم م ـ عن حابر) \* ـ ز ـ يَكُونُ في أُمَّتِي خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَذَفْ (حمُ ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ يَكُونُ فِي هذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَرْبَعُ ۚ وَنَٰنِ فِي أُخِرِهَا الْفَنَامُ ( د \_ ءن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ يَكُونُ فِي آخِرٍ هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ خَدْفٌ وَمَدْخُ وَقَدْفُ قِيلًا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنَهُلِكُ وَفِينَا الْطَّالِحُونَ قَالَ نَمَمْ ۚ إِذَا ظَهَرَ ٱلْخُبُثُ (ت \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي أَثْنَا عَشَرَ أُمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (ت\_عن جابر بن سمرة) \* يُلَمِّي ٱلْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ ٱلْحَجَرَ (د ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيمَامَةَ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـتَرَةٌ وَغَـبَرَةٌ فَيَتُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَكُمْ أَقُلُ لكَ لْأَتَمْصِينِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ فيقَولُ إِبْرَاهِيمُ يَارَبٌ إِنَّكَ وَعَدْ تَنِي أَنْكَ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يَبْغَثُونَ وَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَى مِنْ أَبِي ٱلْأَبْعَدِ فَيَقُولُ ٱللهُ إِنِّي حَرَّمْتُ ٱلْجَنَّةَ كُلِّي الْكَافِرِينَ فَيُقَالُ يَا إِرْ اهِيمُ ٱنْظُرْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ ۖ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ (١) مُلْمَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَاتُمِهِ ۖ فَيُلْقَىٰ فِي الَّنَّارِ (خ ـ عن

<sup>(</sup>۱) هوالذُّت الجرىء، والفرس الحصان، وذكر الضباع الكثيرالشعر اه قاموس

أبي هريرة ) \* - ز\_ يُلقى عَلَى أَهْلِ النَّارِ ٱلجُوعُ فَيَعَدِّلُ مَا هُمْ فِيـهِ مِنَ المُذَابِ فَيَسْتَغَيِثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُفَآثُونَ بِطَعَامِ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْ كُرُ ونَ أَيَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْفُصَصَ فِي آلَهُ نَبِياً بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدْفَعُ ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ ٱلْحَدِيدِ فَاإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ۖ فَإِذَا دُخَلَتْ بُطُوبَهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ آدْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَكَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ ۚ وِالْبَيْنَاتِ قَالُوا كِلَى قَالَ فَادْعُوا وَمَا دُعَاهِ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَل فَيَقُولُونَ أَدْعُوا مَالِكا ۖ فَيَقُولُونَ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فيجيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ فَيَقُولُونَ آدْعُوا رَبِّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالَّبِنَ رَبُّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَا لِمُونَ فَيُجِيبُهُمُ آخْسُوا فِهِمَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَشِهُوا مِنْ كُلِّ خَـيْر وَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَٱلْحَسْرَةِ وَٱلْوَيْلِ (شت ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ أيكَفّي عِيسَى حُجَّتَهُ في قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ. آللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْمَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِنَاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلْمَ يَنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَلَقَّاءُ ٱللهُ سُنْحَالَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ ٱلآيَةَ كُلَّهَا (تـ عن أَبي هريرة) \* \_ ز\_ كِلِي رَجُل مِنْ أَهْلِ عَبْيتي يُوَاطِيءِ ٱشْمُهُ ٱسْمِى لَوْ كُمْ يَمْقَ مِنَ ٱلدُّ نْيَا إِلاّ يَوْمُ لَطُوَّلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَتَّى يَلِيَ (ت ـ عن ابن مسفود وأبي هريرة) \* \_ ز \_ يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَالِ وَأُمُّهُ ثَلَائِينَ عَامًا لاَ يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلاَمْ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءٍ وَأَقَلُهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ أَبُوهُ طِو الْ ضَرْبُ ا اللَّحْمَ كَأَنَّ أَنْهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ آمْرً أَهُ فِرْضَاخِيَّةُ (١) طَوِيلَةُ النَّدْ يَنْ (حمت - عن (۱) أي ضخمة عظيمة الثديين اله نهايه

أَبِي بَكُوهَ ﴾ \* - ز- يَمْ كُنُثُ الْهَاجِرُ عِنْكُمَّةً بَعْلَةً قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا (حمِ م ت ن ـ عن العلاء بن الحضرى ) \* يُمْنُ ٱلْحَيْلِ فِي شُقْرِ هَا ﴿ حِم د ت ـ عن ابن عباس ) \* يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدُّقُكُ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (حم م د . - عن أَبِي هُرِيرة ) \* \_ ز\_ يُنَادِي مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَاَّ مَوْ أَبَدَّ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْفَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا (حمم ت ٥ ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* - ز - يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى السُّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينًا يَمْضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ ٱلْأُوَّالُ فَيَقُولُ أَنَا اللَّاكِ أَنَا اللَّاكِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ ذَا اَلَّذِي يَسْتَغَفِّرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَٰ لِكِ حَتَّى يُضِيُّ الْفَجْرُ ( م ت – عن أبى هريرة ) \* – ز – يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى فِي الْسَّهَاءِ الدُّنْيَا لِثُلُثِ ٱللَّيْلِ ٱلْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ثُمُّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومٍ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز- يَنْزِلُ آللهُ فَ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى شَمَاءِ آلدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ۚ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَأْتِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَلُعَ الْفَجْرُ (حم ن - عن جبير بن مطعم) \* - ز- يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأُلْنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغَفْرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ (حم ق د ت ٥ – عن أبي هريرة ) يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْ يَمَ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْ فِيَّ دِمَثْقَ (طب - عن أوس بن أُوس ) \* يَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمِ مَثَاقِيلٌ مِنْ بَرَكَةِ ٱلجَنَّةِ (خط

عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ يَنْزِلُ فَاسْ مِنْ أُمَّتِيْ بِفَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُو 'يَقَالُ لَهُ دَجْلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكُثُرُ أَهْلُهَا وَآلَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْسُلِمِينَ فَإِذَّا كَانَ فِي آخِرِ آلزَّمَانِ جَاء بَنُو قَنْطُورَاء قَوْمٌ عِزَّاضُ ٱلْوُجُوهِ مِفَارُ ٱلْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهُرْ فَبَتَفَرَّ قَ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ : فِرْ قَةْ ۖ يَأْخُذُ ونَ أَذْنَابَ الْبَقَرَ وَالبَرِّيَّةَ وَهَلَكُوا ، وَفِرْقَةٌ ۖ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهُمْ وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ ۗ يَجْمَلُونَ ذَرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَا تِلُونَهُمْ وَهُمُ الْشَهْدَاءِ (حمد ـ عن أَبِي بَكُوهَ ﴾ \* \_ ز \_ يَنْشُو نَشُو ْ يَقْرَ وَنَ الْقُرْ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَ الْقِيَهُمْ كُلُّما خَرَجَ قَرْنُ قُطِعَ كُلُّما خَرَجَ قَرْنُ قُطِعَ حَتَّى يَغُرُجَ فِي أَعْرَاضِهِمُ ٱلدَّاجَالُ ( ٥ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ ٱلْجَارِيَةَ (ت ك\_\_ عن على ) \* \_ ز\_ يَوَدُّ أَهْلُ الْمَافِيَةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ اَلثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمُ كَانَتْ قُر ضَتْ في اللَّهُ نَيَا بِالْمَقَارِيضِ (ت ـ عن جابر) \* يُوزَنُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِدَادُ الْمُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْمُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُهُدَاءِ (الشيرازي عن أنس ، المرهبي عن عمران بن حصين ، ابن عبد البر في المملم عن أبي الدرداء ، ابن الجوزى في العلل عن النعان بن بشمير ) \* - ز -يُوشِكُ أُحَدُ كُمْ أَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ أَرْبَهَا ( ٥ \_ عن عبد الله بن بحينة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ جَمَلِ مِنْ ذَهَبِ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدُهُ وَآلِلُهِ لَئِنْ تَرَكْنَا الْنَاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُدْهَانَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقْتَتِـ أُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ (حم م ـ عن أبي ) \_ ز\_ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا (ق د ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا

إِلَى اللَّهِ بِنَةً عَتَّى كَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سِلاَحٌ ( دك عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ يُوشِكُ النَّاسُ يَمْسَاءَنُونَ حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ هَذَا اللهُ خَلَقَ آلْخَاقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ٩ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَقُولُوا : آللهُ أَحَرُ اللهُ الصَّمَدُكُمُ اللهُ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ أَيكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ثُمَّ لِيهَ غُولُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعَذْ مِنَ الْتُسْطَانِ (دـ عن أبي هريرة) ـ ز ـ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَبْكُمُ ٱلْامَمُ مِنْ كُلِّ أُفْقِ كَمَا تَدَاعَى ٱلاَّ كَلَّةُ إِلَى قَمْعَتِهَا . قِيلَ يَارَسُولَ آللهِ : فَمِنْ بِقَلَّةِ يَوْمَئِذِ ؟ قَالَ لا ، وَالْكَيْدَ كُمْ عُثَامِه كَمْنَاءِ الْسَيْلِ يُجْمَلُ ٱلْوَهِنُ فِي تُلُو بِكُمْ وَيُنْزَعْ الرُّعْبُ مِنْ تُلُوبِ عَدُو ۖ كُمْ لِحُبِّكُمُ ٱلدُّ نَيا وَكَرَاهِيتَـكُمُ اللَوْتَ (حرد ـ عن ثوبان) \* ـ ز ـ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَقْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ وَ يَرُوحُونَ في سَخَطِ اللهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُعَرُّ بَلُ فيهِ الْنَّاسُ غَرْ ۚ بَلَةً ۖ وَتَنْبَقَى خُثَالَةٌ مِنَ الْنَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ ۚ وَأَمَانَاتُهُمْ وَآخَتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ تَأْخُذُونَ مَاتَعُو فُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقَبِلُونَ عَلَى أَمْرُ خَاصَّتِكُمْ ۚ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُم ۚ (حم د ك ـ عنابن عمرو) \* ـ ز ـ يُوشيكُ أَنْ يَضْرِبَ الْنَاسُ أَكْبَادَ ٱلْإِيلِ يَطْلُبُونَ ۖ الْوَلِمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِم ٱلمَدِينَةِ (ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَقَعْدُ ٱلرَّجُلُ مُتَّكِيًّا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحِدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ ٱسْتَخْلَانْمَاهُ وَمَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّامَ ٱللَّهُ (حم دك \_ عن المقدام) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ ٱلْمُثْلِمِ غَنَا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَ اقِعَ الْقَطْرِ

يَفِرُ ۚ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنِ (حم خ د ن ه \_ عن أبى سعيد) \* \_ ز \_ يُوشِكُ يَامُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَاهَهُمْنَا قَدْ مُلِئَ جِنَامًا (حم م \_ عن معاذ بن جبل) \_ ز\_ يُوضَعُ الْصِّرَاطُ رَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَبَّ عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ الْسَّعَدَانِ مُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَمَاجِ مُسَامَّ وَتَغَدُّ وَشَ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُعْتَبَسُ بِهِ وَمَنْ كُوسٌ فِيهَا (حم ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَوْمُ ٱلثَّلَاثَاءِ يَوْمُ ٱلدَّم فِيهِ سَاعَةُ لَا يَرْ قَا فِيهِ ٱللَّهُ (د \_ عن أبي بكرة) \* \_ ز \_ يَوْمُ ٱلجُمُعَةِ ثِنْمَا عَشْرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبَدْ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَالْتَمْسُِوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْلُنَ الْعَصْرِ ( د ن ك \_ عن جابر ) \* \_ ز \_ يَوْمُ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْرِيقِيمُ النَّحْرِ (ت \_ عن على ) \* \_ ز \_ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْنَعْفَرِ وَأَيَّامُ الْتَشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ ٱلْاسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَ كُلِّ وَشُرْبِ (حم ٣ ك ـ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يَوْمُ الْقيامَةِ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كَقَدْر مَا بَيْنَ ٱلظُّهْر وَالْعَصْرِ (كَ ـ عَن أَبِي هُريرة ) \* ـ ز ـ يَوْمَئَذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَتَذَرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ? فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرٍ هَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَهَدِهِ أَخْبَارُهَا (حم ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* يَهْرَمُ أَبْنُ آدَمَ وَيَنْقَى مَعَهُ آثْنَتَانِ آلِخْرْصُ وَالْأَمَلُ (حمق ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَهْرَمُ آئِنُ آدَمَ وَيَشِبُ فِيهِ آئُنُتَانِ آلِحُرْضُ عَلَى ٱلمَالِ وَالْجُرْصُ عَلَى الْمُمُرُ (م ت ه م عن أنس) \* - ز - يُمْ الْكُ الْنَاسَ هٰذَا آلحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا فَمَا تَأْمُو مُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ آغْتَرَ لُوهُمْ (حمق - عن أَبِي هُرِيرة ) \* \_ ز \_ يُمِلُ أَهْلُ ٱللَّدِينَةِ مِنْ ذِي ٱلْحُلَيْنَةِ ، وَيُمِلُ أَهْلُ ٱلسَّامِ مِنَ ٱلجُحْفَةِ وَيُهُلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ كَلَمْكُمَ (حم ق ت

# ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بِأَلَّ مِن هَذَا الْحُرِفَ ﴾

\_ ز\_ الْبَتبِمَةُ يُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتَ فَهُو إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا (ت \_ عن أبي هريرة) \* الْيَدُ الْعُلْيَا خَـِيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْسُفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (حم طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ الْيَدُ الْعُلْمِا خَيْرْ مِنَ الْيِدِ السُّمْلَى وَآبُدَأُ بِمَنْ تَمُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُفْنِهِ ۚ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعَفُّونَ يَعْفَهُ ۚ اللَّهُ ﴿ حَمْ خَ \_ عَنْ حَكَيْمِ بِنَ حَزَامٍ ﴾ # \_ ز \_ الْمِدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْمِدِ السُّالَى ، وَالْمِدُ الْمُلْيَا هِيَ ٱلْمُنْفِقَةُ ، وَالْمِدُ السُّفْلَى هِيَ الُسَّا يُلَةُ ﴿ حَمَّ قَ دَنْ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز \_ الْيُسْرُ 'يُمْنْ ۖ وَالْغُمْسُرُ شُوءْمْ ( فر \_ عن رجل ) \* الْيُمْنُ حُسنُ آلْخُالُقِ ( الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشة ) \* \_ ز \_ الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (ت \_ عن أبي هريرة) الْيَمَينُ عَلَى نِيَّةِ ٱلْمُسْتَتَحْلُفِ (م ه \_ عن أبى هريرة ) \* الْيَوْمُ ٱلْمَوْعُودُ أَيَّوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْشَّاهِكُ يَوْمُ ٱلجُمُمُةَ ، وَٱلْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَافَةً ، وَيَوْمُ ٱلْجُمْعَةِ ذَخْرَهُ آللهُ لَناً ، وَصَلاَةُ ٱلْوُسْطَى صَلاَةُ ٱلْمُصَر (طَبَ ـ عن أبي مالك الأشعري) \* الْيَوْمُ اللَّوْعُودُ يَوْمُ الْقِيامَةِ ، وَالْيَوْمُ اللَّشَّهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ ٱلجُمْعَةِ وَمَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَ بَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ ، فِيهِ سَاعَةٌ لاَيُوافِقُهَا عَبْكُ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَـيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعَيِذُ مِنْ شَرَّ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ (ت هق \_ عن أبي هريرة ) # \_ ز \_ الْيَهُودُ مَفْضُوبٌ عَلَيْهمْ وَالنَّصَارَى صُلَّالٌ ( ت \_ عن عدى بن حاتم ) \* تمَّ الكتاب، والحد لله رب العالمين.

## خاتمة الطبع

الجمد لله القائل \_ انما يخشى الله من عباده العلماء . والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخبر بأن مداد العلماء عند الله تعالى أرجع من دم الشهداء ، وعلى آله المتمسكين بسنته ، وصحابته العاملين بشريعته ، والتابعين لهم من حفظة حمديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

[و بعد] فان الامام الهمام خادم السنة ، وقامع البدعة : جلال الدين عبد الرحن السيوطى ، صاحب « متن الجامع الصغير » قد ألحق به مؤلفا سماه « الزيادة على الجامع الصغير » و بـقى زمنا لم يلهم أحد ضمه ومنه ، وطبعه ونشره

الى أن قيض الله له المتفانى فى خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . علامة زمانه ، وخفر أقرانه ، صاحب التصانيف العديدة ، المرحوم العلامة الكبير الشيخ :

## يوسف بن اسماعيل النهاني

فشمر عن ساعد الجدّ ، وأدمج الكتابين معا ، ومنجهما منها لطيفا ، ووضع كل حديث من الزيادة فى المكان اللائق به ، وميزه بحرف \_ ز \_ وأبرزه للطبع خاليا من كل مين . وسماه :

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير جاء مؤلفا جامعا لآلاف الأحاديث الصحيحة الشريفة «مضبوطة بالشكل النام» ولما لهذا المؤلف من المكانة العظمى في بابه فقد قامت بطبعه ونشره:

شركة مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر وهى تقدّمه الى الحـدّثين بهذا الطبع الباهى ، والشكل الزاهى ، معنى بتصحيحه بمعرفة لحنة من علماء الأزهر الشريف برئاسة الأستاذ : الشيخ أحمد سعد على

وكان تمام طبعه في يوم الجيس ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ هـ مدير المطبعة

رستم مصطفى الحلبى

# فهشرس

# الجزء الثالث من الفتح الكبير

## فى ضُمَ الزيادة إلى الجامع الصغير، للعلامة الشيخ يوسف اسهاعيل المنبهاني رحه الله

| صحيفة                             | صحيفة             |
|-----------------------------------|-------------------|
| ٣٨ اللام مع الهاء                 | ٢ حرف اللام       |
| ٣٨ اللام مع الواو                 | اللام مع الهمزة . |
| ۳ « الياء                         | » » v             |
| ٧٧ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف | ۸ « « الناء       |
| ٧٥ حرف الميم                      | ا « « الجيم » ۱۰  |
| الميم مع الألف                    | -UI » »           |
| ۱۲۷ « « التاء                     | ، ۱ « « الدال     |
| ۱۲۸ « « الله                      | « « الذال         |
| ۱۳۶ « الجيم                       | « « الزای         |
| ۱۳۰ « « الدال                     | « السين           |
| « « الراء                         | ۱۲ « « الشين      |
| ۱۳۲ « « السين                     | « « الصاد         |
| « « الشين                         | « العين           |
| « « الصاد                         | ه « « الغين       |
| « « الضاد                         | » » ۱۳ « القافِ   |
| « « الطاء                         | « « الكاف » « ۲۲  |
| « « العين                         | ۲۲ « « اللام      |
| » » ۱۳۷                           | « الميم « الميم   |
| <sub>» «</sub> القاف              | ه « « النون       |
|                                   |                   |

| ا صحيفة                            | صحيفة                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ٧٨٥ الهاء مع الجيم                 | الميم مع الكاف                     |
| « الدال                            | ۱۳۸ « « اللام                      |
| « « اللام                          | ۱۳۹ « « مع الميم                   |
| ميا » » ۲۹۳                        | ١٣٩ الميم مع النون                 |
| ۳۹۳ « النون                        | ٧٤٩ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف |
| « « الواو                          | ٢٦٠ حرف النون                      |
| ٣٩٤ « الياء                        | النون مع الألف                     |
| ٧٩٤ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف | « الباء »                          |
| و ۲۹۰ حرف الواو<br>الواو مع الألف  | « الجيم                            |
| بواو مع ادلك<br>۳۰۱ « « الهمزة     | « « الحاء                          |
| « « الجيم<br>« « الجيم             | ۲۶۱ « « الزاي                      |
| ر الحال » »                        | ۱۳۷ « الماد » ۲۲۲                  |
| « « الراء                          | « « الضاد                          |
| « « الزاي                          | ٣٦٣ النون مع الطاء                 |
| « السين                            | « الظاء                            |
| » » ۳۰۲ « الصاد                    | «، العين                           |
| « « الضاد                          | ۲۲۶ « « الفاء                      |
| « العين                            | « « الواو                          |
| « الفا،                            | « الحاء » » ٢٦٥                    |
| « القاف                            | « « الياء                          |
| « « الـكاف                         | ٢٦٦ فصل فى المحلى بألمن هذا الحرف  |
| ۳۰۳ « « اللام                      | ۲۶۸ باب المناهي                    |
| « الم                              |                                    |
| ۴۰۰۶ « الهاء                       | ۲۸۱ حرف الهاء                      |
| « الياء »                          | الهماء مع الألف                    |

|                              | صيفة     | صيفة                              |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| « « السين                    | 848      | ٣٠٦ فصل في الحلى بأل من هذا الحرف |
| الياء مع الشين               |          | ٣٠٨ حوف اللام ألف                 |
| « « الصاد                    | 540      | ٣٧٣ حرف الياء                     |
| ر الطاء                      | 244      | الياء مع الألف                    |
| « العين » »                  |          | » ٤٠٥ « الطمزة                    |
| « « الغين                    | £4V      | الله » ( الله                     |
| « «مالقاف                    | •        |                                   |
| « « الكاف                    | EMM      | « « الناء                         |
| « « اللام                    | £₩£      | ١٠٤ الياء مع الجيم                |
| « « الميم                    | 240      | ه ۱۵ د د الحاء                    |
| « « النون                    | १भ५      | ۳۱۶ « « الحاء                     |
| « « الواو                    | ٤٣٧      | ۱۲۶ « « الدال                     |
| « « الحاء                    | 244      | ۳۲ « الذال                        |
| صل فى الحلى بأل من هذا الحرف | <b>.</b> | « « الراء                         |

( تمت )



#### تعريف

# بزيادة الجامع الصغير

بقــــلم

حضرة صاحب الفضيلة : العالم الكبير ، والحدث الشهير

الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي

نزيل مصر حالا حفظه الله

## وهي كلمة

تكلم فيها عن الزيادة التي ضمت الى الجامع الصغير، وأنها للجلال السيوطى رحه الله تعالى جزما معنى واسها، وهي فائدة تطمأن بها قلوب من لعلهم يشكون في نسبتها إلى ذلك الامام الجليل رحه الله تعالى آمين

# الله الله الرسمان الرسمان الرسمان الرسمان المرسمان الله الرسمان الله الرسمان ا

الجد لله الذي فضل علماء الحديث على من سواهم ، وأكرمهم بخدمة حديث خبر الرسل ، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام واجتباهم ، والصلاة والسلام على رسولنا وشفيعنا مجد رسول الله الذي أعطى جوامع الكام واختصرت له اختصارا ، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصارا ، وعلى تابعيهم من أثمة الدين المجتهدين ، الباذلين قواهم في جع أحاديثه والذب عنها حتى نقحوها واستخلصوها وميزوها عما أدخله فيها حزب الملحدين .

أما بعد: فقد اطلعت على « الفتح الكبير: في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير » الذي جعبه خاتمة العلماء العاملين ، والصلحاء المخلصين في محبة سبيد المرسلين : حسان زمانه ، فريد عصره وأوانه ، العالم العامل ، الصوفي الكبير الواصل ، شيخنا وعينا في اللة : الشيخ يوسف النبهاني ، من ماله في عصره في محبة رسول اللة وجع شائله وأحديثه وسيرته من ثاني ، فوجدته جع فيه من الأحاديث اللباب ، وأغنى بترتيبه وتهذيبه جيع العلماء والطلاب ، لجعه فيه بين أحاديث الجامع الصغير وأحاديث ذيله المسمى بالزيادة ، وأعظم بها من خصلة جليلة وأكبر إفادة ، ولنعرف عزية هذا الجع بين الأصل وذيله في كتاب واحد فأقول :

ان الجلال السيوطى لما ألف جل جامعه الكبير الذى ساه « جع الجوامع » وقسمه قسمين : الأوّل منهما فى الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على الحروف ، والثانى فى الأحاديث الفعلية ، وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، فقبل أن تخترمه المنية قبل إتمامه اختصر منه الجامع الصغير ، وساه بهذا الاسم ، وفرغ من تأليفه سنة ٩٥٧ ه كماصر به فى آخره .

ثم بدا له بعد ذلك قبل وفاته بقليل أن يذيله من جامعه الكبير ومن غيره ، فذيله بنجامع صغير آخريقرب حجمه من حجمه ، وهو في ملكي الآن في ضمن خزانتي حرسها الله .

وقد قال السيوطي في خطبته مانصه (هذا ذيل على كتابي المسمى بالجامع الصغير

من حديث البشيرالنذير ، وسميته : زيادة الجامع رموزه كرموزه ، والتربيب كالترتيب وما توفيق إلا بالله عليه توكات واليه أنيب) اله بلفظه .

وكان قصدالسيوطى أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها فى جامعه الكبير كماصر ح به فى خطبة الجامع الصغير ولكن اخترمته المنية قبل إتمامه كما صرح به المناوى فى الفيض الكبير على الجامع الصغير، وصرح به غيره أيضا .

ثم ان وفاة السيوطى كانت بعد تمام الجامع الصغير بأربع سنين لأنه توفى سنة ٩١١ فذيل الجامع الصغير المسمى بالزيادة ، ألفه فى خلال هذه السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد تمام الجامع الصغير ، ولم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى بالزيادة إلا ماصر حبه المحبى فى خلاصة الأثر ، من أن الشيخ عبد الراوف المناوى شرح منه قطعة ، ونص المراد من كلامه بعد ذكره لشرحى المناوى للجامع الصغير فى صحيفة ٩١٠ من الجزء الثانى منه أثناء ترجة عبدالراوف المناوى (وشرح قطعة من زوائد الجامع الصغير، وسماه : مفتاح السعادة بشرح الزيادة) اه بلفظه .

وفى كشف الظنون عند كلامه على الجامع الصغير: ان السيوطى ذيله فى مجلد آخر، وسهاه: زيادة الجامع الصغير. ثم ذكر عنه ماتقدم عن مؤلفه، من أن رموزه كرموزه، وترتيبه كترتيبه، وزاد بأن حجمه كحجمه. والذي أقوله ان النسخة التي في ملكي حجمها أصغر من حجم الجامع الصغير بقليل. ثم ذكر صاحب كشف الظنون في آخر كلامه هنا أن الشيخ على بن حسام الدين الهندى المشهور بالمتق مؤلف كنز العمال رتب الجامع الصغير، وذيله معا على أبواب وفصول، ثم رتب كتبه على الحروف كجامع الأصول، وسهاه: منهج العمال في سنن الأقوال اه.

قلت: وقد صرّح الشيخ المتقى الهندى فى أوّل منتخب كنز العمال: المطبوع بهامش مسند الامام أحمد بأنه بوّب الجامع الصغير وذيله ، ونص المراد من كلامه (فبوّ بت كتاب الجامع الصغير وزوائده ، وهما كتابان لخصهما المؤلف الذكور من قسم الأقوال من كتابه جع الجوامع المذكور ، وسميته : منهج العمال فى سنن الأقوال) اه . المراد من كلامه على الجامع الصغير وذيله .

وفى الطبقات الكبرى الشعرائى التصريح بأن الشيخ المتى المذكور رتب الجامع الصغير السيوطى ، ولا شك أن مراده بذلك ترتيبه الذى ذكره صاحب كشف الظنون ، وذكره هوفى أوّل منتخب كنز العمال ، وهوترتيبه مع ذيله المذكورسابقا . وفي الرسالة الستطرفة لشيخنا المحدّث الشهير الربانى : السيد محمد بن سيدى جعفر الكتانى دفين فاس مانصه (وذيله ، يعنى الجامع الصغير : المسمى بالزيادة ، وهوقريب من حجمه ) .

فاذا عامت ما بيناه من ثبوت وتحقق وجود هـذا الذيل المسمى بالزيادة ، وأنه للجلال السيوطى كأصله : فاعلم أنه انتخب الجامع الصغير ، وذيله هذا من جامعه الكبير في آخر عمره ، ولاشك في أنه تحرّى فيهما الصحة والحسن غاية جهده ، وأن الموجود من الضعيف فيهـما لا يكون في غاية الضعف قطعا ، مع أن الضعيف يعمل به عند المحدّثين والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقرّرة في محلها . ولاشك أنه لم بذكر فهما ما كان شديد الضعف .

ولما كان ترتيب الجامع الصغير وذيله واحدا ، وكذلك الحروف المرموز بها فيهما لكتب الحديث متحدة أيضا فاصنعه الشيخ يوسف النبهائي رجه الله فى الفتح الكبير من من جهما وجعلهما كتابا واحدا فى غاية الحسن وغاية النفع للعامة والخاصة وقد كان الشيخ النبهائي رجه الله طلب منى قبل وفاته بنحو نصف سنة أن أشرحه لضعفه هو عن ذلك بالكبر ، ولحسن ظنه بالعبد الفقير كثنائه على دائما عما لست له أهلا رجه الله ، وجعل الجنة مثوانا ومثواه ، وجعل سعينا وسعيه من السعى المشكور المتقبل أن شاء الله .

قاله بلسانه ، وقيده بينانه ، خادم عاوم السنة بالحرمين الشريفين ، ثم بالتخصص للا وهر المعمور ؟

#### محمد سحبيب الله

ابن الشيخ سيدى عبد الله بن ماياى الجكنى ، ثم اليوسنى نسبا الشنقيطى إقاميا ختم الله له بالايمان : مجوار خير الرسسل عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام آمين . تحريرا عصر فى ١٤ صفر سنة ١٣٥١ هـ .